









# ذ يُكُل



للوزير أبي شجاع محمد بن الحسين الملقب ( ظهير الدين الروذرا ورى من سنة ٢٦٩ ألى ٣٨٩ ) ( وتليمه قطعة من تاريخ هلال الصابي الكاتب الى سنة ٣٩٣ )

مع نخب من قاریج شین تنابی الامور الدکوره فیه و مع نخب می النج و الصحیح ه ف آمدروز و مداند می النج و المحد المدروز المد

( يحتوى على حوادث ( ٢٥) سنة من ٣٦٩ الى ٣٩٣ هجرية )

عطبعته بشركة التمدن الصناعية عصر المحمية سنة ١٣٣٤ هـ و١٩١٦م

(٢) غرة الاصل

272

124 V.3

## ﴿ ترجمة المؤلف عن تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي ﴾

قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٨٨٨ : محمد بن الحسين بن عبد الله بن ابراهيم الوزير ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري وزر للمقتدي بالله بعــد عزل عميــد الدولة منصور بن جهير سنة ٧٦ وصرف سنة ٨٤ وأعيد ابن جهير ولما عزل قال تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق

م أنه حج وجاور بالمدينة الى ان مات بها كهلا وكان دينا عالما من محاسن الوزراء قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثله وكان عصره أحسن العصور رحمه الله . وقال صاحب المرآة : ولما ولى وزارة المقتدى كان سلما من الطمع في المال لأنه كان علك حينتذ سمّائة ألف دينار فأنفقها في الخيرات والصدقات قَالَ أَبُو حَمِفُرِ الْخُرْقَى : كُنْتُ أَنَا وَاحْدِدًا مِنْ عَشْرَةً نَتُولَى اخْرَاجٍ صَدْقَاتُه فحسبت ما خرج على يدى فكان مائة الف دينار وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق بها ويقول : أنا أحب الاشياء الى الدينار والخط الحسن فانا أتصدق بمحبوبي لله . وجاءته قصــة بان امرأة وأربعة أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال : والله لا ألبس ثيابي حتى المرأة والصبي ويحضر مجالسة الفقهاء والعوام لا يمنع أحداً . وأسقطت المسكوس في أيامه وألبس الذمة الغيار ومحاسنه كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه اللةتعالى ووردت ترجمة أبي شجاع الروذراوري في وفيات الاعيان لابن خلكان ٢: ٩١ وفيها أنه عمل ذيلا على كتاب تجارب الامم

## مقدمت الموءلف

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم (٢) ﴾ ( وبه ثقتی )

أما بعد حمد الله سبحانه والثناء عليه أهل الحمد والثناء . المفرد بالوحــدانية والبقاء الذي لا يحيط به مكان. ولا يغيره زمان. لا اله الا هو مبدع المكان وموجده. ومحــدث الزمان ومنفده . خالق الخلق أطواراً . وجاعل الظلمة والضاء ليلاونهاراً . كتب على الحلائق تقلب الاحوال لانه لا بحول . وقضي على الازمنة حكم الزوال لانه

لا يزول. والصلاة على رسوله محمد الذي بعثه بالرسالة . وهدى به من الضلالة . وأنقذ عمر فته من الجهالة . ودل على نبوته بافضل الدلالة . واختاره من أشرف البلاد وطنا وداراً . واصطفاه من أكرم العباد حسبا ونجاراً . حيث المشعر الحرام والمعشر الكرام . وجعد آخر الانبياء بعثا في الدنيا الى العباد . وأولهم بعثا الى المعاد . وجعلنا من أمتة الذين جعلهم أمة وسطا . وأبان لهم من الاسلام مهجا جدداً . ووفقهم في الدين فتحروا رشداً . فقولهم سديد . وفعلهم رشيد . وهم شهداء على الناس والرسول عليهم شهيد . وعلى آله الذين سبقوا الى مصاحبته وسعدوا بمرافقته . (٣) وشرفوا بمتابعته في شهيد . وعلى آله الذين سبقوا الى مصاحبته وسعدوا بمرافقته . (٣) وشرفوا بمتابعته في هجرته . وكرموا بابوائه ونصرته ، فهم معالم الهدي ، ومصاديح الدجا . كدرارى النيجوم تهدي السارى بنورها . وتهي الغاوي من فنة الدنيا وغرورها .

والدعاء لخليفته الامام المقتدى بأمر الله أمير المؤمنين صاحب العصر المؤيد بالنصر المختار من شجرة طبية الشرف والعلاء . أصلها ثابت وفرعها في السهاء . شربت من ماء التبوة الطاهرة عيدانها . وتفرعت بالحلافة الظاهرة أفنانها . كما قال جده العباس لمعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين : كان رسول الله دوحه نحن أغصابها . وأنم جبرانها . وهو المنصب العظم . من المحتد الصمم . والبيت السكريم . الذي أول درجاته النبوة والكرامة . وثانيهما الحلافة والامامة . ولاثال لها بعد ذلك الى القيامة . توارثها امام عن امام . وقام بها أمير المؤمنين المقتدى بامر الله خير قيام .

ان الذي رفع السماء بني لهم بيتا دعائمه أعز وأطول(١)

شد الله عضده بذخر الدين . وولى عهده فى المسلمين . وباخوته الغر الميامين . وجعلها كلمة باقية في عقبه الى يوم الدين . (١) وأيد دولته بجلالها الذاب عن حماها. المناضل عن علاها . حمال الملة مغيث الامة معز الدنيا والدين يمين أمير المؤمنين الملك العادل الحب الى القلوب . والركن الشديد المعد لدفع الخطوب . ودبر ملكه بنظامه المبارك . في أيامه . قوام الدين رضى أمير المؤمنين الوزير الظهير . الموفق بحسن التدبير . ويعد أداه الفروض المقدمة الواجبة . والسنن المؤكدة الراتبة . وقضاء حقوقها المستثبتة الازلية وسلوك طرقها المحتقمة اللاحبة . فان أولى ماصنفه المفيد . وعنى بقراءته المستفيد . حمر أخبلر الامم الحالية . وحفظ تواريخ الازمان الماضية . لانها أوفي المصنفات فائدة وأكثرها عائدة . وأحسها أثرا . وأطيبها عمرا . اذ كان أنفع العلوم ما أدت مقاصده الى وأكثرها عائدة . وأحسها أثرا . وأطيبها عمرا . اذ كان أنفع العلوم ما أدت مقاصده الى

التوحيد . ووقفت موارده على تثبيت قدرةالخالق في نفوس العبيد. وفي تدبر اختلاف الليل والنهار . وتأمل مجارى الاقدار وقلب الادوار . في نوالى الامم وتعاقبها . وتداول الدول وتناويها . قال الله تمالى : وتلك الايام نداولها بين الناس . اكبر دليل على وحدانية من ينبتهم ثم يحصدهم (٥) ويشقيهم ويسعدهم • وينشئهم ويبيدهم . ويعيدهم ويميتهم وهو على جمعهم أذا يشاه قدر . تبارك أسمه وحمل ثناؤه . وعظمت قدرته وكثرت آ لاؤه . مرجع الخلق والامر اليه وبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليــه له الحمد كله وبتوفيقه يتضح في الرشاد سبله فلا عبادة اذاً أرقى من التوحيد فموقعه من العادات موقع الرأس من الجسد به اعتداله وبقاؤه . ومحله من الاعتقادات محل الروح من الجسم بها حياته وعاؤه . ولولم بكن علم القصص عظيا لما من الله تعالى به على نبيه عليه السلام فقال : نحن نقص عليك أحسرن القصص بما أوحينا اللَّك هـذا القرآن وان كنت من قبله لمن الفافلين وقال سيحانه طسم تلك آيات الكتاب المبين . تتلو عليكمن نبأ . وسي وفرعون بالحق لقوم يو منون وقال تعاني : كذلك نقص عليك من أنباه ماقد سبق وقدآ تيناك من لدنا ذكراً ) ولو لم يكن في ذلك الا ما ينتفع به المعتبر من قلة الثقة بالدنيا الفانية . وكثرة الرغبة في الآخرة الباقية . لكني ما تنتجه هـذه البصـيرة من جيل الافعال . وتحث عليه هذه النتيجة من حالح <sup>(٦)</sup> الاعمال · فكيف وأولى ما يعتمده أولو الامر وأصحاب الزمان . ومن بايديهم مقاليد الملك والسلطان وأوجب ما يتشاغل به من اليهم أزمة الامور . وعليهم سياسة الجمهور. ادمان النظر في كتب التاريخ واحسان التدِّع الاخبار • والآثار والتفكر في حال •ن مضي من الاخيار والاشرار • ليعلموا ما بقى للمحسن من الصيت الحيد الذي صار له حياة مخلدة وبالأجر (١) الذي اكتسبه وللمسيء من الذكر القبيح الذي جعل صحيفته مسودة بالوزر الذي احتقبه . ويتصفحوا حال الحازم في حزمه وعقله . والمضيع في تفريطه وجهله . فيسلكوا من الطرائق أوضحها وأمثلها. ويتقبلوا من الخلائق أشرفها وأنضلها • ويردوا من المشارب أصفاها وأعذبها . ويرعوا من المراتع امرأها وأخصبها ويأخذوا من الامور بأحزمها • ومن التجارب بأحكمها. فهما يكن من حسنة اقتبسوا منها . ومهما يكن من سيئة ارتدعوا عنهــا . فالسعيد من اتتفع بالادب فيما دأبغيره فيه من التجارب. والرابح منحظي بالراحة فياتعب به سواه من المطالب . لأن العقل غريزة في الانسان . والتجارب مكتسبة في الزمان . والرأي (٧) لقاح العقل والتجربة نناجه . والخير مقصد الحجى والاجتهاد منهاجه . ومن أن للانسان

<sup>(</sup>١) لعله ومن الاجر

من الممر الطويل. ما يحصل فيه على تجربة الدقيق والجليل. وقيل: العمر قصير والعلم كتبر (١) فخذوا من كل شيء أحسنه

فاذا تأمل المرء سيرة الماضين من الاقوام . حنى مع تقارب الشهور والايام . عمرة ما غرسوه على تطاول الدهور والاعوام. وعلم علل الاحوال وفوائدها. وحيل الرجال ومكايدها ."وعرف مبادى، الامور ومصائرها . وقاس عليها أشباهها ونظائرها . وعمل بأنفع ما حبي به من الفهم والعلم . وانتفع بأصوب ما عمل به في الحرب والسلم . وأقدم على المواطن التي يرتجبي في أمثالها الظفر . وأحجم عن الاماكن التي يتوقي في أشكالها الحذر . وتسلى بمن تدرع الحلد عند حدوث النوائب . وتأسى بمن توقع الفرج حيين ظهور المجائب. وذكر مصير الماقبة اذ ارخت يد الففلة عنان أشره. ونظر بالبصيرة الثاقبة اذ غطى غرور الدنيا على بصره.

فهذان القسمانَ مجمعان الدين والدنيا. ويبلغان بصاحبهما الدرجة العليا. فاما مافي ذلك من حسن المفاوضة والمذاكرة . وأنس المحادثة والمسامرة . فقد (٨) خففت القول فيه لانه يصغر في جنب ماقدمت ذكره من القسمين العظيمين . والامرين الجسيمين . كما قال

الني صلم: كل الصيد في جوف الفراء (٢)

وانني تأملت كتاب نجارب الايم . وعواقب الهم .الذي صفه ﴿ أَبُو عَلَى أَحَمَّدُ مِنْ محمدين يعقوب مسكويه ﴾ فو جدت فوائده غزيره . ومنافعه كثيرة . وعلمه حما . وبحره خضها . فراقني تأليفه. وأعجبني تصنيفه . فرحم الله مصنفه وأجزل في الآخرة أجره . كما طيب في الدنيا ذكره . فلقد اختار فاحسن الاختيار . ومخض فأتي بزبد الاخار . وسلك سبيلا وسطا بين التطويل والاختصار . ثم لم يقنع بذلك حتى قرب مسائك الطرق البعيدة . وبرز من أثناه الاختيار ذكر الاراء السديدة · ونبه قيها على مقامات حميدة . وبين ما جرى في كل وقت من خدعة ومكيدة . اثالا يبعد من يد المتناول قطف الثمرة اليانمــة . ولا يطول على فـكر المتأمل وجود الزبدة النافعة . وأحر به ذلك فان فض له وان لم يدرك زمانه باقى النفع بادى الاثر . والروض ينيء عن فضيلة الغيث وأن ولى أوان المطر . فدعاني وقوف همتي عليــه الى افتفاء أثر. . <sup>(٩)</sup> وسلوك ما سنه في ورده وصدره. وصلا لسلك الذي بنا (٣) بنظامه. ونيابة عنه في تشييد ما بناه بعدد أنقضاء أيامه . وسنة لمن بعدنا يستمر الآتي منها على سديرة الغابر . ويتصل بحبدل الاول فيها حبل الآخر . لا تعاطيا منا للمساجلة . ولا عاديا في المماثلة . لا مجاراه في المضمار . ولا

(١) `هذا الرأى منسوب الى بقراط اليوناني (٢) ليراجع كتاب الميداني (٣) لمله بدأ ( (س) عارب (س) )

مساواة في الاختيار . ولا ماقاله زهير (١)

هو الجواد فان يلحق بشأوها على تكاليفه فمشله لحقا فهمات كيف السباق لا سميا وطرف الفصاحة تحتىكاب وحد البلاغة في يدى ناب فأين المصلى. من المجلى . وأين المكهام من الحسام . وأين السنيح من المعلى . وأين العاطل من المحلى . أربها السها وتريني القمر ولكني أقول ما قاله في البيت الثاني

أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبقا هذا لعمري أقرب الى الصواب. وأليق بهـذا الباب. فأحسنت القياس وسلمت قصبة السباق وأعطيت القوس باربها. وأشدت الضالة باغيها. (١٠)

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة اذاً لشفيت النفس قبـل التندم ولكن بكت قبلى فهيج لى البكا بكاها فكان الفضل للمتقدم (٢)

ثم ان المتصنيف رجالا عنوا بامره وعاموا في بحره، وألسوا بجمع شارده، وتفردوا بنظم فرائده، وصاروا بصدده، واستولوا على أمده، فهم لقسيه براة ولى غرضه رماة، وفي طرقه هداة، وقد ربيت في غير هذا الوكر، وسقيت من غير هذا الدر، وتحليت بنسير هذه الصناعة فان قصرت عن بلوغ معانيه، فاحذوا العذر في العجز وان وقع سهمي دون مراميه، فاعذر فالمرع (٢) في الفوس لين فلمن سبقنا فضيلة الجمع والاستكثار، ولنا من يعدهم وسيلة الاختيار والاختصار، وكل مجهد مصيب، وله من حسن الذكر نصيب فسلمت الى من تقدمنا الفضل في زمانه، لحاسن تلك العلوم المشهورة، ولو انهسم فسلمت الى من تقدمنا الفضل في زمانه، لحاسن تلك العلوم المشهورة، ولو انهسم

فسلمت الى من تقدمنا الفضل في زمانهم لمحاسن تلك العلوم المشهورة ولو انهم أدركوا زماننا لسلموا الفضل الينا بمحاسن هذه الدولة المنصورة . دولة الامام المقد دي بامر الله أمير المؤمنين ذي الكرم والفخار . والحلم والوقار . والاخلاق الطاهرة . والافعال الباهرة . والكرامات المحيمة في المنشأ والمولد · والدلالات الصحيحة في المنيب والمشهد . به أنقذ الله الرجاء من أسر البأس (١١) وألقي عليه محبة قلوب من الناس . بعد ان فجموا بذخيرة الدين (وليس للفائم رضوان الله عليهما عقيب سواه . ولا للبيت أحد يصلح للمهد فيولاه ) فتقطعت النفوس حسرات . وترجعت الانفاس زفرات . وبك الملة واستولت الوحشة والغمة فأني الحمل الميمون به لنمام · وبدا وجهه المنير فجلاكل ظلام . وسارت « البشري » بذكره في سائر الآفاق · وزهت أعواد .

(۱) ليراجع قصيدته التي أولها بان الحليط أجد البين فانفرقا (۲) البيتان لمدى بن الرقاع (۳) لمله فاعذروا لنزع

المابر باسمه حتى كادت تمود الايراق . ثم كلاه في الفتنة الحادثة أحسن كلاه تين أعاديه و والحفه جاحا من الحياطة ستره بين قوادمه و خوافيه و فسكانت قصته كقصة موسى عليه السلام حين القي صفيرا في اليم و و بحاكبيرا من الغم و وأعاد القائم بأم الله رضوان الشعليه الي مقر سلطانه و فسح في مدته وبارك في زمانه . لاتمام عهده . والحاز وعده حتى يسلم الامر هنه على حين السن المستحقة لتسلم أسبابه و قهم حبابه . فكان ذخيرة الدين خلفا لنجله . وكان القائم بام الله عاد في تلك انبوبة لاجله . فاسلنحق بنفسه وارثه شرف الحلافة الهظيمة . وحوى في شرخ الشبية جميع محاسن الاخلاق الكريمة وارته من المجد ما لا تبلغ الاوهام ذروته . (١٢) واجتني من الحلم ما لا تحمل الايام حبوته . وساس الامور بهمة علية . وسيرة رضية . و خلافة جاءت كانتصر من السهاء . ولم يكن مثل ذلك لامثاله من الحلفاء وكانك عناه أبو العتاهية بقوله

أتنه الحلافة منقادة اليه تجرر أذيالها فلم تك تصلح الاله ولم يك يصلح الالها ولم يك العرض زازالها ولو رامها أحد غيره لزلزلت الارض زازالها

في خلا متقلد للحلافة في عصر تمن ينازع في ردائها ويجاذب على عنانها . ويترشح لحلها ويتطاول لمسكانها و الى أن يستقر الرأي في قراره و ويجتمع الامر من أقطاره و الا المام عصرنا المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين فانه تفرد في عصره به خاا الاستحقاق واجتمعت السكامة عليه لوقتها بالاصطلاح والاتفاق و فلم يخطر منازعته بخلد ولابال. ولو كانالزمان ذا لسان لفال «هذا صاحبي بلا مراه ولاجدال » لاجرم أن سمادته مخصوصة بأوفى كمال و محروسة باذن الله تعالى عن نقصان وزوال و ودولته محوطة بأكرم ظهر وموال .

وأى يكون للدول الاولى مثل جلال الدولة بن عضد الدولة الهمام ابن الهمام الملك (١٦) عضد الدولة المعظم من الاخوال والاعمام و الحاي حوزة الاسلام الملي لدعوة الامام وانكشفت بدولته الامام وانكرم طرفاه وعظم شرفاه ودانت لصولته الامم وانكشفت بدولته الظلم وجرت بنصرته الاقدار وانفتحت على يديه الفتوح الكبار وأطول الملوك باعاً وأحسنهم في الدين ذبا ودفاعاً وفهو تاج على جبين الايام الزاهرة المفتدية يزيد في أنوارها وركن الدولة الفاهرة العباسية يدفع عن أقطارها وزاد على أنوشروان بفضله وبمعدلته وأوفي على جرام بياسه ونجدته وفضل أردشير بتدبيره وسياسته وساوى الاسكندر بماكم وبسطته فالشرق والمغرب مذعنان لطاعته والهدو والحاض

منقادان لتباعته ، كل ذلك ببركات مخالصته لاما. ٨ . وحسن نيته في محبة أيامه .

وأين كان المدير الاقاليم وزم أمورها · وحفظ المماك وصد تفورها · مثل نظام الملك قوام الدين الذي أعد الخطوب أقرانها ٠ حين عجم بالتجربة عيدانها ٠ وجمع رياسة السيف والقلم • لما كفل بسياسة الدرب والعجم • بنقيبة في الدولة ميمونة • وضريرة في النصيحة مأمونة · وحزم لا يشان بهفوة · وعزم لا يخان بنبوة · وخلق لا تجد فيه عنفا ورأى لا (۱۱) ترى فيه ضعفا . وهيبة معطلعة بشر . وتواضع مع رفعة قدر . فاذا قيـل له اتق الله سمع وأطاع . واذا خوف بالله خاف وارتاع . فافعاله أفعال العباد . وأخلاقه أخلاق الزهاد • مع القياد الدنيا له في الاصدار والايراد • ونفاذ أمره على الرعايا والاجناد ، وجمعه في منهل العدل بين الظباء والآساد .

فاى دولة تباهى هــذهالدولة القاهرة في مناقبم ا وما ثرها . وأي أيام تضاهى هــذه الايام الزاهرة في محاسنها ومفاخرها • وأى قول ينتهي الى حد وصفها وإن امتد وطال. وأي بليغ يبانع أمد فضلها وان أسهب وقال ·

فأُعُود ألان الي ذكر ما أنا قاصده من الاختيار . متبرئاً من عهدة ما أورده من الاخبار . لأني أنبع في كتاب التاريخ مسطورها . فاختار بحسب المرفة عقودها من ذكره أما بخفاه أو نسيان أواغفال. فانه يثبت في بواطنه • وينظم مع قرائته • واذا أنَّهِبِ انشاء الله سبحانه الى أخبار زمانيا انسم الجال . وأمكن المقال . وعمدت حيثند الى ما شاهدناه وخبرناه فاخبرت به على وجهه وذكرته مجتهدا في التحرى وبحب الامكان الذي لا أقدر على سواه. (١٥) و بقدر الوسع الذي لا يكلف الله نفسا الا اياء.

وأول ما ابدأ به الان في كتابي هو آخر ما ختّم أبو على مسكويه رحمه الله به كتابه في سنة ٣٦٩ والله نمالى ولى حســن التوفيق. والهادي في جيم المقاصد الى سواء الطريق . وبه أعوذ من الخطل· واعتصم من الزلل • واياه أسـ ؛ل خاعة جملة · بالففرة كفيلة · انه غفور رحم

﴿ انبت القدمة ﴾

## ﴿ ذَكَرُ مَا جَرَى عَلِيهِ أَمْرُ عَضِدَ الدُّولَةُ عَنْدُ تُوجِهِهِ الى الجَّبِلِ ﴾

رحل بالعسكر من المصلى في يوم السبت لثلاث خلون من ذى الحجة وقد استصحب أبا عبد الله الحسين بن سعدان ينفذ الامور بين يدى عضد الدولة واليه عرض العسكر. فلما حصل بين حلوان وقرميسين عاده المرض الذى كان عرض له من قبل وحجب الناس عنه حجابا وقع به الارجاف والاضطراب ثم أفاق وظهر وركب الي قرميسين. ووافاه بنو حسنويه وقد كانوا راسلوا وبذلوا الطاعة بوساطة أبي نصر خواشاذه الا أنه لم يقدر أنهم يأنسون الى الحضور بأجمعهم (١٦)

و ذكر القبض على بعض أولاد حسنويه واصطناع بعضهم محضروا المسكر فاقسدو في خركاه من وراء السرادق ووكل بهم خواص الديلم وغلمات الخيول ورتب الاعراب والاكراد والرجالة (و) الفرس من حوالي المعسكر وبظاهر البلد لئلا يفلت منهم أحد أو من أصحابهم وقبض منهم على عبد الرازق وأبي العلاء وأبي عدنان وبختيار وعلى كتابهم وأسبابهم ووجوه الاحكراد الذين معهم واستدعى بدر عاصم وعبد الملك ووصلوا الى حضرة عضد الدولة وخاطبهم بما رآه من واصطناعهم وحملوا الى الخزانة نظام على بدر القباء والسيف والمنطقة الذهب وحمل على فرس بمركب ذهب وقلد زعامة الاكراد البرزيكاني ومن يجرى عجراهم وخلع على كل واحد من عاصم وعبد الملك الدراعة الدياج والسيف بالحائل وحملا على دابتين بمركبين مذهبين ووضع على كل من كان مع المقبوض عليهم من الاكراد السيف ونهبت عليهم عبا فيها . ونفذ أ بو الوفاء المقبوض عليهم من الاكراد السيف ونهبت عليهم عبا فيها . ونفذ أ بو الوفاء

طاهر بن محمد الى قلمة سرماج فافتتحها (١٧) وأخذ ما كان فيهــا من ذخائر حسنويه . (١)

#### ﴿ ودخلت سنة سبعين وثلمائة ﴾

وسار عضد الدولة الى نهاوند وأقام بها ورتب العمال في النواحي وجد في تناول الموجود لانه كان من رأيه أن يجمل همذان ونهاوند لمؤيد الدولة ويستضيف الدينور وقرميدين وما يجرى مجراهما الى أعمال العراق . ثم انتقل في صفر من نهاوند الى همذان ونزل دار فخر الدولة بها .

﴿ ذكر ورود الصاحب أبي القاسم اسماعيل بن عباد (٢)

في هذا الشهر ورد الصاحب ابن عباد الحدمة عن مؤيد الدولة وعن نفسه فلمّاه عضد الدولة على بعد من البلد وبالغ في اكرامه ورسم لا كابركتابه وأصحابه تعظيمه ففعلوا ذلك حتى انهـم كانوا يغشونه مدة مقامه مواصلة ولم يركب هو الي أحدمنهم وكان غرض عضد الدولة بذلك استمالة

(٢) وردت ترجته في ارشاد الارب ٢ : ٢٧٣

<sup>(</sup>١) قال سبط أبن الجوزى فى مرآة الزمان: وفي صفر سنه ٣٧٧ قبض عضد الدولة على أبي الوفاء وحمل الى قلمة الماهكي ثم قتل بعد وفاة عضد الدولة وقال أبو الفرج أبن الجوزى في كنابه عجائب البدائم (كتبخانة باريس ١٥٦٧) ومن عجائب الانفاقات العجبية في المفادير وهو ماذكره هلال بن المحسن بن أبي اسحاق الصابي في تاريخه أن أبا عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان أنه لما وزر لصمصام الدولة كان أبوالوفاء طاهر بن محمد معتقلا في بعض القلاع وكان أبو عبد الله ابن سعدان يعاديه فانفذ حاجبا لفتله وحمل رأسه فلما قتله أحضر رأسه اليه فشاهده وأمر بدفنه تحت درجة داره بما يلى دجلة و ثم قتل أبو عبد الله ابن سعدان بعد ذلك ورمي رأسه وجثته الي دجلة ولم يزل الماء يقدو برأسه وجثنه حتى انتهى به الى مشرعة دار أبي الوفاء طاهر بن محمد فأخذه الملاحون ودفنوه تحت درجة أبي الوفاء والجزاء من جنس العمل و

مؤيد الدولة وتأنيس (١٨) الصاحب.

ووردت كتب مؤيد الدولة يستطيل مقام الصاحب ويذكر اضطراب أموره بعده فوقع الشروع في تقرير ارتفاع همذان ونهاوند معهما عليه وتولى أبو عبد الله محمد بن الهيثم عمل العمل بالارتفاع.

﴿ ذ كر عمل رتب في تـكثير اعتداد بارتفاع ﴾

صدر العمل بأن قال: مبلغ ارتفاع النواحي الفلانية . وتمم الحكاية عن كذا وكذا ورقا صحاحا . من الورق ينفد الخرج كذا وكذا وأضاف اليه الربع اعتمادا للتكثير . وأنفذ العمل مع أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وأبي الوفاء طاهر بن محمد وأبي عبد الله ابن سعدان الي الصاحب أبي القاسم ورسم لابي عبد الله الحضور معهم عنده وموافقته على أبوابه ففعل واستوفي مناظرته وكمل الارتفاع بزيادة على موجوده .

﴿ ذَكَرَ عُودُ عَضِدُ الدُّولَةُ إلى مدينة السَّارِم (١١) ﴾

برز عضد الدولة الى ظاهر همدان في شهر ربيع الآخر للعود الي مدينة السلام وخلع على الصاحب الحلم الجليلة وحمله على فرس بمركب ذهب ونصب له دستا كاملا في خركاه يتصل بمضاربه وأجلسه فيه وأقطعه ضياعا جليلة من نواحى فارس وحمل الي مؤيد الدولة في صحبته ألطافا كشيرة وضم اليه من العسكر المستأمن عن فخر الدولة عددا ليكونوا برسم خدمة مؤيد الدولة

﴿ ذَكَرَ مَا جَرِي عَلَيْهُ أَحُوالُ أُولَادَ حَسَنُويْهِ بَعْدُ وَمَا جَرَّهُ ﴾ ( الحسد من القاء من نجا منهم بيده الى التهلكة ) لما قدم بدر وفضل بالسيف والمنطقة احفظ ذلك عاصا وأوحشه وأقام قليلا ثم أنحاز الي الاكراد المخالفين خالعاً للطاعة منابذا لبدر. فاخرج السه أبو الفضل المظفر بن محمود في عدة من الاولياء حتى أوقع بمحمود وأخذه أسيرا وأدخله همذان راكب جمل بدراعة ديباج ولم يعرف له خسبر بعد ذلك وتفرد بدر بالحدمة والانتساب (٢٠٠) الى الحجبة. وقت ل جميع أولاد حسنويه ،

وفي هـذه السنة ورد الكتاب بان أبا على الحسن بن محان أخـذ المدروف بالصيداوي وقتله

﴿ ذَكُرُ حَيْلَةً ثَمْتُ عَلَى الصِّيدَاوَى حَتَّى أَخَذُ وَقَتَلَ ﴾

كان هذا الرجل أحد قطاع الطريق فى أعمال ستى الفرات فاحتال أبو على ابن مجان فى أخذه بأن دس عليه جماعة مر الصاليك أظهروا الانحياز اليه فلما خالطوه قبضوا عليه وحملوه أسيرا الى الكوفة فقتله وأنفذ رأسه الى مدينة السلام فشهره بها

وفي هذه السنة وردكتاب أبي على الحسن بن على التميمي بالقبض على ورد الرومي (١)

## ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فَي ذَلِكُ ﴾

لما توفى أرمانوس ملك الروم اتفق أن نقفور الدمستق وهو رجل ذو سياسة وصرامة كان قد خرج الي بعض بلاد الاسلام ونكأ فيها ثم عاد فعرف خبر وفاة ارمانوس حين قرب من القسطنطينية (١٦) فاجتمع اليه وجوه الجند وقلوا له: ان الملك قد مضى وخلف ولدين لا غناء عندها مع صغر سنهما وما يصلح للنيامة عنهما في تدبير الملك غيرك ونحن نرى ذلك

<sup>(</sup>١) هو السقلاروس قد تقدم ذكره

من المصلحة للناس والمملكة . فامتنع فراجعوه حتى أجابهم ودخل الي الله كين وخدمهما وأظهر الحجية لهما والنيابة عنهما ثم لبس التاج وتروج والديهما ثم وقع منه جفاء لها استوحشت به منه

﴿ ذَكَرَ تَدْبَيْرُ دُبُرِيَّهُ المُرأَةُ حَتَّى تُمْ لِمَا قَتْلُ نَقْفُورُ لَقَلَةٌ حَزْمُهُ ﴾

راسلت ابن الشمشقيق وأطمعته في قتل نقفور واقامته مقامه فى التدبير واستقر الامر بينهما على ان صار هو وعشرة نفر من خواصه سراً الى البلاط التى تنزلها هي و قفور فادخلته ليلا وكان نقفور بجلس أكثر الليل للنظر فى الامور وقراءة السير وببيت على باب البيت الذى يأوي الي فراشه فيه خادمان فلما حصل ابن الشمشقيق داخل البلاط هجموا على الموضع وقتلوا الخادمين وأفضوا الى نقفور وقتلوه ووقعت الصيحة وظهرت القصة واستولى ابن الشهشقيق على (٢٢) الامر وقبض على لاون أخى نقفور وعلى ورد بن لاون (1) فاما لاون فانه كمله وأما ورد فانه حمله الى قلعة في البحر واعتقله . وسار الى أعمال الشام وفعل فيها الافاعيل وانتهى الى طرابلس فامتنع عليه أهاما فنزل عليهم ونازلهم . (٢)

فكان لام الملكين أخ خصى واليه وزارة الملك مند أيام الملك أرمانوس واسمه مركموس (3) فقيل أنه دس على ابن الشمشقيق سما في طعام أو في شراب فأحس به ابن الشمشقيق في بدنه فسار عائداً الي قسطنطينية وتوفى في

طريقه واستولى بركموس على الامر .

وكان ورد بن منير (١) كبيرا من كبراء أصحاب الجيوش ومقيا في بمض

<sup>(</sup>١) هو الففاس ﴿ ورديس ﴾ (٢) ايراجع فيه تاريخ ابن القلانسي ص ١٤ - ١٢

<sup>(</sup>٣) هو باسيل أخ لجدة الملكين (٤) هو السقلاروس

الاعمال فطمع فى الامر وجمع الجموع واستجاش بالمسلمين من الثغور وكاتب اباتفك ابن حمدان وواصله وصاهره. واخرج الملكان اليه عسكر ابعد عسكر فكسرهم واستظهر وسارالي القسطنطينية ودهم اللكين ماضافا به ذرعا فاطلقاورديس بن لاون واصطنعاه واستحلفاه على المناصحة وأتفذاه للقاء ورد في الجيوش الكثيرة وجرت بينهما وقائم ابلي كل واحدمنهما بلاء ظاهرا حتى تبارزا وتضاربا باللتوت الى ان وقمت خُوذُ هُمَا عن رؤوسهما .

تم أنهزم ورد ودخـل الى بلاد (٣٠) الاسلام مفاولا وحصـل بظاهر ميافارتين على نحو فرسخ منها (وأبو على الحسن بن على التميمي الحاجب اذ ذاك بها ) وراسل عضد الدولة وأنفذ أخاه اليه فأحسن تقبُّله ووثق اليه نخطه وأعاده عليه نوعد جميل في انجاده .

وتلاه رسول ملك الروم يلاطف عضد الدولة في أمره (١) فقوي في نفسه ترجيح جانب ملك الروم على ورد وبدا له رأى في تدبير القبض عليه فكاتب أبا على التميمي بالتوصل الى تحصيله . فخرج أبو على اليه بعــد م اسلة ترددت بينهما في الاجتماع وقبض عليه وعلى ولده وأخيه وجماعة من أصحابه وحملهم الى ميافارقين ثم أنفذهم الى مدينة السلام.

﴿ رأى صواب رآه أصحاب ورد وأشاروا عليه فأهمله واستبد برأيه ﴾ كان وجوه أصحاب ورد اجتمعوا اليه قبل القبض عليه وقالوا: لسنا نرى أمرنا مع عضد الدولة مستقرآ عن نصرة ومعونة وقد تردد بينه وبين ملكي الروم في معنا اوانا لا نأمن أن يرغباه (٢٠) فينا فيسلمنا والوجه الاستظهار وترك الاغترار وان نفارق موضعنا عائدين الى بلاد الروم على صلح

<sup>(</sup>١) فد ذكر صاحب تجارب الأمم هذه الرسالة فيما تقدم

ان أمكننا أوحرب سُدُل فيه جهدنا فاما ظفرنا أو مضينا أعزاء كراما . فقال: ما هذا رأى ولا رأينا من عضد الدولة الا الجميل ولا بجور أن تقصده ثم تصرف عنه من قبل أن نبلو ما عنده ، فلما خالفهم وتركهم تركه كشير منهم وفارقوه

فاقام ورد وأخوه وولده وتحصلوا في الاعتقال الي ان افرج عنهـم صمصام الدولة في آخر أيامه على ما يأتي ذكره فيما بعد ان شاء الله .

﴿ ذَكُرُ مَا جَرِي عَلَيْهِ أَمْرُ فَخُو الدُّولَةِ ﴾

لما صار الى قزوين بعد هزيمته من همـذان قفــل عنها الى بلاد الديلم وحصل بهوسم وأقام بها مدّة . وتردّدت بينه و بين قانوس بن وشمكير (' مراسالات وأعان وعهود سبم الاجتماع على عداوة عضد الدولة ومؤيدها ثم ساز الى خراسان لاستنجاد صاحبها.

## ﴿ ودخلت سنة احدي وسبعين وثلمانة (٢٠) ﴾

كان عضد الدولة أنفذ أبا نصر خرشيد يزديار (٢) الى قابوس برسالة يستصلحه فيها فعاد بجواب ظاهره الغالظة و باطنهالمباينة (٣) فسال عضدالدونة الطائم لله أن يعقد لمؤيد الدولة أبي منصور على أعمال جرجان وطبرســــان وينفذ اليه العهد واللواء والخلع السلطانيـة فاجابه الى ذلك . وجلس في محرم هذه السنة وجرّ د أباحرب زيار بن شهر اكويه الي مؤيدالدولة مع عدد كثير وضُم اليه أبو نصرخو اشاذه وأصحاب خزائن المال والثياب والسلاح فوصلا الي مؤيد الدولة وهو معسكر بظاهر إلرى وأوصلا اليه الخلع السلطانية

<sup>(</sup>۱) وردك ترجمته في ارشاد الارب ٢: ١٤٣ (٣) وفي الاصل ( بن زياد) والصواب فيما تقدم ﴿ (٣) لعله الملاينة وليراجع التاريخ اليميني ٢٠٦ : ١ ص ٢٢٨٦

فلبسها وركب في العسكر وسار . فلما أنتهوا الى استراباذ وبينها وبين طبرستان عشرة فراسخ وقابوس مقيم بها حفر بظاهرها خندقا أجري فيــه المياه و بني عليه أبر اجا رتب فيه الرماة وعمل على المطاولة ولم يهمل مع ذلك الاستعداد للمواقعة أن دعته ضرورة اليها ونزل مؤيد الدولة على فراسخ من البلد في موضع ماء وجده وأنفذالي طبرستان من دخلها وملكها لان قابوس اخلاها وجمع العساكر عنده واحتشد بغاية جهده .

وطلعت طلائع العسكرين وتمسك قابوس بموضعه وتوقف (٢٦) مؤيد الدولة عن مقاربته اشفاقا من تعذّر الماء واقام الفريقان على هذه الحال اياما ﴿ ذَكُرُ حَرَبُ جُوتَ عَلَى غَيْرِ مُرْتَيْبُ آلَ عَقَيَاهَا الى الخيرِ والاتفاق﴾

لم بزل مؤيد الدولة بجيل الرأي ويعمل التدبير الى ان عرف خبر واد بظاهر البلد يجتمع اليه مياه الامطار في ايام الشتاء وانه متى سدّت أرجاء تقاربه وأسيح ماؤها اليه أمكن النزول عليه فركب هو وجاعة من خواصه في عدد قليل من الغلمان لمشاهدة الموضع وتقدم الى من كان خرج للمناوشةبالتوقف في ذلك اليوم وأقام على الجبل من يمنع ويرد. فما هو أن بعد عن العسكر حتى زحف الديلم منازعين الي لقاء القوم وقابلهم عسكر قابوس عثل حالهم واشتد القتال وبلغ مؤيد الدولة ذلك فقامت عليه القيامة وأنفذ جماعة من الحماب والنقباء فوجدوا الامر قد فات عن حد القبول فانكفأ حينئذ إلى موضع المسكر . ولم تزل (٢٧) الحرب قائمة على ساق اني أن صوَّ بت الشـمس

للغروب. ﴿ ذَكُرُ غَلَطُ جَرَى مَنْ قَابُوسٌ فِي رَدُ أَصَحَابِهِ بِعَدُ انْ ﴾ ﴿ لاح له الضعف من مؤيد الدولة ﴾

ورد قابوس أصحابه وعاد مؤيد الدولة الي معسكره وقد قتمل من

أصحابه خلق وجرح أكثر ممن قدل من أصحاب قابوس وخرج فاغذ مؤيد الدولة بدر بن حسنويه في عدد كثير من الاتراك والاكراد الي الجبل الحاجز بين الفريقين ليضبطه اشفاقاً من أن يسير قابوس على أثرهم فانه لو تبعهم لنكا فيهم وبلغ مراده منهم واحتاج مؤيد الدولة الى المقام اسبوعا حتى ثاب أصحابه واستراحوا وأجري الماء الي الوادى ثم سار ونزل عليه ثم استعد أربعة أيام وزحف بعدها في جميع العسكر . واشتبكت الحرب وحملت ميمنة مؤيد الدولة على ميسرة قابوس فكسرتها وفيها جرة عسكره فانهزم ودخل البلد مخترقا الى جانبه الآخر وثبت القتال من ميمنة قابوس وفيها أخوه (٢٨٠) جركاس ساعتين بعد الهزيمة لانهم كانوا من وراء غيضة ولم يعلموا الصورة فلها عرف جركاس هزيمة قابوس انهزم لاحقا به . وأنفذ يعلموا الصورة فلها عرف جركاس هزيمة قابوس انهزم لاحقا به . وأنفذ مؤيد الدولة جماعة فرسان من عسكره لاقتصاص أثره منكب قابوس عن الطريق وسار مار" علي القلاع معتقدا لصعود أحدها متي أرهقه طلب الى أن حصل بنيسابور واجتمع مع فخر الدولة هناك.

ولما ملك فخر (1) الدولة استراباذ رتب أمورها واستخلف أحد أصحابه فيها وسار الى جرجان فنزلها وأقام بها وأنفذ أبا نصرخو اشاذه الى الحضرة بغداد في رسائل ووردها في شهر رمضان مع الاسارى من أقارب قابوس ووجوه أصحابه فاعرض عضد الدولة عنه وأظهر الشكر (1) له وأخرج أباعلى الحسن بن محمد الى جرجان .

كان عادة أي نصر اذا أنفذ الى الرى وقرب نها ان يتلقاه الصاحب

<sup>(</sup>١) يظهر الو المراد مؤيد الدولة وليراجع التاريخ اليميني ١٠١٠ الى ١١١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل

أبو القاسم ابن عباد واذا رآه أبو نصر أن يترجل له فلما (٢٦) خرج في هذا الوقت مع زيار أحب أن يفعل زيار مثل فعله لئلا يكون له في الامتناع منه زيادة رتبة عليه فقال له زيار قول المستشير : ما الذي تري أن تفعل في خدمة الصاحب اذا لقيتَهُ ? فقال: أنت أعلم الا أن عضد الدولة ينزله المنزلة الكبيرة ويؤثر أن يقضى حقه والذي أفعله أنا الترجــل له ومتى فعات ذلك لم تأمن أن يفعل مثل ذلك. فحمل زيارا على أن يترجل له عند خروجه لتلقيه ولم يترجـل الصاحب ولا كان ممن ينقاد لهـذا أو يسمح مه وأيما خدعه أبو نصر حتى تم غرضه . وبلغ عضـ د الدولة ذلك فعاظه غيظا عظيما أسر"ه اشفاقاً من أن يتأدى الى الصاحب أبي القاسم فيه ما يوحشه فلما ورد أبو نصر وفي قاب عضدالدولة من (١٠هذا الاص مافيه اطرحه وأعرض عنه ثم قبض عليه بعد مدة وحمله الى بعض القلاع بفارس.

ولقابوس أبيات قالهما بعد الهزعة مستحسنة

قَمَلَ لَادَى بَصِرُوفُ الدَّهُرُ عَبَّرُنَا ﴿ هُلَ عَانِدُ الدَّهُرُ الْا مِنَ لَهُ خَطَرُ \* أما ترى البحر تطفو فوقه جيف ويستقر بأقصى قمره الدررُ فان تكن نشبت أيدي الخطوب منا ومسنا من توالى صرفها ضرر (٠٠٠) فني السماء نجوم لا عداد لهما وليس يكسف الاالشمس والقمر (٢)

وفيها سخط على القاضي أبي على المحسيّن بن على التنوخي (٢) وألزم منزله وصرف عماكان تقلده

<sup>(</sup>١) في الاصل ما (٢) وردت الابيات في ارشاد الارب ٦ : ١٤٦ (٣) وفيه ترجمته أيضًا ٢ : ٢٥١ وهذه الحكاية موجودة فيسه ص ٢٦١ رواية عن أبي الحسسن هلال الصابي وفيه أيضا ص ٢٥٥ أن الهائم أبو على هو أحمد بن على المدائني ،

#### ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان النتوخي مع عضد الدولة بهمذان فاتفق يوما أنه مضي الى أبي بكر بن شاهويه وكان صديقه ومعه أبو على الهائم فجلسا يتحدثان في خركاه وأبو على على با بها وقال ابن شاهويه للتنوخى : أيها القاضى اجعل في نفسك المقام في هذا البلد مدة هذه الشتوة . فقال : لم قال : لان عضد الدولة يدبر في القبض على ابن عباد (وكان قد ورد الى حضرته) فانصرف التنوخي من عنده فقال له أبو على الهائم : قد سمعت ما كنتما فيه وهذا أمر ينبغى أن تطويه ولا تخرج الى أحد به ولا سيما الى أبي الفضل ابن أبى أحمد الشيرازى . فقال التنوخى: أفعل . ونزل الي خيمته وجاءه من كانت عادته جارية علازمته ومؤاكلته ومشاربته وفيهم أبو الفضل ابن أبي أحمد الشيرازى فقال له : مالي (٢٠) أراك أيها القاضى مشغول القلب ؟

#### ﴿ تفريط في اذاعة سر عاد بوبال ﴾

فاسترسل اليه وقال له: أما علمت أن الملك مقيم وقد عمل (1) على كذا في أمر الصاحب وهذا دليل على تطاول السفر. ولم يتمالك ان انصرف واستدعى ركابيا من ركابية القاضى التنوخى وقال له: أين كنتم اليوم أ فقال: عند أبي بكر ابن شاهويه . فكتب الي عضد الدولة رقعة يقول فيها : كنت عند التنوخى فقال لي كذا وكذا (وذكر انه عرفه من حيث لايشك فيه) وعرفت انه كان عند أبي بكر ابن شاهويه ورعما كان لهذا الحديث أصل فاذا ذاع السر فيه فسد ما دبرته في معاه ، فلما وقف عضد للدولة على المرقعة وجم وجما شديدا وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفر ان مغيظا وجم وجما شديدا وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفر ان مغيظا

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: عولت والصواب في الارشاد

واستدعى التنوخي وقال له : بلغني عنك كذا وكذا . فخجل التنوخي ثم جمع بينه وبين أبي الفضل الساعي به فواقفه فأنكره وأحضر ابن شاهو به وسئل عن الحكاية فأنكرها وسئل أبو على الهائم (٢٠) عما سمعه فقال: كنت خارج الخركاه وما وقفت على شيء . فَمُدَّ وضُرب ما ثني مقرعــة وأقيم فنفض ثيابه وقال: أكثر الله خـيركم. واتصل ذلك بمضـد الدولة فأمر بضربه مائة مقرعة أخري واندفعت القصة فرجع التنوخي الى خيمته بعد أن ظن أنه مقبوض عليه وبقي يتردد إلى خدمة عضــد الدولة مدة وهو معرض عنه حتى عاد له الى بعض الاقبال عليه .

ثم رحلوا الى بغداد فرآه عضد الدولة وعليه ثياب جميلة (١) وتحته نغلة عرك ثقيل فقال له: من أين هـذه البغلة ? . فقال : حملني عليها الصاحب بمركبها وأعطاني عشرين قطعة ثيابا وسبمة آلاف دره . فقال : هذا قليــل لك مع ما تستحقه عليه . فعلم التنوخي أنه أنهمه بذلك الحديث .

وورد عضد الدولة الى بفـداد (٢٠ فـ كي له ان الطائم لله متجاف عن المته وأنه لم يقربها فثقل ذلك عليه فقال للتنوخي : تمضى الى الخليفة و تقولله عن والدة الصبية انها مستزيدة لاقبال مولانا عليها . فعاد التنوخي الى داره ليلبس أهبة دار الخلافة

## ﴿ ذَكُو اتفاق ردىء جاء بالعرض (٢٢) ﴾

فاتفى أن التنوخي زلق عند عوده الى داره ووثئت رجله فانفذ الي عضــد الدولة فسرَّفه عذره فلم يقبله وأنفذ اليه من يستعلم ما جري فرأى غلمانه روقة وفرسا جميلة وعاد اليه فقال: أنه يتعلل وليس بعليل وشاهدته علىصورة كذا

<sup>(</sup>١) ايراجع ارشاد الاريب ٦: ٢٦٥ (٧) وفيه أيضاً ص ٢٦٦

والناس يغشونه ويعودونه . فاغتاظ غيظا مجددا حرّك ما في نفسه أولافر اسله بان : الزم منزلك ولا تخرج عنه ولا تأذن لاحد في الدخول اليك (۱) الا نفر من أصدقائه استأذنه فيهم واستمر السخط عليه الى حين وفاة عضد الدولة وفي هذه السنة أطلق أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الكاتب (۲) من الاعتقال وكان القبض عليه في سنة ٣٦٧.

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي القَّبْضُ عَلَيْهِ وَالْأَفْرَاجِ عَنْهُ ﴾ •

كان قد خدم عضد الدولة عند كونه بغارس بالمكاتبة والشعر والقيام عما يعرض من أموره بالحضرة فقبله وأرفده في أكثر نكباته بمال حمله اليه ولما ورد بغداد في سنة أربع (ئا) وستين ازداد اختصاصه به حتى أشفق من المقام بها بعد عوده . فاستظهر له عضد الدولة بذكره في الاتفاق الذي كتب بينه وبين عز الدولة وعمدتها أخيه واليمين التي حلفا بها وشرطا عليهما حراسته في نفسه وماله . فلما انحدر عضد الدولة لم يأمن على نفسه فاستتر حتي توسط أبو محمد ابن معروف أصره وأخد له الامان من عز الدولة وابن بقية وظهر فتركه مديدة تم قبض عليه باغراء من ابن السراج لهما به وما زال مقبوضا عليه حتى فسد أص ابن السراج .

## ﴿ ذَكَرَ اتفاق عجيب في خلاص أبي اسـحاق ﴾ ﴿ وهلاك ابن السراج ﴾

قد تقدم في كتاب تجارب الامم ذكر السبب في القبض عليه عند افاقة

<sup>(</sup>١) كانه سقط: فلزم منزله ولم يأذن لاحد (٣) وفى الاصل ( هليل كاتب ) وترجمة ابراهيم بن هلال الصابي موجودة في ارشاد الارب ١: ٣٣٤ ووردت هـذه الحكليه ص ٣٣٠ رواية عن حفيده هلال بن المحسن الصابي (٣٠٠ – ذيل تجارب (س))

ابن بقية من علته التي أشني فيها (١) فلما قبض عليه نقل القيد من رجل أبي اسحاق الى رجله وعاد أبو اسحاق الى خدمة عز الدولة وكتب عنمه في أيام المبائة بينه وبين عضد الدوله الكتب (٢٥٠) التي تضمنت الوقيعة فيه (٢٠ فنقم عليه ذلك. فلما ورد عضد الدولة في الدفعة الاخيرة وحصل بواسط خرج أبو اسحاق بما في نفسه من الحددر الى أبي سعد بهرام بن أردشير والاحتياط له بأمان يسكن اليه نفسه وكتب على يده كتابا . ففعل أبو سعد ذلك وتنجز له جواب كتابه وفيـه توقيع عضـد الدولة بالتوثقة والامان ودخل عضد الدولة بغداد فاجراه على رسمه . فلما حصل بالموصل كـتب الي أبي القاسم المطهر بن عبد الله فقبض عليه على مضص منه وكراهية .

## ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

لما أخرج الى الديوان ما وجد في قلاع أبى تغلب من الحسبانات والكتب لتتأمل كان فيها الشيء الكثير من كتب عز الدولة الى أبي تغلب بخط أي اسحاق الصابي فحملت الى عضـ الدولة فلما وقف عليها حر كت ما في نفسه فكتب من هناك بالقبض عليه . فبقي في الاعتقال يكتب الي عضد الدولة ويستعطفه باشعاره الى أن (٢٦) تقدم عضد الدولة الي أبي القاسم المطهر بالانحدار الى البطيحة فسأل حينئذ في اطلاقه والاذن له في استخلافه بحضرته لمناية أبي القاسم به فقال : اما الصفو عنه فقد 

<sup>(</sup>١) قد ذكر ٢ : ٣٥٨ (٢) وفي الارشاد : ومنها الكتاب عن الطائع لله بتقديم عز الدولة وأنزاله منزلة ركن الدولة وهو أعظم ما نقمه عليه

ولا لاولاد نبينا صلى الله عليه (يعني أبا الحسن محمد بن عمر وأبا أحمـد الموسوى") ولكنا وهبنا اساءته لخدمته وعلينا المحافظة فيه على الحفيظة منه وأما استخلافك له تحضرتنا فمكيف مجوز أن ننقله من السخط عليه والنكبة له الي النظر في الوزارة ? ولنا في أمره تدبير وبالعاجل فاحمل اليه من عندك ثيابا ونفقة وأطلق ولديه (') وتقدم اليـه بعمل كتاب في مفاخرنا . فقعــل المطهر ذلك وعمل أبو اسحاق الـكتاب الذي سماه التاجيّ في الدولة الديلمية فكان اذا عمل منه جزءا حمله الى عضد الدولة حتى يقرأه ويصلحه ونزيدفيه وينقص منه فلما كان تكامل ما أراده حرَّر وحمل كاملا الي خزانته .

وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف فان أبا اسمحق كان من فرسان البلاغة الذين لا تبكبو مراكبهم (٢٧) ولاتنبو مضاربهم. ووجيدنا آخره موافقاً لآخر كتاب تجارب الامم حتى ان بعض الالفاظ تتشابه في خاتمتها وانتهى القولان في التاريخ بهما الي أمد واحــد والــكتاب موجود ينني تأمله عن الاخبار عنه . ﴿ إِنَّ الْجُوادُ عِينَهُ ( ) فرارُهُ ﴾

ومن العجب كيف نكبه عضد الدولة وهو الموصوف يحسن السيرة والانصاف في السياسة مع ما سبق اليه من خدمته وعرفه أولا من خلوص نيته وأعطاه أخيرا من أمانته وموثقته . ان كان الذي نقم عليــه منــه هو ما ذكر في تاريخ من حال الكتب التي كتبها عن عز الدولة فغير مستحسن من الملوك ان ينقموا بنسير حق وان ينقضوا الامان من غمير موجب. فلو ان عضد الدولة أمره بمثل ما كان عز الدولة أمر م نه هل كان تقدر على خلافه مع كونه في قبضة سلطانه ? والله تعالى يقول : الا مَن أكر ه وقلبُهُ مطمئن

<sup>(</sup>١) وهما الحسن وعمر كذا في الأرشاد « ٢ » وفي الأصل « عيه »

بالاعمان . ورعما خنى السبب أو أخطأ القياس والاشخاص تفني والذكر يبقى والشاع نقول:

وكذاك الزمان يذهب بالنا س وتبقى الديار والآثار (٢٨) (١)

ولو قال « ويبقى الحـديث والاخبار » لـكان أقرب الى الصواب فان الديار تدرس والآثار تذهب والحديث يبقى والاخبار تُروى على ان عضد الدولة أبقى عليه في اعتقاله وعاود الحسنى في اطلاقه وبدأ باستئناف الجيل ممه لو أن المنايا أنسأتِهُ لياليا

ووجدت روانة أخرى (١) في سبب اطلاقه وهو ان عضد الدولة رق له لما طال حبسه وان أبا الريان وأبا عبد الله ابن سعدان توليا الافراج عنه ثم شغلت عضد الدولة علته عن النظر في أمره واظهار آثار الرضاء عليه بالاحسان اليه وقد حكينا مارأينا .

وفي هذه السنة ورد من أبي القاسم نوح (٣) بن منصور صاحب خراسان رسول يكنى بابى الفنائم فخرج أولاد عضــد الدولة مع سائر الجيش لتلقيــه وأكرم غابة الاكرام

وفيها أخرج معه أبو الفنائم نصر بن الحسين والقضاة وأبو محمد الجهرمي وأبو عقبة وأبو محمد ابن عقبة وسالم الى أبي الغنائم (؛) يذكره بما يعتمده ويورده من جملتها المتاب على فخر الدولة وقابوس وابوائهما وأنه : ان كان الوفاء بالماهدة التي جرت مع السلف و اتما فيجب ان يسلموها (٥) بدا بيد اليمؤيد

<sup>(</sup>١) يشبه بيت أبي المتاهبة وكذا الدنيا على ما رأينا بذهب الناس وتخلو الديار ٣ وهي رواية عن أبي ريان أحمد بن محمدالوزير : ارشاد ص ٣٣٦ (٣) وفي الأصل : روح ( ؛) في هذه الجلة اضطراب كثير (٥) لمله تسلوهما

الدولة ليحمل اليكم مال الموافقة سالفا وآنفا على العادة فان أردتم استثناف الصلح بيننا وهدر ما تقدم وان تجملوا ابواء العاق وقابوس (يمني بالعاق فخر الدولة) عوضًا عن المال بعناكم الاهما بالثمن الذي استرخصتموهما يه فيين على بمر الايام الرابح منا ومنكم . وان قال أبوالمباس (١) انه يكلمنا في أمر قابوس وما كان يجب في جواب شفاءتنا التسرع اليه قيل له: قد اعترفت وقلت أنت وأبو الحسين العتبي (٢٠)بان الرجل أحد أصحابنا وانه جان علينا مستحق للعقوبة وانكم شافعون في بابه ومعلوم أن الصلح معقود عن جرجان وطبرستان وعن غيرهما من قومس (٢) بدامنان وكرمان وما يلزم واحدا منا ولا من صاحبك ان شفاعهما . . . ثم انا نقول في الجواب : انه ما كان بجب التسرع في باب أبي الحسن ابن سمجور وقد شفعنا فيه فان كان ذلك واجبا علينا فهذا واجب عليكم وانكان بكم التجني فهو ما لا يستعمله أصجاب التحصيل ولسنا ممن يتجني عليه . وان اخترتم استئناف الصلح على ان تطردوا العاق وقابوس طردا على ان لا يكونا في بلادكم ويذهبا حيث شاءا (٬٬۰) من أرض الله قبلنا وان سألتم ان نرضي بمقامهما عنــدكم رضينا على ان ينف ذا الى مخارا وينفض عنهما أصحابهما وان لم يفضوا عنهم فأنهم سينفضون من ذات أنفسهم . وان سألتم ان نؤمهما ليمودا الي جلنا هدرنا ما تقدم من الموافقة وأستقبال الوقت الذي يقع فيه الصلح فنحن نفعل ذلك كرامة لذلك الكبير ولكن على ان يردوا حضرتنا ويكون ما نفعله معهم تبر عامناً ومؤكَّلًا إلى رأينا من غير اشتراط فذلك خير له. ا . وإنَّ اخترَّم بيعنا عقامهما

<sup>(</sup>١) هو حسام الدولة ناش حاجب نوح بن منصور (٢) هو وزير نوح بن منصور وليراجع الناريخ اليميني (٣) في الاصل : قوس

عندكم فاننا نسمح لسكم بهذين القبلين المباركين ومال الصلح الذي تأخذونه منا مستأنفا فاله سيذهب إسكم عليهما وأكثر فليس يحسن بكم ان تعطوها أكثر من ذلك فان أحسنتم اليهما خسر تموها والمال جميعا ولم تحصلوا منهما على طائل وان لم تحسنوا اليهما فارقا كم عن قلى وعادا الينا بلا منة لكم على نابهما وتكون مفارقتهما لكم على ما يليق بهما الى حيث يرمى بهما جدهما الغار اليه

وقد كنا نقول لقابوس « لا تقبل العاق ولا تؤوه فقد سمعت ما كان من أبي تفلب ابن حمدان حين قبل ('') مختيار الشقى ورأيت عاقبتهما فان كان محودا فسترى مغبة فعلك وسيرى العاق مغبة فعله » ورأيتم فيهما مايليق بهما ولله الحمد وقد اجتمعا عندكم وأتم على بصيرة من أمرها. فإن استقر الصلح بنيسابور فليخرج الى بخارا لعقد الوثيقة واحكام الامن على حسب ما رسمناه وبمحضر من القضاة والشهود ووجوه الحاشية والقواد والغزاة وأماثل البلدان وان أحب ان يتم ماخرج له القضاة الثلاثة من حضرتنا استخار الله فيه وعمه واذا عاد الى نيسابور أحكم عقد الصلح فيها بشهادات الاماثل وان رأي الصواب في أن يشهد على أبي العباس في نسخة العهد الذي يتولى وان رأي الصواب في أن يشهد على أبي العباس في نسخة العهد الذي تولى تجديده سخارا أو يأخذ خطه فيها فعل

وقد كان عضد الدولة متوقفا عن انفاذ أبي غنائم (') وقال له: أن القوم قد غدروا و نكثوا العهد ورفضوا الود ولم يبق بعد ايواء فخر الدولة وقابوس هوادة وقد سمبق مهم في قصة ابن سمجور ما قد سبق مما يدل على فساد الدخائل. فما زال أبو غنائم يراجعه ويدرض عليه ما يصله من كتبهم الدالة

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : أبي غانم

على بذل الموافقة حتى أذن له فى الحروج على ما تقدم (أأ) ذكره ابلاء للعذر فاما قصة ابن سمجور وتنكر آل سامان عليه فالسبب فى ذلك كه انه كان رجيلا قد حنكته التجارب وهذبته الايام ورأي الدولة الديلمية وهي في ابتدائها تسري في البلاد سرى النار في الهشيم فكان يرقع الحرق ويعتمد الرفق (أو يسلك طريق المفارقة فعرف عندآل سامان بالمداهنة والصغو الى غيرهم وسمعى فساد ذات البين وانجمار حتى آل الاس الى ازالة قدمه عن مستقرها . وأخبرنا من نثق به عن صدر عظيم فى زماننا هذا آنه قال وضر به مثلا في غرض له : ان ابن سمجور كان كالسد لبلاد سامان يواري عوراتهم ويغطي هناتهم وكان يصرف ما محصل من مال البلاد التي في يديه في مصالحها و محارسها وأنفذوا يلتمسون منه مالا ويتجنون عليه أقوالا وأفعالا فقال في الجواب : اعلموا ان مثلي معكم مثل سبتر من خرق على باب دار خواب فدعوه محاله مسلا على الباب (منا فانكم ان رفعتموه بانت آثار خراب فدعوه محاله مسلا على الباب (كان فانكم ان رفعتموه بانت آثار خراب فدعوه محاله مسلا على الباب (كان فانكم ان رفعتموه بانت آثار خراب فدعوه محاله مسلا على الباب (كان فانكم ان رفعتموه بانت آثار خراب فدعوه محاله مسلا على الباب (كان فانكم ان رفعتموه بانت آثار خراب فدعوه محاله مسلا على الباب كا زعم ونعود الى سياقة التاريخ (كان الاصر كا زعم ونعود الى سياقة التاريخ (٢٠)

وفي ربيع الاول وقع حريق بالكرخ من حد درب الفراطيس الى بعض البزازين

<sup>(</sup>١) لعله الرتق (٢) زاد صاحب تاريخ الاسلام: وفي سنة ٣٧١ سرق السبع الفضة الذي على زبرب عضد الدولة وعجب الناس كيف كان هـذا مع هيئة عضد الدولة المفرطة وكونه شديد المهاقبة على أقل جناية تكون وقلبت الارض على سارقه فلم يوقف له على خبر ويقال ان صاحب مصر دس من فعل هذا . وكان العزيز العبيدي من قبل هذا قد بعث رسولا الى عضد الدولة وكتابا أوله: من عبد الله نزار العزيز بالله أمير المؤمنين الى عضد الدولة أبي شجاع مولى أسير المؤمنين سلام عليك فان أمير المومنين يحمد اليك الله الذي لا أله الاهو ويسأله ان يصلى على جده محمد صلي الله عليه . والكتاب مبنى على الاستهالة مع ما يسر اليه الرسول عتبة بن الوليد فبعت مع الرسول رسولا له وكتابا فيه مودة وتعللات مجملة .

#### ﴿ ودخلت سنة اثنتين وسبعين وثلمائة ﴾

وفيها أخرج أبو القاسم ('' سمد الحاجب وقراتكين مدداً لمؤيد الدولة عند ورود فخر الدولة وقابوس وعساكر خراسان .

## ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

قد تقدم ذكر اجتماع فخر الدولة وقابوس بنيسابور ولما حصلا بها أقام قابوس ومضى فخر الدولة الى صاحب خراسان فاستجار به وسأله المهونة وأقام عنده الى ان جرد معه ناس وجماعة من أكابر القواد وسارت الجماعة حتى نزلت على باب جرجان ومؤيد الدولة بها. ووقعت الحرب بين الفريقين أياما كانت بينهم سيجالا ثم وقع الحلف بين عساكر خراسان وانصرفوا ورجع فخرالدولة وقابوس الى نيسابور مفلولين

وفيها خرج أبو الفوارس (\*\*) ابن عضد الدولة من بفداد الى كرمان للمقام بها والولاية عليها والابعاد عن الحضرة وقد كانت علة عضد الدولة قويت واستحكمت

وفيها ورد أبو اسحق محمد بن عبد الله بن محمد بن شهر ام ومه رسول ملك الروم

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى بَيْنَ عَضِدَ الدُّولَةُ وَمَلَكُ الرَّوْمِ ﴾ ﴿ فَيَا تَرْدُدَتَ بِهِ الرَّسَالَةِ ﴾

كان سبب هذه الرسالة ماتقدم ذكره من دخول ورد الى بلد الاسلام فاف

من الجانبين وأنى على الاساكفة والحدادين واحترق فيه جماعة وبتى لهيه أسبوعا وفيها قلد أبو القاسم عيسى بن على بن عيسي كتابة الطائع لله وخلع عليه .

(١) وفي الأصل « أبو الحسن ٤ وهو غلط

ملك الروم وأنفذ رسولا الى عضد الدولة في أمره. فاخرج أبو بكر محمد ابن الطيب الاشمري المعروف بان الباقلائي بجواب الرسالة فعاد ومعمه رسول يعرف بابن قونس فاعيد وأنفذ معه أبواسحق بن شهر ام فاستثنى على ملك الروم إمدة حصون ووصل معه رسول بعرف ينقفور الكانكلي مدية جملة.

## ﴿ نكت من جملة مشروح وجد بخط (") ابن شهرام ﴿ دلت منه على دهاء وحزم وقو ة رأى ﴾

قال: لما حصلت مخرشينة عرفت ان الدمستق خرج من القسطنطينية آخذا في الاحتشاد والاستغداد ومعه رسول حلب المروف بإن مامك وْكُلِّيب مَمُو أَبِي صالح السديد فاما كليب فانه كان مع ورد وحصل في جملة المصاة الذين أومنوا وأقروا في بلد الروم بمدد ان صودروا وهم الروم بمصادرته أسوة بنيره وارتجاع الضياع التي سلمت اليه حين سعي في تسليم قلمة برزوية اليهم فتوصل كليب الى البركموس والدمستق عما أرضاهما به وضمن لملك الروم في أمرحلب وغيرها ضمانات دفع بها الشر العاجل وبمذل تعجيل ما يتعلق بخراج حلب وحمص لما كان صهره وأنه لا مخالفه فتخلص بهـذه الحجة وأما رسول حلب فانه لم يفعل معه أمر الا أنه طولب بخراج مامضي من السنين

وحصل الدمستق بموضع عادل عن جادة البريد فعدل ابن قونس بي اليه ووجدنه حدث السن معجبا بنفسه لا يؤثر تمام الهدنة لاحوال منها أنه يستنى عنه في العاجل فتبطل سوقه (٢٤) ومنها أن يقع الطمع فيـ ه من ملك الروم « ولا نأمن بوائقه ، والثالثة ما يرجوه ويشتهيه لنفسه الا أنه أظهر ( (س) خيل تجارب (س) )

جميلا وقبل الهدنة وشكر عليها .

ثم سألني عما وردت فيه فذكرت جملته وواقفه ابن قونس على نسخة الشرط فلما وقف عليه قال : لو تم الرؤساء ان نخلي لهم عما يريدونه من البلدان والحصون باللطف والرفق للكان كل رئيس يتلطف ويستغنى بذلك عن جميع الرجال وبذل الاموال . قلت : اذا كان اللطف والرفق من وراء قو قدرة فهو دليل الفضل ويجب تلقيه بالقبول . قال : أما حلب فليست ببلدكم ولا يريدكم صاحبها وهذا رسوله وكليب يبذلان لنا خراجها ويسألان الذب عنها وأما الحصون فانها أخذت في زمان عمي نقفور وغيره من الملوك ولا فسحة في النزول عنها فان كان معك غير هذا والا فلا تتعب نفسك بطول الطريق. فقلت : انكان أمرك ملك الروم بانصر افي فعلت وان كنت قلته من تلقاء نفسك فيجوزان يسمع الملك كلامي وأسمع جوابه وأعود بحجة. فأذن لى في السير .

فسرت الى القسطنطينية ودخلتها بعد ان تلقاً بى من أصحاب (١٠) ملكها من أحسن صحبى اليها فأكرمت وأنزلت فى دار نقفور البكانكلى الذى وصل الآن معى رسولا وهو خصيص علك الروم ثم استدعيت فدخلت الى البركموس فقال: قد وقفناعلى الكتب وقداً حيل فيها على ما تقوله فاذكر ما عندك . فاخرجت الشرط الظاهر فلما وقف عليه قال: أليس قد تقرر الامر مع مجمد بن الطيب (يهنى أبا بكر الباقلاني) على ما طلبتموه من ترك خراج بلد أبي تغلب الماضى والمستأنف ورضى بما شرطناه عليه من رد الحصون التي أخذت منا والقبض على ورد وقد رضى مولاك بما شرطنا وفعل ما أردنا وطلبنا ان خطه معك تمام الهدئة . فقلت : ما عقد محمد بن،

الطيب ممكم شيأ . فقال : ما خرج من عندنا الا على تقرير ما شرطناه عليه وان ينف ذ خط مولاكم باتمامه فقد كان أحضر كتابه بالرضا مجميع ما يمضيه هو . فاحتجت الى أن أتطاب مجالا أقاوم به مجالهم .

وذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام في دفع حجة الخصم الم فقات : ما عقد محمد بن الطيب معكم شيأ ولكن ابن قونس قرر هذا الشرط (١٠٠٠) وأخذ نسخته بالرومية . فاشتط البركموس وقال لابن قونس : من أمرك بهذا ? فقال : ما قررت شيأ ولا محمد بن الطيب قرر شيأ . وانصرفت .

فاستعادنى بعد أيام وعاود قراءة الشرط ووقف عند فصار كان قيل فيه وما تقرر مع شهرام على ما في النسخ الثلاث » فقال : هده واحدة وأين الاخريان ? فرجعت الى الموضع فوجدت السهو قد وقع في ترك ذلك فقلت : معنى هذا اللفظ أن يكون الشرط على ثلاث نسخ احداها تكون عند ملك وأخرى محلب والثالثة تكون بالحضرة . قال ابن قونس : ليس كذا قيل لى «أمل على تفسير الشرط » قال البركوس: لا ولكن هذه النسخة هي الظاهرة والاخرى بترك الحصون والثالثة بترك ذكر حلب وامضاء الشرط على ما قرره محمد بن الطيب واعما أنفذ هذا لياخذ خط الملك وخاتمه بذلك . فقلت : هذا ما وما عندى الا ما ذكرته من حال حلب والحصون على ما تضمنه الشرط الذي وقفت عليه . فقال : لو كان ورد طب والحصون على ما تضمنه الشرط الذي وقفت عليه . فقال : لو كان ورد في عسكره وقد (۱۱) أخذ يمونا كلنا أسرى مازاد على هذا فكيف ذاك أسير .

فقلت : أما قولك « لو كان ورد في عسكره » فهو غلط لانك تعلم ان

أبا تغلب ( وأقل تابع لعضــد الدولة أكبر منــه ) عاون ورداً فأهلك مُـلك الروم سبع سنين فكيف لو أمدّه عضد الدولة بمساكره! وهو اليوم وان كان أسيرا في أبدينا فاننا لم نفعل به ما تفعلون أنتم بأسراكم من المثملة وكونه بالحضرة أحوط لنا لاننالم نستأسره لرعاكان يضيق صدره عدافعتنا اياه أو بياس (١) منا فيستوحش ويمضي والآن فهو متصرف على أمرنا وساكن الى ما شاهده بالحضرة من العز والأمن والحبل فيأيدينا باطرافه. فاشتد عليه خطابي ووجم منه وعرف صحته وقال : الذي تطلبه لا طريق اليه فان أردت امضاء ما تقرر مم محمد بن الطيب والا فانصرف . فقلت : ان أردت أن أنصرف من غير أن أسمع كلام ملك الروم فعلت. فقال: ما أقوله أنا عنه ولكن استاذنه في ذلك .

ثم استدعيت في العد أيام فخضرت فاستعاد ملك الروم ما جرى فأعيد عليه بمحضري فقال: يا هذا قد جئت بأمن منكر لانه جاءنا رسول لكم فشرط علينا ما أجبناه اليـه وشرطنا عليه رد الحصون التي أخــذت أيام العصيان وتريد حصوناً أخر وبلادا أخذها الملوك من قبلي فان رضيتم عما تقرر أولا والا فامض بسلام. فقلت: اما محمد بن الطيب فما قرر شيئًا وأما الشرط الذي قد ورد معه فقد قطعتم فيه نصف بلدنا فكيف مجوز أن نقرر علينا امراً فإن الحصور التي في ديار بكر منهاشي، في قبضك وأنما هو في أيدينا وليس لك فيها غير المنازعة ولا تدرى ما محصل منها. فقال البركموس : هذا رجل دو جدل وتمويه للاقوال والموت خير من الدخول تحت هذا الحكم فدعه خصرف الى صاحبه. وقام فانصرفت.

<sup>(</sup>١) وفي الاصل يأنس

فاستدعاني البركموس بعد ان تكاملت مدة مقاى شهرين في القسطنطينية وأحضر القربلاط والد الدمستق وهو مكحول وعددا من البطارقة وتناظرنا في أمر الحصون. وبذلوا خراج حصن كيفا الذي في يد والدة أبي تغلب وهو يؤدي الخراج اليها فقلت : أنا أدع لكم (١٠) خراج سمند (١) فقالوا: ما معنى هذا ﴿ فقلت: انما نذكر الاطراف في الشرط لتعلموا ان ما وراءها داخل في الهدنة معها وحصن كيفا داخل من دون آمد بخمسة أيام فكيف تذكرونه? وجرى جدل في أمر حلب حتى قال القر بلاط: ان حمل صاحب حاب الخراج الينا علمنا حينئذ انك مبطل في قولك وأنه بریدنا دو نکم . قلت : وما یؤمننی ان تحتالوا علی کاتبه کلیب حمیـه حتی يمطيكم شيئا تجملونه حجة ? فاما بفير حيلة فانا أعلم انه لايكون. وانصرفت ثم أحضرني ملك الروم بعد ذلك وقد وصل خراج حلب فوجدت كلامهم غير الاول قوة وتحكّما فقالوا: هذا خراج حلب قد حضر وصاحبها قدساً لنا أن نشارطه على حران وَسر ُوج ومعاونته عليكم وعلى نميركم. فقلت. أما الخراج وأخذكم اياه فانا أعلم انه بحيلة لان عضد الدولة ظن انكم لا تستجيزون ما قد فعلتموه فلم ينفذ عسكراً يمنع عسكركم وأما ما تحكونه عن صاحب حلب فانا أعرف بما عنده وكل ما يقال لكم عنه غير صحيح والدعوة فيها فهي قائمة لمضالدولة. قالوا: هل ممك شيء غير هذا? قلت: لا. قالوا: فيودّع ملك وتنصرف مصاحباً. (٢٠) قلت: الساعة. وأقبلت بوجهي نحوه لتوديمه. ﴿ رأي سديد رآه ابن شهرام في تلك الحال ﴾ قال: ثم تأملت الحال فوجــدت البركموس والقر بلاط وجماعة معهما

<sup>(</sup>١) يمني سمندو المذكورة في قصيدة المنابي.

ليس يؤثرون الهدنة وأصحاب السيوف يخافون لئلا نبطل سيوفهم وتنقص أرزاقهم على رسم الروم اذا هادنوا ولم يبق لى طريق سوى مداراة ملك الروم والرفق به فقلت: أيها الملك بجب أن تتأمل ما فعله عضد الدولة معك ولم يماون عليك عدوك ولم يتعرض لبلادك أيام اشتغالك بمن عصي عليك وتعلم انك ان أرضيته وحده وهو ملك الاسلام والا احتجت أن ترضى ألوفاً من أصحابك ثم لاتدرى هل يرضون أم لاثم ان لم يرضوا رعااحتجت الى رضائه من بعد. وتعلم أن كل من حول عضد الدولة لم يرغبوا في هدنتك وايما هو وحده أراد ففعل ما أراد ولم يقدم أحد على مراجعته وأراك تريد هدنته ولعل من حولك لا يساعدونك على مرادك. فاهتز لخطابي وبان في (٢٠) وجهه الامتعاض من علمي بالاعتراض عليه من أصحابه وقام وانصرفت .

وكان الشرف على الخصيص علك الروم ( وهو الذي يوقع عنه بالحمرة ولا يمضى أمر دونه) نقفور الكانـكلى الذي وصل معى رسولا فسألتــه أن ينصرف معي ففعل

> ﴿ ذَكُرُ مَا رَبُّهُ ابنَ شَهْرًامُ مَعَ خَصِيصِ مَلْكُ الرَّومِ ﴾ ﴿ حتى بلغ به غرضه ﴾

فلما خلوت به قلت : أريد أن تتحمل عنى رسالة الى ملك الروم فقــ د طال مقامي وتمر فني آخر ما عنده فان فمل ما أريده والا فلا وجه لمقامي . ولاطفتُ هذا الكانكان يشيء حملته اليه ووعدته عن عضد الدولة بجميل وكان مضمون رسالتي : أنه بجب عليك أولا أن تحفظ أيها الملك نفسك ثم ملكك ثم أصحابك ولا تثق بمن صلاحه في فسادك فان بماونة أبي تغلب عليك تم في بلد الروم ما جرى وكيف تكون الحال مع عضد الدولة ان عاون عليك أيها الملك ? وانى ('') أرى أصحابك لا يريدون بمام الهدنة بينك وبين أوحد الدنيا وملك الاسلام والانسان لا يخفي عليه الا ما لم يجربه وأنت فقد حربت سبع سنين عند عصيان من ('' عصى عليك لملكك وملكك لا يبقى نفسك ('') الروم فما يبالون هذا ان لم يتحرك هو بنفسه. وقد نصحت لما رأيت من ميل صاحبي اليك وايثاره لك فتأمل خطابي واعمل بعد ذلك برأيك. فعاد نقفور وقال : يقول لك : الامر كما ذكرت ولكن ايس عكن محالفة الجاعة ويروني بصورة من قد خانهم وأهلكهم ولكن بيش بالمر وافعل ما عكن فعله.

ومن الاتفاق الحميد ان البركموس مرض مرضا شديداً فتأخر عن الركوب وترددت الرسالة بيني وبين ملك الروم . ثم استدعاني اياماً متوالية وتولى خطابي بنفسه وساعدي الكانكلي بفضا للبركموس ومنافسة له الى الحراج حلب الى الهدنة على جميع ما تضمنه الشرط بعد مراجعات جرت لاخراج حلب فأنه ما أجاب اليه . فلما ضايقته فيه وقلت : هذا كله بغير حلب لا يتم . فقال : دع هذا فلا نسلم غير ما سلمنا ولا نخلي عن بلد نأخذ خراجه الا بالسيف ولكني أحملك رسالة الى صديقي "وولاك فاني خراجه الا بالسيف ولكني أحملك رسالة الى صديقي وولاك فاني وقال لى سراً من كل احد : قل له : والله اني اشتهى رضاك ولدكني أريد حجة فيه فان أردتم أن نحمل اليكم الحراج عن حلب أو أثركه لكم أخذونه على ان تصرفوا ابن حمدان عنها فافعلوا ما بذلته وه على لسان ابن قونس على ان تصرفوا ابن حمدان عنها فافعلوا ما بذلته وه على لسان ابن قونس

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: مع (٢) لعله: وملكك لا نفسك تبقى الروم

(اشارة الى تسليم ورد). فقات: ما سمعت هذا ولا حضرته واننى أستبعد فعله. فتنكر على وقال: دع التطويل فها بقى شيء تراجعني فيه وأمر أن تكذب جوابات فكتبت وأحضرت لتوديعه

﴿ واقع حيد وقع لابن شهرام ﴾

وأشفقت أن يعرض من المقادير في موت من قد طلبوا تسليم ما يمرض مشله فنخرج من الجميع بغير منية وتحصل الهدنة عن بلدنا الى دون الفرأت وبلدياد بنير حلب فقلت : أنَّم تعلمون اني عبد مملوك ولست مالـكا وما أقدرأن أزيد على ما أمرت به وقد صدقتك عنه والذي شرطته الآن في أمر حلب فقد حلفت لك انني ما (٥٦) سمنه بالحضرة. فهل لك أيها الملك في أمر قد وقع لي أنه صواب ? قال : ما هو ? قلت : تسكت كتابا بالهدنة بيننا وبينك عن جميع ما [ف] أيدينا من حمص الى بلد باد ولا نذكر فيه حديث من قد التمست تسليمه ولا غيره وتحلف بدينك وتوقع فيه خطك وتختمه مخآمك محضرتي ويخرج به صاحبك معي الي الحضرة فان رضي به والا عاد صاحبك. قال: فاكتب أنت شرطا مثله. قات : ان سلمت أنت شرطك عما طلبت . قال : ان ذكرت في خطك تسليم الرجل. قات: لا أقدم على ذكر ما لم يُرمم لي. قال: فانني أكتب شرطين أحدهما عما قطع الفرات وبلد باد والاخر بذكر حمص وحلب على الشرط فان اختيار مولاك ما قطع الفرات على ابعاد ورد كان اليه وان اختار الآخر فعل ما مختاره . قات (١) : فيكتب الشرط ولا يذكر فيه شيء مِن هذا. قال : فتكتب أنت أيضا ما أعطى خطاً بغير خط آخذه. فلت :

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: قال

ولـكن يكتب ترجمانك نسـخة ما أقوله فاذا رضى عضد الدولة بمـا تقوله كتبته تحضرته ووقع فيـه نخطه . فرضى بهذا وكتبت الشروط والـكتب عليه وتقررت الهدنة على عشر سنين . ولمـا فرغت من ذلك قلت له : ((٥٠) لا تجمـل رسولك مثل فيج ووافقه على ما تحب ان يفعله بمد ما تقرر معى بحسب ما يشاهده وامض كلما يضيه . فقال : قد فعلت . وكتب ذكر ذلك في الـكتب .

وركب البركموس من داره لما برى، وقامت قيامته لاحوال منها انفراد الكانكلى بصاحب ومنها اتمام الامر بندير حضوره ومنها أمر حلب وحمص وما ضمنه له كليب

## ﴿ كَلام لَلكُ الروم استمال به قلب البركموس ﴾

قال له على ماحد ثني به بعض خواصهم : يار كموس ما معى أحد يشفق على مثلك ولا من يحل منى محلك لا نك منى بأدنى نسب وسبب وهؤلاء فكما قال الرسول لا يبالون من كان ملكا كنت أنا أو غيرى ويجب ان تحفظ نفسى و نفسك ولا تسمع كلام القر بلاط ولا تثق به ولا برأ به لنا فقد علمت ما حدثنا به ابراهيم عنه وعن ابنه (۱) من اضار الفش لملكنا وخبث نياتهما في أمرنا . قلت لمن حدثني : ومن اراهيم ? قال : رسول كان للدمستق اليكم جاء الى الملك ناصحا وعرفه انه (۱۰) أنفذه اليكم يطاب منكم اعانته على العصيان . فقبل البركموس (۱) هذا القول من ملك الروم واستدعاني ورأيت من خطابه وانبداطه معي غير الاول الا انه لم تكن واستدعاني وجهه كراهية لهذا الامر وربّ معي هذا الكانكلي رسولا

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: أبيه (٢) وفى الاصل: بركمونس ( ٥٨ — ذيل تجارب (س))

بعد امتناعه لكن ملك الروم لم يجد أحدا يجري مجراه فى ثقته فالزمه وساعده البركموس عليه فقال له : ليس بحضرة الملك أكبر منى ومنك فاما ان تسير أو أسير . وجد في الامر حتى ظننت انه فمل ذلك ايتاراً لإ بعاده وحسدا لما رأى من اختصاصه

فهذه نكت معان من ألفاظ ابن شهرام. وعضد الدولة عليل والناس عنه محجوبون فامر بشرح ماجرى عليه أمره ليمرض (فان علة عضدالدولة التي توفى فيها كانت في هذا الوقت) وحضر رسول ملك الروم المذكور عباس صمصام الدولة بعد وفاة عضد الدولة وتسلمت الهدايا منه وتمم معه ما ورد فيه وكتب شرطان أحدها الهدة التي قررها ابن شهرام على اتمام مبانيها والقاء مراسيها والشرط الآخر بحا تقرر آنفا مع نقفور (١٥)

جرت مخاطبات تقرر آخرها على ان يقيم نففور وينفذ صاحباله مع رسول من الحضرة ليأخد خط ملك الروم وخاتمه لاخى ورد وابده والامان والتوثقة لهما بضمان الاحسان واعادتهما الى مراتبهما القديمة وأحوالهما المستقيمة فاذا وصل ذلك أقدما حينئذ على ملك الروم مع نقفور ويكون ورد مقيا في هده البلاد ممنوعا من طروق بلد الروم بافساد فاذا عرف ما يعاملان به من الجميل في الوفاء بالعهد المبذول لهما اتبعا حينئذ وردا في السنة الثالثة بعد أخد التوثقة لهما مما يرضيهم حسب ما فعل مع ابنه وأخيه وان يكون ما محمله الآن ابن حمدان من حمص وحلب الى ملك الروم من مال المفارقة عنهما محمولا على استقبال اطلاق ورد الى بلد الروم الى خزانة صمصام الدولة فان دافع ابن حمدان حينئذ عن حمل ألزمه ملك الروم ذلك الدلالة فان دافع ابن حمدان حينئذ عن حمل ألزمه ملك الروم ذلك الملا

يتكاف صمصام الدولة (٢٠) تجهيز عسكر اليه وان يجرى أمر بلد بالا على ما كان عليه من الملاطفة التي كان يحملها الى ملك الروم على ان لا يعاون بادا ولا يجيره ان النجأ الى الروم . وأنفذ الشرطان جيما وعاد الجواب عنهما بامضاء ما تقرر ثم تجدد فى أمر ورد واطلاقه من الاعتقال ماسيأتي ذكره من بعده .

وفى الثامن من شوال من هذه السنة توفى عضد الدولة وأخفى خبره . وفى التاسع منه قبض على أبى الريان فلما قبض عليه أخذت من كمه رقاع مشددة ومنها رقمة فيها

أيا واثقا بالدهم غرا بصرفه رويدك انى بازمان أخو خبر وياشامتا مهلا فكم ذى شماته تكون له العقبي بقاصمة الظهر فلما وقف أبو عبد الله ان سعدان عليها قال لحاجبه: امض وسله عها . فقمل فقال: هـذه رقعة أنفذها أبو الوفاء طاهر بن محمد الى عند القبض عليه ولست أحسن قول الشعر ولـكن أقول ابها كانت من أبي الوفاء من قبل ونختار الآن طرفا من سيرة عضد الدولة ونورده همنا عن ذكر

﴿ أَخْبَارُ مَنْ سَيْرَةً عَضْدُ الدُّولَةِ ﴾

خاتمة أيامه فانه أحفظ الرتيب القول ونظامه (١٦)

كان ملكا كامل العقل شامل الفضل حسن السياسة كثير الاصابة قليل السقطة شديد الهيبة بعيد الهمة ثاف الرأي صائب التدبير محبا للفضائل مجتنبا للرذائل باذلا في مواطن العطاء كأن لا سخاء بعده مانعا في أماكن الحزم حتى كأن لا جود عنده يستصفر الكبير من الامر ويستهون العظيم من الخطب . وكان يقول على ما يحدّث عنه: الارض أضيق عرصة من أن

تسم ملكين

﴿ فَأَمَا أَفْمَالُهُ فِي تَدْبِيرِ نَفْسُهُ وَرَّ تَبِيهِ فِي قَسْمَةً زَمَانُهُ ﴾.

فانه كان يباكر دخول الحمام فاذا خرج منه ولبس ثيابه أدى فرض الصلاة ودخل اليه خواصه وحواشيه فجلس منهم أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف محضرته ويضع دواته بين يديه تم يؤذن لاني القاسم المطهر بن عبدالله وزيره ومن قام مقامه بمده (١٠) فيسأله عما عمله فيا سبق التقدم به اليه فيخبره بذلك ثم يذكر له ماعرض من الامور ويستأذنه في كل أمر فيوعز اليه عا يعتمده فيه ويفعل مثل ذلك مع أبي الحسن على بن عمارة وأبي عبد الله ابن سعدان عارضي الجيش ذاك الديلم وهذا للاتراك والاعراب والاكراد. فاذا ترحّل النهار سأل عن ورود النوب المترددة بالكتب ولها وقت معلوم تصل فيه وتُراعى من ساعات النهار فان اتفق ان تتأخر قامت القيامة ووقع البحث عن المارض المائق فان كان بمائق ظاهر فيه عنر قبل أو عن أمر محتاج الي ازالته أزيل أو من تقصير النوبيين أنزل المذاب بهم . ولقد ذكر بعض الطراد ان أحد المرتبين قالت له امرأنه: قد طبخنا أرزا فتوقف لتأكل منه وعضى. فتوقف بقدر ما أكل وتأخرت النوبة ذلك المدى فضرب الطراد والمرتبون ما بين شيراز الى بفداد أكثر من ثلاثة آلاف عصا . لا جرم ان النوب كانت تصل من شيراز في سبعة أيام وكان محمل مم المرتبين بوآكير الفواكه والمشموم من نواحي فارس وخوزستان فتصل طرية سليمة وقيل أن بعض أصاغر الحواشي حمل في النوبة (٦٣) من همذان في كتانة دنانير يسيرة الى منزله وقد كان عاديم جارية بذاك فقصرت عن أهلها وعرف عضدالدولة الجبر فلم يزل يكشف عن ذلك الى أن ظهر للخر أنطي.

آخذ الدنانير فاص بقطع يده.

فاذا وصلت النوبة كان فض ختومها وفتح خرائطها واخراج الكتب منها بخضرته ويأخذمنها ما كان الى مجلسه ويخرج الباقي الى دنوان البريد فيفر ق على أربابه. ثم يقرأ الكتب اليه كتابا كتابا ويطرحه الى أبي القاسم عبد العزيز فاذا تكامل وقوفه عليها جدّد أبو القاسم قراءتها عليه فيأمره في جواب كل فصل بما يوقع به تجته وأخرج منها ما يأمر باخراجه ليواقف عليه المطهر بن عبد الله أو من بجرى مجراه فى تذكرة وهي أبدا بين يديه يملق فيها ما يمرض له . ثم يسأل عن الظمام عند فراغه من ذلك فاذا حضر الوقت الذي رسمه بالا كل فيه استدعاه فاصاب منه وطبيب النوبة قائم على رأسه وهو يسئله عن شيء شيء من منافع الاغذية ومضارّها ثم يفسل يده وينام فاذا انتبه جدد الوضوء وصلى الصلاة الوسطى وخرج الى مجلس الشرب فجلس وحضر الندماء والملهون.

ووافى أبو القاسم عبد العزيرُ فقعد. (٦٤) مخضرته على رسمه وعرض عليه ماكتبه الكُتَّاب أوكتبه هو بنفسه من أجوبة الـكتب الواردة فرعمـا زاد فيها أو نقص منها ثم تصلح وتختم وتجمل في اسكدارها وتجمل الي ديوان البريد فتصدر فيوقتها. ومتى غاب أبوالقاسم ابن عبد العزيز لامر يقطمه أو تأخر في داره واحتيج الى كتاب يكتب يستدعي كاتب النوبة فاجلس بين يديه وتقدم عا بريده اليه أو أملاه عليه وهو مع ذلك يشرب ويسمم الفناء ويسأل عما عضي من أشماره وما يجب معرفته من اخباره ولا يزال على ذلك الى ان عضى صدر الليل ثم يأوى الى فراشه .

وإذاكان بزم موكب برز للاولياء والتيهم ببشر وتأنيس تملوهما هيبة

ووقار وأجاب كل ذي حاجة بما يجب فى السياسة من بذل ومنع وتفرق الناس عند انتصاف النهار وأقام أصحاب الدواوين وكتابهم الى جين غروب الشمس . فاما عموم الايام فان الامر يجرى على ما تقدم ذكره .

فيقال أنه مال في بعض الايام الى جارية ميلا دعاه الى ان خلا معها خلوة أطالها وانقطع بها عن مراعاة ما كان يراعيـ نه من الاعمال فلما حاول النظر في ذلك من غد وجـده قد (٦٠) تضاعف فشـق عليـه تلافي ما مضى . ثم دعاه الشفف بالجارية الى ان خلا ممها نوبة ثانيـة كالاولى في الاطالة فوقف من الامور أكثر مما كان وتامل الصورة فرأى الخلل قد استمر فاحضر شكر الخادم وتقدم اليه بأخل الجارية وتغريقها فاخذها شكر وراعي ما عرفه من شدة وجده مها فاستبقاها ولم يحدث حدثًا في بامها فلما مضت على ذلك أيام قال له : ياشكر لقسد عجلنا على تلك الجارية وكان التثبت أولى . فقال : يامولاى قد والله تثبت في أمرها خوفا من ندمك على ذهامها قاستبقيتها. قال: فرُدها الى موضعها. فردها وعاود عضد الدولة الخلوة بها والانقطاع اليها وعاد الخلل الى حاله السالفة فاستدعى شكرا وأمره بتفريقها وقال: ما يساوى طاعة النفس في شهوتها ترك الدنيا وأفساد سياستها. ففرقت ومضت الى حال سبيلها. هـذه الحكاية وجدناها في كتاب التاريخ كما سطرناها وهي حكاية مستفاضة قدسممناها مختلفة النسبة الى عدة ملوك والله أعلم بالصحيح (١)

<sup>(</sup>١) وفي ترجمة عضد الدولة في تاريخ الاسلام انه كان من أفراد الملوك لو لاظلمه كان سفاكا للدماء حتى انجارية شغل قلبه بميله اليها فامر بتغريقها . والحكاية موجودة في الفخري أيضاً

وكان ضبطه لداره أشــد ضبط ونظره في أمر الصفير من أمر الخزائن والمطايخ والاقامات (٦٦) والوظائف مثـل نظره الى الـكبير من أمور المالك فلا يطلق درهما في غير وجهه ولا يمنع أحدا بما يستحقه

فاما ما ذكر في أمر تدبيره لجنده فقد كانت أموالهم مطلقة في أوقاتها متتبعة في تصرفاتها وأكثر كتابه-م وأصحابهم عونا له عليهـم وطبل المطاء يضرب في كل يوم وتحضر من ينهى اليه الدعوة من القواد وممه أصحابه بأحسن رتبة فقبض ماله والزيادات في الاصول محظورة على العموم الاعند الفتوح وما تدعو السياسة اليه من أستمالة القلوب. فقيل أن طفان الحاجب (وكان أكبر الاتراك في دولته) راسل عضد الدولة وقد جرده الى بمض الثنور وسأله زيادة عشرة أرطال خبزا في خزانته فدفعه عن ذلك وحمل اليه خمسة آلاف درهم صلة وقال له : هذا عن ما استزدتناه للسنين الكثيرة ولو أجبناك الى مرادك على ما طلبتنا به لا تفتح علينا باب لا مكننا سده. وحدث أبو الحسـن ان عمارة المأرض قال: ورد الى عضد الدولة فلان الديلمي (١٧) (وأسماه) من أرباب البيوتات المـذكورة بديلمان فاكرمه وعظمه وخلع عليه وحمله على فرس بمركب ذهب. واتفق ان دعا قائدا من أقاربه بالحضرة كانت له مروءة حسنة فشاهــد من آلته ومروءته وزيّه وتجمله ماكثر في عينه فاستقصر حاله عندما شاهده فاحضر كاتباكان عضد الدولة قد استخدمه له وقال له : قد دعاني ابن عمى ورأيت من مروءته ما استحسنته وشاهدت عليه فرجية ورداء من حالهما كيت وكيت وأريد ان تبتاع لى مثلها. فقال: نحتاج لثمن ذلك الى ما تقصر عنه أبدينا في هذا الوتت. فقال: خــ ذالمرك الذهب فارهنه. فصار الـكانب الي عضد

الدولة فمرفه ما جرى فاستدعاني (يعني أبو الحسين ابن عمارة العارض نفسه ) وقال لي ('): أحضر فلانا الةائد الذي دعا الدياسي الوارد من ديلمان. فَاحضرته وعرفته حضوره فقال: اخرج اليه وقل له: ليس يكفيك بطرك بالنممة الخالصة لك وتشاغلك بالتترف عن الجندية وشروطها حتى تريد ان تفسيد عسكرنا علينا وتعمل الدعوات وتظهر الزينية الآن قد ندبناك للخروج الى البلد الفلاني فتأهب واخرج. (٢٨) قال: فلما أوردت عليه هذا القول قبيَّل الارض وتنصل وكاد عوت وانصرف على عزم الخروج. ثم رسم بعد ذلك احضار الديلمي الوارد من ديامان فلما حضر أمر ان يفرش له بساط منجرد ويطرح عليه صدر مثله وثلاث مخاد مخلقة ولبس جبة رثة وعمامة شرجاني (٢) وجاس وأوصل الديلمي وتشاغل عنه ساعة الى ان علم انه قد شاهد فرشـه وثيابه وسأله عن حاله وخاطبه خطاب موانس له : أواك مافلان تتأمل فرشنا وثيا بنا ولعلك تقول «كيف يقنع ملك الدنيا بهذا » ذه م ان الشرف والجمال بالاصول والافعال والمواقف في التـدبير والحروب. والثياب الحسان والترفه والنعمة للنساء والمخانيث وتالله ان الرجــل ليدخل على وهو متصنع متعمل فاتصور أبه فارغ عاطل ويدخل وهو مقتصد مسترسل فاراه بصورة من له نفس وهمة . ثم حادثه بعد ذلك ساعة وانصرف (قال) وعاد الكاتب فقال له عضد الدولة: أي شيء جرى بعد انصراف صاحبك ? قال : لما عاد من حضرة مولانا سألني عما كان واقفني على ابتياعـ من الرداء والثوب للفرجيـة فاحضرتم، اله فقال: ردهما على

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: له (٢) قال الثمالي في لطائف المعارف (١١٩): قد بقي الى الآن اسم الشاهجاني على الثباب الرقيقة فانها كانت تجلب من مرو شاهجان

صاحبهما (١٦) وارتجع المركب ورده الى موضعه. فتبسم عضد الدولة. وحدث أبو نصر خواشاذه قال : كان بالقصر جماعة من العلمان تحمل اليهم مشاهراتهم من الخزالة بالحضرة غلما كان في آخر شهر قد بتي منه ثلاثة أيام استدعاني وقال لي: تقدم الي الخازن في بيت المال بان يزن كذا وكذا الف درهم ويسلمها الى أبي عبد الله ابن سعدان ليحملها الى نقيب الغلمان بالقصر . فقلت : السمم والطاعة . فانسيت ذلك وسألني عنه بعد أربعة أيام فاءتذرت بالنسيان فخاطبني بأغلظ خطاب فقلت : أمس كان استهلال الشهر والساعة تحمل المادة وما همنا ما وجب شمل القلب بهذا الامر . فقال : المصيبة بما لا تعلم مافى فعلك من الغلط أ كثر منها فيما استعملنه من التفريط ألا تدلم اما اذا أطلقنا لهؤلاء الغلمان مالهم وقد بقى فى الشـهر يوم كان الفضل لناعليهم واذا انقضى الشهر واستهل الآخر حضروا عند عارضهم فاذكروه فيمدهم ثم يحضرونه فى اليوم الثانى فيعتذر البهم ثم فى الثالث فتبسط في اقتضائه ومطالبته ألسنتهم فتضيع المنة وتحصل الجرأة ونكون الى الخسارة أقرب منا الي الربح . وامل عضد الدولة نظر (٧٠) في هذا الوقت الى ما وجــد في ســيرة المعتصم رضوان الله عليه وهل ينكر لبني هاشم ان يقتدى بانوالهم أويهندى بافعالهم وهم الاصدقون أقوالا والاكرمون أفعالا والاشرفون أنسابا جبال الحلوم وبحار الملوم وأعلام الهدى وساسة الدين والدنيـا وفرسان الحروب والمحاضر وأملاك الاسرَّة والمنــابر الى مكارمهم ينتهى المكرم وبمآثرهم تنجلي الظلم المتصم بينهم الممتصم ﴿ خبر مأنور في سياسة جند ﴾

يقال ان جنــدا كانوا بدمشق فطالبوا عاملها برزق اســتحقوه وشكوا اليه ( ٥٩ — ذيل تجارب ( س ) ) ضيقة وحاجة فاحتج بأن المال الحاصل للحمل وآنه لايقدم على أخذشيء منه وسيقيم لهم وجوها من بعد ودعتهم حاجتهم الى ان مدُّوا أيديهم وأخذوا بعض مَا يستحقون وكتب العامل على البريد الى الحضرة بذلك .

وكان المعتصم بنية الغزو وقام يكتب جوابه وقال : انتفيت من الرشيد لثن لم يميدوا المال الذي أخذوه ساعة وصول هذا الامر لاجعلن وجه الغزاة اليهم (٧١) ولاجعلنهم حصائد السيوف. فعاد الجواب أسرع ما يكون إلى المامل فاحضر الجند وقرأ عليهم الكتاب ونظر بعضهم الى بعض وقالوا: هو المعتصم وآنه يقول ويفعل . وتبادروا الى رد ما أخــــذو ، فما كان طرفة عين حتى اجتمع المال كانه لم يبرح وسألوا العامل التنصل عنهم الى المعتصم وذكر صورتهم التي أحلت في أمثالها المحرَّمات فكتب بذلك الى الحضرة فامر المتصم بالجواب وذم فمل المامل وتبين خطيئته كيف جني على السياسة وجرأ الجند بتأخير أعطيهم عن أوان وجوبها ويحــذ"ره أمثالهـا وأمره باطلاق ما اجتمع لهم من مال استحقاقهم وإسلافهم عطاء آخر لحسن طاعتهم ﴿ و نمود الى ذكر مانختاره من كتاب الناريخ ('')

وحدث أبو الحسن ولد عمارة قال: دخل بعض الاتراك الخواص الى ديوان الجيش ومعه صبك ريد أن نثبته فقال للكاتب : إثبته . فقال : أنامشغول بعمل استدعاه الملك وما أنا متفرغ لعمل صكك (٧٢) اليوم. فاخذ الحساب من يده ووضعه في الارض وقال له : قدم أمرى أولا. فكتب صاحب الخبر بذلك فىوقته فلم يستتم الكاتب اثبات الصك حتى استدعاني عضد الدولة وقال . قد جرى من فلان الديلمي كذا وكمذا فاخرج الى

<sup>(</sup>١) والواضح أن هذا تاريخ هلال الصابي

ديوانك واستدع الصك من كاتبك وحرّقه بين يديك وتقدم بأن تجر رجنل الديلمي من موضعه الى باب العامة ووكل به من النقباء من يطالبه بأخروج الليلة من البلد الى ديلمان . فقملت ذلك وتقدم فيما بعد الاتممل أعمال الجند الافي أيدني المديرين

وقيل أنه كان رفع أسفار بن كردويه عن قبول الظلامات فيه ومطالبة كتّابه بحضور مجالس الحكم فيما يتعلق به اجلالا له . وان أحد التناء تظلم منه فى معاملة ورفع قصة الى عضد الدولة فوقع على ظهرها : أخونا [أبو] زهير يرتفع عن مثل هذا الفعل والدعوي عليه بذلك باطلة . وان التوقيع حمل الى أسفار فانصف الرجل (1)

وحكى عن بعض التناء أنه قال : حصلت ضيمتى فى أيام عضد الدولة في اقطاع أسفار بن كردويه وكان من الظلم على حال معروفة وكان عضد الدولة قد رفع عنه وعن زيار بن شهراكويه المدوي (٢٠٠) فى كل فعل وتتابعت على جوائح ولم تحصل لى ما يفى بالخراج فاجتمع لاسفار على ثلاثة آلاف وسمائة درهم اعتقلنى بها وأساء الى وقيدنى وأدخل يده فى

<sup>(</sup>١) ويشبه هذه الحكاية مارواه الشابشتي (وترجمته في ارشاد الاريب ٢٠٠٤) في كتاب الديارات عن عبد الله من خرداذه اله حضر مجلس المأمون يوما وقد عرض عليه أحمد بن أبي خالد رقاعا فيها رقمة قوم متظلمين من استحق بن ابراهيم فلما قرأها المأمون أخذ القلم وكتب على ظهرها: ما في هؤلاه الاوباش الاكل طاعن وأش استحق غرش يدى ومن غرسته انجب ولم يخلف لاعدا عليه أحدا . ثم كتب الى استحق رفمة فيها: من مؤدب مشنق الى حصيف متأدب يابني من عز تواضع ومن قد ر عفى ومن راعي أنصف ومن واقب حذر وعاقبة الدالة غير محمودة والمؤمن كش فطن والسلام . وليراجع أيضا قصة المأمون مع أحمد بن هشام في كتاب المحاسن والمساوى للبيهقي في وليراجع النظر في المظالم ص ٢٧٥

نيابتي فاقمت في حبسه سبعة أشهر . فأنس بي الموكل وعلم آن لا أتمـكن من الهرب مم القيد الذي في ساقي فكان يستخلفني موضعه عند خلو الباب وانتصاف النهار وعضي الى منزله فيتشاغل بشغله ويعود . وضاق صدرى فانتهى بي سوء الحال وشدَّة الفنوط الى أن اخترت الموت على الحياة فحملت نفدي في بعض الايام عند مضى البواب وخلو الباب على ان خرجت أمشى بالقيد . وكان أسفار ينزل في دار صاعد بن مخلد بدرب الريحات والزمان صائف والماء ناقص فلزمت شاطىء دجلة حتى وصلت الى الميدان الذي تحت دار عضد الدولة والناس يروني في طريقي فمن منكر لى يقول « مجنون وقــد أفلت » ومن عارف بى قد علم انى هارب. فلما وقفت في الميدان رأيت الستائر ممدودة وعضد الدولة قائم على الروشن وأنالا أعلم وعلى ابن بشارة الفراش على قرب منه فصحت ودعوت فبادر الى على بن بشارة وأوى الى «أن اسكت وصر الى باب ( البستان » . فصرت اليه وخرج اليَّ وقال: من أنت وما قستك ? فشرحت له حالي وظلامتي من أسفار فأجلسني عند البوابين وعاد واذا به قد خرج فأدخلني وقال : ان الملك كان واقفاً وقت مجيئك و هوالذي رآك فاذا رأيته فقبّل الارض بين يديه وأكثر الدعاءله . فشيت وأنا أحجل في القيد حتى قربت منه في الموضع الذي شاهدته أولا فيه فتداخلني من الهيبة والجزع مالم أملك نفسي معه فقبلت الارض مراراً ودعوت له دعاء كثيرا وبكيت وسكت فقال لعلى بن بشارة : قل له حتى يشرح صورته . فقلت : ما لى لسان يطاوعني على القول لعظم ما قد تداخلني من الرهبة والخوف. فقال : تـكلم ولا تخف. فقات: ان أسفار قبض ضيعتي وطالبني عا لا قدرة لي عليه وحبسني في القيد

منذ سبعة أشهر . فأطرق ساءـة ثم قال لي : عد الى دار أبي زهير واعلــه انك جئتنا وشرحت حالك لنا وأنا أمرناك بالعود اليه. فقلت: يا مولانا أخافه وجهلت في قولي هذا . فقال . لا نخف فانا من ورائك وعد لتمرف ما ينتهي اليـه أمرك . فقبلت الارض وخرجت أجر انفسي وأحجل في قيودې حتى وافيت باب أبي زهير فاذا البو اب (٧٠٠ قد عاد فلم بجدني وبث الركابية والفادان في طلى وعرف أبو زهير خبرى فضرب البواب مائة مقرعة والدنيا قائمة على ساق . فلما رآ ني الغلمان صاحوا « ها هوذا » وقالوا : أن مضيت ? فقلت : مضيت الى الملك عضد الدولة فاوصلني وشكروت اليه أصري فامرنى بالعود الى القائد وعـدت . فلما سمم الغلمان ذلك ذكروه لاسفار فاحضرني وقال: أين كنت ? قلت: ياصاحب الجيش لما ضاق صدرى وغلب يأسي صبرى قصدت باب الملك فوجدته قائما على الروشن وبين يديه الاستاذ على بن بشارة فدعوت له وشكوت اليه حالى فاوصلني وحدُّ ثنه حــد بثي فامر ني بالمود اليك فقلت « أخاف ان أعود » فقال « عُد فاننا من ورائك » وقد جئت . فقال اسفار : تؤاخذ اذا . وأحضر من فك القيد وأعطاني عمامة وثوبا ومائة دره وقال: انصرف مصاحباً. فقلت: ضبعتي . فقال : اخرج اليها وتصرُّف فيها ولا تطمع مــــــــــأ نفا في كــــر خراجها . فدعوت له وخرجت من عنــده فمضيت من فورى ذلك الى روشن عضد الدولة وصحت ودعوت له فدنا خادم من الروشن وأومى الى ان « تقدم الى الباب » فتقدمت اليه وجاء في الخادم فقال: (٧٦) من أنت ? فقلت: المحبوس الذي كان منذ ساعـة بحضرة ، ولانا . وتقدم الى بالمود فدخــل وخرج الى على بن بشارة فادخاني ورأبت االمك جالساً على عتبة البيت الذي

بناه على دجلة وغلمان وقوف بالقرب منه فقبلت الارض ودعوت له فقال: كيف جرى الامر ? فشرحت له الحال وأريته الثياب والدراهم التي أعطانيها اسفار فاستدنى على بن بشارة وأسر "اليه شيأ لم أسمعه ثم قال لى : كم عليك لابى زهير ? فقلت ثلاثة آلاف وسمائة درهم قال : نحن نؤديها اليه عنك لتبرأ منها في دوانه و تكون مقابلة له على الجميل الذي عاملك به فقبلت الارض ودعوت له وأخذ على بن بشارة بيدى ودخلت الى الخزانة قالمذ ثلاثة آلاف وسمائة درهم في كيس واستدى أحد نقباء النوبة وقال له ؛ امض مع هذا الرجل فاحمل هذا الكيس الى أبى زهير أسفار وقل له «هذه الدراهم التي أنفذناها اليك اموض عملك على هذا الرجل فأثبتها في ديوانك باسمه » فخرجت والنقيب مهى والكيس معه وصرنا الى دار أبى ديوانك باسمه » فخرجت والنقيب مهى والكيس معه وأدي الرسالة قام قأنما وقبل الارض ثلاث (٧٧) دفعات وقال : أنا عبد وخادم وهذا مال مولانا.

الذي مضى في هذين الخبرين هو تدبير لطيف وتوصل جميل الأأن رفع العدوي عن أحد الاتباع وان كان عظم القدر مضر بالسياسة اي اضرار والقاعدة اذا وضعت على ذلك كانت « على شفا جرف » هار . ولقد رأينافى زمانامن سياسة ملك الاسلام عضدالدولة البارسلان رحمه الله وكان أقوى جندا ما هو أوفى جدا . وأين كان من الملوك من يصول كصولته ويهاب كبيبته ا ونقتصر هاهنا على ايراد خبر ولحد من أخباره التي ينتهى القول بنا (۱) الى ذكر أيامه عشيئة الله سبحانه

by: 4hal (1)

## ﴿ ذَكَرَ حُبِر فِي اقامة سياسة ﴾

حكى ان غلاما خصيصاً بسنكاو أخذ من بمض المزارعين بطيخاً على قارعة الطريق بغير رضاه وانتهى الخبر الى عضدالدولة رحمه الله فطالبه فاخفى شخصه رجاء أن يسكن غضبه ويعفو عنه أو يقتصر من عقوبته على السوط دون السيف. فاستدعى بسنـكاو الى بين (٧٨) يديه وأقسم لئن لم يحضر الغلام ليقيمن السياسة فيه بدلا عنه ( وسنكلو يو.ئذ صاحب الجيش ومعه جرة المسكر وأمره قوي وجانبه منيم وهو أشد الترك بطشا وأخشن الجنــد جنباً ) فلكه الرعب وكان قصاراه البدار باحضار الغلام فلما أحضر وسطُّه بالسيف وأجرى الفرس بين شلويه على سنة لهم في قتالهم .ويوشك أن يكون لهذه السياسة باطن بان تكون قد سبق الفلام جرعة يستحق بها القتل وأتبعها بهذه الصغيرة التي مجري في مثلها التمزير فقتله عضـــد الدولة رحمه الله بالجريرة الكبيرة التي أوجبت قتله وأظهر للمامة انه قتله بصغيرته الظاهرة لهم اقتداء يخبر وجدته في بعض الكتب مروياً عن المنتضد بالله رضى الله عنــه وهو أنه كان سائرا في .وكبه فتظلم أحد الرعيــة من بمض الجند فيما يقارب قصة البطيخ فأمر باحضاره وسحبه الى السجن وحبسه الى أن يمود الى مستقر عزه فيأمر فيه. فلما كان في اليوم الثانى وأصبح الناس رأوا رجلا مصلوبا فتحدثوا بقتل الجانى بالامس وصلبه . فدخل أحد خواص (١) المعتضد اليه وقال له (٧٦) عند خلو مجلسه : يا أمير المؤمنين قدكان التعزير

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله بن حمدون النديم والحيكاية موجودة فى ارشاد الاريب ١ : ١٥٩ وفى كتاب الاذكياء لابي الفرج بن الجوزى ص ٤٢ قصة بطيخ أخذه بعض غلمان جلال الدولة رواها من تاريخ هلال الصابي

فيما جرى يقنع من غير صلب. فقال له : أنمرف الرجل. قال : نعم. قال : فامض الى السبجن فانظر . فلما دخل رأى الرجل حيا وهو مقيد فعاد وقال: قد وجدته حيا. قال المعتضد: انما أمرت باخراج غيره من المفسدين الذين قطعوا الطريق وأخذوا المال وقتلوا ووجب صلبهم فهوالذى رأيتموه مصلوبا وظهر للمامة أن المصلوب هو الجانى بالامس ايداعا للرهبة فى قلوبهـم فما تمديت حدود الله . ولقد وُفَّق المتضد بالله رضي الله عنه وهل يدافع عن حدن سياسة يضرب ما المثل ?

ولمنني أن بعض أمراء مصر كثر المفسدون في أيامه فقتل وتعــدًى حدود الله التي أتت بها الشريمة فتضاءف الفساد حتى وقف أمره فأشير عليه باتباع انشرع فأحضر أحد الفقهاء المجتهدين وشاوره واستفتاه وعرض عليسه من في السجون وذ كر له أحوالهم فافتاه عما أمر الله تعالى به فأقام الحدود فيهم بالمدل من غير زيادة ولا نقصان وسلك هذه الطريقة الحميدة فيمن ظفر به من المفسدين فيا مضي من الزمان الا قليل حتى استقامت له الاحوال فانقطع الفساد فأمنت البلاد (٠٠) وليس للمخلوقين أن محتاطوا بصلاح الامة نزيادة على أص الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى.

وما أحسن سيرة هذه الدولة التركية فان مندوباً للمظالم قد وسموه « بأبير داذ » ممناه أبير المدل بجاس للمظالم والى جانبه حاكم من أهل الملم يرجم ذلك الامير الى رأيه وكله وينفذ ما تأمر الشريمة في الجند والرعية . وكل عبد من عباد الله تمالي في امداده محسن التوفيق لم بهذَّب بسياسة الاقرب فالاقرب ولم يذلل بهيبته الاصعب فالاصعب. نسب (١) الي احدى

<sup>(</sup>١) في الاصل: ونسب

خطتين اما ظلم فى طبعه واما عجز في نفسه وكلتاهما غير حميدة . ولم يكن مثل ذلك بخاف على عضد الدولة بن بويه مع كال فضله ولعله سمت لاسفار وزيار بهذا الفعل ان الخبر صحيح (۱) لمداراة عاجلة ليئلافاها من بعد بسياسة شاملة فان غوره كان بعيدا وصبره لمداواة كل خطب عتيدا . وهومن الملوك الذين لا يقدح الثلم فى سياستهم بحال ولا يجد العيب في سيرهم أدنى مجال

حدث أبو اسحاق ابراهيم بن هلال (") الصابى قال: لما ورد عضد الدولة في (١٨) الدفعة الثانية خرجت لاستقباله الى المدائن وخدمته وخفت أن يتطرق على دارى الشاطئة (") الترك في سورة الدخول لا ننى من حواشى البختيارية وسألته انفاذ من بحرسها فانفذ مهى أحد النقباء الاصاغر وتقدمت عائدا والنقيب معى . فكان بمضى أكثر النهار في أشغاله فاتفق ان هجم على الدار أحد القواد الاكار وطرح أصحابه أحمالهم وفرشوا فرشهم وربطوا دوابهم وتقدموا الينا بالانتقال فأيسنا من دورنا ومضى غلماني يطلبون النقيب فلما حضر سلم على القائد وقبل يده ووقف بين يديه وأخذ بحادثه ثم قال له الديلمي : فيم جئت ? قال : أنفذني الملك لاحفظ هذه الدور ممن يتعرض له الديلمي : فيم جئت ? قال : أنفذني الملك لاحفظ هذه الدور ممن يتعرض لما . فقال له : هذا كاتب من أصحاب بختيار فأي شيء بينه وبين الملك ؟ قال : كان بخدمه وله موضع عنده . قال أبواسحق : فوالله ما استتم النقيب كلامه حتى نهض القائد الديلمي ورمى بكرسي كان جالسا عليه وقال لفلها نه : ارفعوا . وركب في الحال وخرجوا بعده فها رأيت هيبة أعظم من هيبته وركب في الحال وخرجوا بعده فها رأيت هيبة أعظم من هيبته

<sup>(</sup>١) يريد ان كان الخبر محيحاً (٢) وفي الاصل هليل (٣) وأما هذه الدار فليراجع ما قال فيها حفيده هلال فيكتاب الوزراء ص ٢٨٨ ما قال فيها حفيده هلال في كتاب الوزراء ص ٢٨٨ ما قال فيها حفيده هلال في كتاب الوزراء ص ٢٨٨ ما قال فيها حفيده هلال في كتاب الوزراء ص ديل تجارب (س) )

## ﴿ وأما ذكر ما فعله في أمر الحماية (٨٢) ﴾

فأنه حمى البلاد من كل مفسد وحفظ الطرق من كل عائث وهابه الحواضر والبوادي

وكان منه في قتل داود بن مصب العقيلي آمر بني عقيل وسيدها بأبي القاسم ان الباهلي ما شاعد كره

﴿ ذَكُرُ مُكِيدة في قتل دواود بن مصمب ﴾

وكان من خبره أن عضد الدولة أنفذ أبا القاسم ابن الباهلي الى داود برسالة يدعوه فيها الى الطاعمة والدخول الى بفداد وضم اليه عشر من رجلا من الحمدانية وواقفه على الفتك أن وجد غرة منه . فلما حصل عنده وكان نازلا بالقرب من سنجار أوردعليه ما تحمله ورغبه في الخدمة فقالله داود؛ أما الطاعة فأنا ألزمها وأما الدخول الى الباب فما جرت لى عادة به . فلم يزل يراوضه وهو مقيم على أمره فيما بذله وامتنع عنه . وعول ابن الباهلي على اغتياله ووائف فراشاً كان ممه على ذلك وطلب الغرة فوجدها عند رؤاح الجمال والبقر والغنم فان الصياح يكثر والرجال والنساء مشغولون بابلهم ومواشبهم وضوم الى (٨٢) يومهم وحلب ألبانها فعمل على فعل ما يريد فعله في هـذا الوقت واستأذن على داود في بمض المشايا وحضر عنده وأخذ فراشه معه (وقد خرج اليه بسره) ورسم له أن يمسك داود اذا خلا مجلسه وغمزه بمينه واستصحب سكينا ماضية في كه . وراحت الابل والمواشي فارتجت الحلة باصواتها وضوضاء الناس وحادثه ساعة ثم غمز الفراش فوثب وأخذ يدي داود ومسكهما وضربه ابن الباهلي بالسكين في صدره وكرر ذلك حتى أصاب مقتله وخرج غمير عجل ولا مضطرب والفراش خلفه طالبا

للصحراء والبعد عن البيوت كانه قاضي حاجة وقد أعد له وللفراش فرسين فركباهما وسارا سيرا رفيقاحتي أوغلا في الصحراء ثم حثا وعدلا عن طريق الموصل وتعسفا الطريق الي برقعيد ونزلا منها الى دجلة وانحدرًا في سفينة. ودخل أصحاب داود عليه بعد ساعة فوجــدوه طريحا قتيلا ولم بجدوا ابن الباهلي فعلموا أن الفعل له ومضى قوم من الفرسان يتبعون أثره في الطريق المؤدية الى الوصل فلم مجدوه فاخذ من كان معه من الحمدانية فقتلوا صبرا ومضت على ذلك السنون وقتل ابن الباهلي بالـكوفة قتله بنو عقيل . (٨١) وقد قيل « كل قاتل مقتول » وهو أسهل الامرين لان ما جاء من الوعيد في القرآز وفي الآنار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل نفسا بغير حق مع ما يلقاه في الدار الآخرة أشد نكالا وأعظم عقابا وأدوم عـذابا نسأل الله تمالى المفو والعافية فىالدنيا والآخرة

وذكر أبو الحسن مخمد بن عيسي الهيتي قال: أخرجت الي هيت لتقرير ارتفاعها وارتفاع الانبار على أبي العلاء الحسن بن محمد الاسكافي فورد علينا في بعض الايام كتاب من عضد الدولة يرسم فيه المسئلة عن اعرابي من بني عقيل تناول شيأ من بعض زواريق المعادن والمطالعة بإسمه وحاله. فاحضرت الملاحبين وسألتهم عن هـذه الحال فلم يعرفوها فكتبت بذلك وورد الجواب بان نريد في البحث فلم أزل أنعرف وأسأل كل واحد حتى ذكر لى بعض الملاحين أن فلانا العقيلي أعترض سفينة من سفن المعادن وهي مصمدة والنمس من بعض المدادين قطعة من شاروفة فأخذها قهرا من صدره وانه لم بجر سوى ذلك فأحضرنا المستب بن رافع وطالبناه بالاعرابي فقال: ما تريدان منه. فأعلمناه ان الملك طلبه. قال أبو الحمن

المميتي ؛ وكان بيني وببن (٨٠) المسيب أنسة ومودة فاقسم على ان اطلعه على الصورة فذكرتها له فانصرف واجها وغاب عنا يومين ورجع ومعه جماعة من أهل المطلوب وبني عمه وسألونا الامساك عنــه وانتهى الامر فيما بيننا وبينهم الى أن تصححوا ذنبه. قال أبوالحسن: فلم أتجاسر على مكاتبة عضــد الدولة بذلك وكتب به أبو الملاء وعنده انه قد أثر أثرا منه فعاد الجواب اليه بانكار ما كان منه في قبول ما قبله من المال واطاع القوم في الرضاء عنهم وان الغرض حسم مواد الفساد في الطرق وقيل له فيما خوطب به ؛ لولا أنها أول جناية لك لانفذنا من يحسن تقويمك وتأديبك. وكوتبت أنا بالتماس الاعرابي وأخذ السيب بتسليمه واطماعه واطماع بني عمه في الصفح عنه اذا ساموه فاعدت خطاب المسيب والقوم في أحضار الرجل فأحضروه. وسلموه فاعتقلته وكتبت بحصوله فورد الكتاب بأن أطالبه بالشاروفة التي أُخذُها فاذا أحضرها خنق بها في الموضع الذي أُخذها منه وصلب فقملت ذلك . ثم راسل عضد الدولة المسيب ووجوه بني عقيل بأنه : متى لم يضمن أ كابركم أصاغركم ويلزموا عهدتهم ويضبطوا الطرق (٨١) ومحموامواد الفساد صرفناكم من ممالكنا. فحملهم الخوف على العبور الى الجانب الشامي وأوغلوا في البرية.

ومن العجب من حسن سياسة عضد الدولة اطماع المطلوب في الصفح هنه اذا حضر واطماع بني عمه في مثل ذلك اذا أحضروه ثم الغدر به بعــد تسليمه. قال الله تمالى : الأ الذينَ تابو امن قبل أن تقدرُ وا عَليهمْ فاعلموا , أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ . واستجابة الرجل الى الحضور طمعاً في الامان قبل القدرة عليمه هو توبة فالغدر به بعد بذل الاطماع في العفو قبيح أن كان

ماذكر في هذه القصة صحيحاً

ومن بعض توصله ما وجدنا في عين التاريخ وهو ان عضـــد الدولة أنهٰذ أحمالا من الامتعة الى مكة مع تجار أولحاج فلما انتهوا الى بعض الطريق عند بعض أحياء العرب خرج عليهم قوم مهم فقطعوا عليهم فقال المأخوذ: هذه الاحمال لعضد الدولة الملك . فسبوه عند ذكره وعاد المأخوذ الى حضرة عضد الدولة وحكى ذلك . فتقدم بعمل شيء كثير من الحلاوات السمومة وأعاد المأخوذين وأصحبهم أمتمة وجمل تلك الحلاوة المسمومة فى جملتها والحلاوات أنفذها عضد الدولة لفقراء مكة » فاذا أُخذوا الاحمال فمودوا لوقتـكم . ففعلوا ذلك وصادفوا القوم فاخذوا ما صحبهم وأكلوا من تلك الحلاوات فهلكوا (١)

فان كان هذا الخبر صحيحا فانه كيد يأباه كل ذى دين ويأنف منه كل سلطان مكين فذو الدن براه من أعظم الآثام وذو السلطان يراه عجزا وضعفا في الانتقام . وفيه تغرير نفوس من لا ذنب له فهل كان يأمن ان يأكل من ذلك النساء والولدان ومن عسى أن ينزل بالحي من ضيف برىء الساحــة قال الله تمالى : ولا تزر وازرة وزرأخرى . واستفتى رجـل ابن عباس رضوان الله عليه في قتل أولاد المشركين فقال : ان علمت منهم ما علمه الخضر عليه السلام من الفلام الذي قتله فاقتلهم انجابا للحجة عليه بأنه لا يجوز له قتــل من لم يبلغ الحلم منهم.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الحكاية في كتاب الاذكياء ص ٤١ رواية عن تاريخ محمد بن عبد الملك المدناني

ومن غريب مكايده التي تتداولها الألسن ما كاد له طائفة من القفص والبلوص حين أوغل في بلادكرمان لتنظيفها منهم (١) فانه انتهى اليه ان توما منهم بيوتهم من وراء جبل محيث لا عكن الوصول اليهم الا بعد ساوك مضيق اذا وقف فيه عدد قليل (٨٨) منع عسكرا كثيرا فلما أيس من الوصول اليها بالقوة أعمل الفكر في الحيلة وراسلهم !باني لا أنصرف عنكم الا بإناوة . فقالوا : مالنا مال نؤديه اليك . فقال : أنهم أصحاب صيد وأريد من كل بيت كلبا. فهان عليهم ذلك فانفذ من عدُّ يوتهم فأخــ ند منهم كلابا بمددها. ومن شأن الكاب ان يلوذ بصاحبه ويبصبص له وحوله .ومحنك به ويألف بيته حتى أنه اذا أفلت من فراسخ كثيرة عاد الى مربضه . فأمر بأن يشد في أعناقها حلق النفط الابيض وتجتمع عند مضيق الجبل ثم تضرب النارفي النفط ويخلى سبياما ويتبعها المسكر ففعلوا ذلك وأسرعت المكلاب عدوآ وأحس القوم بركوب المسكر فلقوهم في المضيق وطاب كل كلب صاحبه لائذا به من حرق النار فكلما احتك بالرجــل أسرت النار اليه وأفرجوا عن الطريق والكلاب تتبعهم وتعدّت النار اليهم فاحترق عدد كثير منهم. وهجمت الكلاب على البيوت فخلا أهلها وأسرع المسكر وراءهم ووضعوا السيف فيهم واستأصلوا شأفتهم.

فأماما أقامه من الهيبة وأودعه (٨١) صدور الرعية من الرهبة فانه كان قدمنع كل واحد من حمل السلاح بالحضرة الا من كان مستخدما في المونة أو مرتبطا فيجلة الرجالة المرتزقة فان وجد مع غيرهم سلاح أخذ وحبس وألزم جنابة وحظر أيضا ان يضرب واحدا واحدا أوعد اليه يده فمن فمل ذلك

<sup>(</sup>١) وذلك في سنة ٢٩٤٤ تقدم ذكره (٢: ٢٥٩)

أُخذ وعوقب وحبس واغرم فكانت أيدي الناس مقبوضة . قال صاحب التاريخ : وانني لاذكر في درب ابان من الجانب الشرقي وأبو اسمحق جدى (١) اذ ذاك في الاعتقال وكان في هذا الدرب رجل شيرازي رث البزَّة يذهب في أمره مذهب التطايب ويضحكنا اذا جلس معنا فبينها هوفي بعض الايام قاعد مع والدي على باب دارنا ومعنا رجل يعرف بابن مواتة من أولاد الشبهود والجيران اذ أجتاز بائم رمان فدعاه ابن مواتة وسامه ُ وجرى بينهما ما رفع له ابن مواتة بده فلطمه . فقبض الرجل الشيرازي يده على كم ابن مواتة وقال : قم الى دار الملك . قال له : أصنع ما ذا ? قال : أطالع بما فعلته من لطم الطواف ويؤخذ نحقه منك ثم بجرى (٩٠) حكم السياســـة فيك . لقد مات ان مواتة خوفا وجزعا وعطف والدى على الشـيرازى يسأله الامساك والطواف يقول عند ما شاهده من الحال : قد وهبت وسامحت . وهو يقول له : اذا وهبت حقك وهب السلطان حقه . ويقول لوالدي : لا أتمكن من الامساك لان خبرنا قد رفع الساعة الى الحضرة واذا أمسكت صار لى ذنب أهلك به وتنقطع معيشتي وأنا أرتزق رزقا سلطانيا على نقل هذه الاشياء . وانتهت الحال الى ان قبل والدي وان مواتة يده وصرنا بمد ذلك نخافه ونرهبه . وكان معامو الصبيان مواقفين على ان يسألوا أولاد الجند الذين في مكاتبهم عن أمور آبائهم ومتصرفات أحوالهم في منازلهم ويكتبون بذلك الى ديوان البريد ولهم على ذلك رزق دار ً ا

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق هو ابراهم بن هلال الصافي وحفيده هو هلال بن الحسن بن ابراهم الصابي وهو « صاحب التاريخ»

## ﴿ ذَكَرَ حَيْلَةَ لَطَيْفَةَ عَادَتَ بِاقَامَةَ هَيَّةً عَظَيْمَةً بِينَ رَعِيَّةً بِعَيْدَةً ﴾ ﴿ خَبْرُ الحَلاوِيُ (١٩١) ﴾

كان أحد جواسيس عضد الدولة المائدين من مصر ذكر لمضد الدوله في جملة ما أخبر به أنه تقدم الى شيخ حلاوي في زقاق القناديل عصر فدفع اليه درهما ناجيا لينتاع به شـياً نما بين بديه فردّه عليه وتنازعا فيه فشتمه وشتم الآمر بضرب الدره وأنه سأل عن اسم الحلاوي حتى عرفه وسماه . قال أبو عبد الله ان الحسين بن محمد الحلاوي الموصلي : بينما أنا في منزلي في بعض الليالى اذ طرق بابى نقيب ومعه نقاط فجزعت منه وخرجت اليه فقال لى : ابن محمان يستدعيك . فمضيت مهه اليه فلم حضرت بين يدمه وجدت عنده فراشاً من دار عضد الدولة فقال لى : ان مولانا سأل عن صانع حاذق فوصفت له ورسم انفاذك الى الدار فصر مع هــذا الفراش اليها . فقلت السمع والطاعة . فنزلنا سمارية من سماريات النوبة كانت مقدمة في المشرعة وانحدرنا وصمدنا الى الدار فوتفني فى الصحن ودخل ثم خرج فادخانى الى الحجرة التي في ظهر القبة الخضراء واذا عضــد الدولة جالس وشُــكُر قائم فلها رأيته قبلت الارض مراراً فقال الملك : قد أزعجت فلا بأس عليك وما دعو ناك الا لخير . (١٠٠ فقبات الارض ثم قال : قد احتجنا الى استخدامك فى أمر تنفذ فيه الى الموصل وتقدمنا باطلاق نفقة لك تخلُّفها لعيالك فخذها من أبي الثناء (يعني شكراً) فقلت : السمع والطاعة . فقال . انصرف وانظر فى أمرك وادفع النفقة الى أهاك ولا تعرض أنت لاخذ شيء منها فما بك في طريقك حاجـة اليها . فخرج شـكر وأعطاني عشرين دينــارا وانصرفت بها الى أهلي وذكرت لهم الصورة ووصيتهم عما أريد. فلما كان مَن غَد آخر النهار وحضر من يستذعبني فصرت معه الى الدار ووصلت الى حضرة عضد الدولة بين المشاء والمتمة فقال لى : اخرج في هذه الساعة مع من نسلمك اليه الى مصر فاذا حصلت مها فاقصد باب الحامع و سل عن منير الخادم الابيض فأنه يكون هناك يبيع الفراخ المسمنة وهو معروف فاذارأيته فقل له ﴿ صديقاتُ قرئكُ السلامِ ، فسيقوم من موضعه ويمشى فاتبعه الى منزله فاذا دخلت فانزع ثياب سفرك التي عليك والبس الثياب التي يسلمها اليك وخذ منه ماتريده لنفسك واقصد بمد ذلك زقاق القناديل فانك سترى شيخا حلاويا اسمه كذا ويعرف بكذا فاسئل عنه لتنحقق أنه هو تم اجلس عنده فاذ كر له صنعتك (٩٢) ومعرفتك أمر الحلواء وتوصل الى أن تعمل عنده من يومك والزمه وخفف مؤنتك عليه وإن دعاك الى منزله فاحض معه فاذا عملت معه خمسة عشر يوما أو أكثر وعرفك الناس واشتهر عنك جودة الصنعة فاستأجر بازاء دكانه دكانا وابتع ما تريده من آلة ومتاع واستدع ثمن ذلك من منير الخادم فان زبون الحلاوي سيمدل اليك ويقف أمره ويسئلك الشركة فاذا سألكها فأجبه الها وشاركه وأَقْمَ فِيهَا مِعَهُ شَهِرًا. ثُمَّ أُظْهِرُ لَهُ شُوقَكُ الى بنداد والى عالك الذين بها وصفها عنده وعظم الكسب مها في عنه وابيثه على الخروج الها وعده المواعيــد الـكثيرة فان احتج عليك بأهله وولده فقل له « معى دنانير وأنا أُدفها اليك لتجملها نفقة لهم مدة غيبتك عنهم » وأعلمه انك تفعل ذلك إيثاراً لصحبته وأنه اذا حصل ببغداد أنزلته دارك وجعلته في دكانك وأعطيته قسما وافرا من الربح مما تتجر فيه من مالك فان أحب بمد ما يشاهده القام أقام وارآثر المود الى مصر زوّدته من طريق المراق ما يمود به الى أهله واجهد ( (س) عارب (س))

في حمله ممك الى حضرتنا واخدم في ذلك خدمة تحظ (١١) بحسن العاقبة فيها وتناول من «نير ما تحتاج اليه لنفسك وله واحفظ السر واحترس من حيلة تم عليك واجتز على طريق الموصل في دودك . فلما سمعت ذلك كله قلت: السمم والطاعة وأرجو أن يوفقني الله لما أهّلت له . فاخذ شكر بيدي وعدل بي الى موضم ونزعت ثيابي والبست مبطنة ودفعت الى عشرون دينارا وقال: هذه نفقة طريقك. ثم استدعى اعرابيا اسمه حسان جالسا في الصحن وسامني اليه وقالله: هذا الرجل فأحفظه واوصله (١) الى حيث وقفت عليه. فأخذ الاعرابي بيدى ونزلنا فجلسنا في سمارية من سماريات النوبة وصمدنا باب خراسان ومشينا الى وجه الجامع فاذا هناك أربمة أجمال ورجلان من العرب وركبا وركب الاعرابي وركبت وسرنا ومازانا من موضع الىموضع آخر حتى وصلنا الى مصر في سبع وعشرين ليلة فحطني القوم وقال لي صاحبي منهم : امض في حفظ الله وهات علامة بوصلك . فقلت : العلامة ان مولانا قال لى « اذا عدت فخذ على طريق الموصل » ولا والله ماسألوني من أناولا في أي شيء توجهت

وقصدت باب الجامع فاذا الخادم الابيض فسلمت عليه وقلت له ما وصيت به فرحب بي ونهض معي في الحال الي منزله ونزع ثيابي وأعطاني ثيابا نظافا من عنده . وجرى الامر مع عضد الدولة (٢) مدة مقامي عصر على ماكان مثله عضد الدولة حتى كانه حاضر ممنا وما زلت أرفق بالحلاوى وأعده وأمنيه حتى أجاب الى الخروج. فمدت الى الخادم وودَّعته ونزعت الثياب التي أعطانيها ولبست المبطنة الني وصلت بها وأخذت نفقة وتوجهت

<sup>(</sup>١) في الاصل: وواصله (٣) لمله: وجرى الامر مع من وصفهم عضد الدولة

أنا والشيخ الحلاوي معي وما زلنا ننتقل من مكان الى مكان حتى وصلنا الموصل وأقاربي بها فنزلنا عند بعضهم . واستأجرنا في كورة (′) البريد ومازلنا ننتقل الى أن وصلنا الى بغداد وانحدرنا الى منزلى والشيخ معى لنجدد الوضوء ونصلي ونعبر . فما استةررت حتى حضر نقيب من الدار يستاعيني ومن معي فعجبت من ذلك وكان صاحب الخبر قدكت مخبرنا فبادرت وممى الشيخ وعبرنا الى الدار وجلسنا في موضع منها الى ان خلا وجه عضد الدولة . ثم أدخلت والشيخ معى وقد طار لبه وعظم رعبه وهو بحتسب الله عليٌّ وأنا أسكن منـه وقـد تداخلني له الرحمـةُ الشديدة وعدل بي الى موضع فيه شكر فنزعت ما كان عليَّ من الثياب وأنا أراها ته أخذت (١٦) وحملت الى مضرة الملك فأعطيت ثيابي التي نزعتها عند خروجي ومثلت بين يديه أنا والشيخ فقال : كيف جرى الامر ? قلت : كما مثله مولاً ما . قال للشيخ : أأنت فلان بن فلان الحلاوي ? قال : نعم . قال : لا تخف وان كنت قد أسأت الى نفسـك وجشَّمها السـفر عن منزلك بالفضول من قولك وفعلك . فبكى انشيخ بكاء شديداً فتركه قليلا ثم قال: ياهِذَا هَبِكُ رَدُدَتُ الدَّرِهُ الذِي مِن ضَرِ بِنَا وَلَمْ تَحْبِ اخْذَهُ مِنَ الرَّجِلُ الْفُرِيب الذي وقف بك فيا بالك شتمت وشتمت الذي أمر بضربه ? ولولا أن في تأديبك والفتك بك وأنت شيخ غريب ولمل وراءك من يتوقمك ومادته منـك بعض الانم واللوم لامرنا بتقويمك لـكما بهب جنايتـك لمن خلفك من عيالك وقد تقدمنا باطلاق نعقة لك رَّدك إلى بلدك فلا تعاود مثل ما كان منك وتحدث في بلدك بصفحنا عنك وعن جرمك ومنتنا

<sup>(</sup>١) لعله: ركوبة

عليك. فبكي الشيخ حتى كاد يموت ولم يكن له لسان بجيب به وخرجنا وأعطاني شكر عشر بن دينارا وقال: اصرفها في نفقتك . واعطى الشيخ دنانير وحملته الى منزلى وأكرمته واستأجرت له ما ركبه في بعض القوافل الى الموصل (١٧٠). فذكر أن الشيخ لما عاد الى مصر تحدث محديثه وشاع ذلك هناك فكان الغريب اذا جلس الى بعض أهل البلد صاحوا: الحذر الحذر . فتمسك الناس عن ذكر عضد الدولة وقال الحسين الحلاوى : كانت في المبطنة التي لبسم المطفات وما علمت مها الا بعد عودي

وأما ذكر مراعاته للقوانين وحفظها في الاحوال جمعا فانه كان لا يمول في الامور الا على ذوى الـكفايات ولا بقضى فيمن لا غناء عنده حقوق ذوي الشفاءات ولا يجمل لمن حولة من ذوى المناصب ولا لاحد من الاقارب والاباءد مساغا في الجنس المفوض الى كل فرقة منهم ويجرى الاص في ذلك على أحسن نظام ونرمه بأحسن زمام. قال أبو محمد الحسن ان أبي الفرج ابن مسلمة (١) الشاهد قال: أحب أبو العباس محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم الشاهد أن تقبل شهادة أبي يعلى محمد ابنه وكان أبو عمر محمد إن عبد الله من أيوب القطان صهره على ابنته ومعاملًا لا بي زهير أسفار (١٨) ابن كردويه ومختصا به . وقال أبوالمباس لابي عمر : أنا أعلم نبوك عن (٢٠ أبي يعلى ابنى لما تنكره من أخلافه وقد أحببت أن تقبل شهادته وشرعت فيأخد الخطوط بتزكينه وهذا أمر هو في يدك فان ساعدتني عليه مشي وان وقف فها يقف الا بك . فقال له : والله لا تركت ممكنا . فقال أبو العباس : القائد [أبو] زهيركثير القبول منك قليل الخلاف عليه واز خاطب عضد

<sup>(</sup>١) في ألاصل: المسلمة (٢) وفي الاصل: على

الدولة على ذلك مع حصول النزكية لم يقع امتناع عليه فيــه وأريدَ أن تجمل هذه الحاجة أكبر حوائجك اليه . فقال: افعل . قال أبو عمر : فدخلت الى أسفار وقلت له: ياصاحب الجيش قد خدمتك الحدمة التي وجب مها الحق لى عليك ولى حاجة فيها قيام جاهي في البلد قد جعابها ثمرة أملي فيك. فقال لى : ما هي ? فقلت : أبوالعباس يريد أن تقبل شهادة أبي يعلى ابنه واستشفع ني اليك في خطاب عضـ لدولة . فقال : افعل وقد جرت العادة فيما يبني وبين الملك بان أراسله فما أريدهُ على لسان ثقة . وأحضر الرجل الذي أشار اليه فحمله فيذلك رسالة استوفاها فمضى وعاد نوقال: يقول لك الملك: مالك وللخطاب في مثل هــذا الامر? (١١٠) قال أبو عمر : فاســتدعاني أعار حتى سمعت الجواب فقلت : ياصاحب الجيش والله ما يقبــل مني أبو العباس ذلك ولا يقدّر الا أني قد قصرت في مسئلك مع علمه عوضعي منك وموضعك من الملك وانك لا ترد في الـكبير فضلا عن الصغير . فقال : ما جرت لي عادة بماودته ولكني أعاوده بمد أيام. ومضت على ذلك مديدة فاعاد الرجـل الرسالة وجدد السؤال فعاد مشـل الجواب الاول. فأظهرتُ الوجوم والانكسار ومضت أيام وهو راني كاسف البال فقال لي: ما باعمر قد عملت على الركوب الى الدار فى غــد . ووصل الى حضرة عضــد الدولة ووقف ساعة ثم قال : قدراسلت مولانا في أمر أبي يعلى ان مكرم دفعتين وعاد الجواب يرسم فيه الامساك ولى فى تمام هذا الامر جاه والقوم الذين سألونى في ذلك في اختلاط وأمل قوي ومتى وقف الكسر جاهي عندهم وعند الناس. فضحك وقال: ما با زهير مالك وللخطاب في مثل هـذا وفي الشهادة والشهود ? أنما يتملق بك الخطاب على زيادة قائد أو تقويد خاصة نقل رتبة الى رتبة فاما قبول الشهادة فليس لنا ولك قول فيه وهو متملق بالقضاة ومتى عرفوا من انسان ما رون معه قبول (١٠٠٠) شهادته فعلوا ذلك بغيراً مر ولا شفاعة شافع اليهم والينا واذا أقت عذر نفسك عند من سألك بمشل ما قلنا لك عرف صحة ذلك . وانصرف أسفار مهذا الجواب وحدث أبا عمر به ووقف الامر في قبول شهادة أبي يعلى الي أن توفى عضد الدولة

وأما ما ذكر من صدقاته ومبر آنه وما تأدى () ذلك من فضل احتياطه ومراعاته فانه كان بخرج عند افتتاح مال كل سنة شيئا كثيرا في البر والصدقة ويكتب الى المهال في النواحي بتسليمه الى قضاتها ووجه و أهلها ليصر فوه الى ذوى الحاجة والمسكنة قال أبو نصر خواشاذه: أعطاني عضد الدولة في بعض الايام توقيعا على انه بثلاثين الف درهم للصدقة ورسم وزن ذلك وتفرقته محسب ما جرت به العدادة وكان قد غلط وكتب « يخرج من الخزانة ثلاثون بدرة للصدقة » فرددته وقات : يا مولانا المال ثلاثون الف درهم والتوقيع ثلاثون بدرة ((()) فقال أرنيه . فقال : ان أعود فيها فاخرجها فاطلقت في الصدقات.

وقد شوهد في كثير من تذاكيره وماكان يوقمه في تقاويمه «نذر ناللامر الفلانى كيت وكيت وكذا وكذا الف درهم للصدقة » في مواضع كثيرة فكان لا يهدم بعزم ولا يكون في سرور أو هم الا وهو يقدم نذرا اما في السرور فالكياله واما في الهم فلزواله وذلك مبنى على جميل اعتقاد وخسن يقين وصحة اعان واقرار بالمعاد

وكان يطنق للكتاب والمهال المتعطلين اذاشكوا أحوالهم وقصورهم أواطلع

<sup>(</sup>١) لمله: تعدي

على ذلك منها ما ينسب الى الاسلاف التي لا يحاسبون بها عند استمالهم واستخدامهم. و كان المستخدمون يستسلفون من أبي يملي سليمن بن الحسن الناظر في التمور والامتعة البصرية على ما يسبُّ به أرزاتهم ما يأخذون به منه التمر وما بجرى مجراه بفضل في ثمه فيرغب الطالب في الاخذ للحاجة والاتساع بالسلف ويرغب المعطى في الاسلاف للزيادة في الاثمان والفائدة مردودة للسلطان. وتوفي عضد الدولة وعلى المتصرفين والمتعطلين من هذه الاسلاف مال جزيل كثير. وبازاء ذلك من احتياطه ما (١٠٢) ذ كره أبو نصر خواشاذه قال : حضر نيروز وأراد أن يقطع عضد الدولة فيــه قباء سقلاطون يجلس فيه للمهنئة فقال لى : احضر من الخزانة ثوباً يصلح للقباء. فمضيت فاخترت منها ثو با حسنا مستعملا فِئته به فلما وضعته ببن يدنه تأمله وأخذه ورماني به وقال: ايس منهذا طلبت. فظننت آنه قداــترذله وأراد ما هو أرفع منه فعدت وأخرجت من بابة أخرىماهو أجود منه فاحضرته فلم ملا عينه منمه قال لي: يا أعمى القلب ليس من هـذا. فبقيت متحيرا لأأدري ما أصنع ورجعت الى الخزانة فقال لى أبو نصر بندار : مالى أراك ضيق الصدر وقد أُخذت ثو بين ورددتهما . فعرفته الصورة فضحك وقال لو أعلمتني لكفيتك ما اشتغل قلبك به. وقام وفتح سفطا فيه ثياب سقلاطونيات متقاربات يسوى الثوب منها خمسة دنانير وأخذ ثوبا واحدا منها فِبْرِكُهُ (١) بِين بدى وقال: أحمله اليه فانه رضيه. فاخذنه وحملته فلما وضعته بحضرته وشاهده وأدخل يده فيه وقلَّبه قال : هذا جيد . نتقدم بقطمه واعداده ولبسه في يوم ذلك الفصل ووهبه لبعض الديلم (١٠٣)

<sup>(</sup>١) لعله: فطرحه

فاما محبتمه للملوم وتقريب أهلها فانه كان يكرم العلماء أوفي اكرام وينم عليهم أهنأ انمام وبقربهم من حضرته ويدنيهم من خدمته ويعارضهم في أجناس السائل ويفاوضهم في أنواع الفضائل فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها وجني له من كل ثمرة أحلاها. وصنفت في أيامه المصنفات الرائقة في أجناس العلوم المتفرقة فمنها كتاب الحجمة في القراآت السبم وهوكتاب ايساله نظير في جلالة قدر واشتهار ذكر ومنهاكتاب الايضاح في النحو وهو مع قلة حجمه يوفي على الكتب الكبار التي من جنسه في قوة عبارة وجودة صنمة (١) وحكى أبو طال أحمد بن بكر العبدي (٢) صاحب كتاب شرح الايضاح ان عضد الدولة كان ضنينا مذا الكتاب مجبا للاختصاص بقراءته دون كل أحد وان رجلا توصل الى كتبه تخطمه بحيلة فامر عضد الدولة بقطع يده لنفاسة الـكتاب في نفسه وحـ لاوته في قابه حتى سئل في أمره فعفي عنه . ومنها الـكناس العضدي في الطب (١٠٤) المؤلف في أيامه (٢) الموفي على غيره بيانا وحسن ترتيب وكمالا وغير ذلك من المقالات الرياضية والرسائل الهندسية

وأما ما عمله من الآثار الجملة فأنه جدد بفارس وخوزستان منها ما هو باقى

<sup>(</sup>١) ومؤلفه أبو على الحسن بن احمد الفارسي وردت ترجمته في ارشاد الاريب به ، ٩ وفيه ان عضد الدولة كان يقول : أنا غلام أبى على النحوى في النحو وغلام أبي الحسين هو عبد الرحمن بن عمر كذا في كشف الظنون ١٨٠٨ وفي ناريخ الحكماء لجمال الدين القفطي ص ٤٤٠ أنه عمل كرة لدلك عصد الدولة وزيها ثلاثة آلاف درهم (٢) وردت ترجمته في ارشاد الارب ١ : ٣٨١ (٣) ومؤلفه على بن العباس المجوسي يعرف بابن المجوسي وليراجم ترجمته في ناريخ الحكماء لجمال الدين الفقطي ص ٣٣٢

الآثر عند الناظر شائع الخبر عند السامع. وعمد الى مصالح بمداد فاوجدها بعد المدم وأعادها آلى ريمانها بعد الهرم واستدر أفاويق الاعمال بحــد ان كانت متصرمة واستمد ينابيع الاموال بعد انكانت مستهدمة (١) وفعل في تجديد الممران وبناء البيمارستان ووقف الوقوف الكثيرة عليه ونقلأنواع الآلات والادوية من كل ناحيـة اليه (٢)ما يدرك العيان بمضه الى الآن ٠ وعمل السكور وأنفق فيها الاموال وأعد عليها الآلات ووكَّـل بما الرجال وألزمهم حفظها بالليل والنهار وراعى ذلك منهم أتم مراعاة في آونة المدود الجوارف وأزمنة الفيوث الهواطل وأوقات الرياح العواصف. فقيل آنه لمـا سدَّ المطهر بن عبد الله بثق السهلية رتب عليه ابراهيم المهروف بالاغرّ وأمره بالمقام عليه (١٠٠٠) ومواصلة تعليته الىحين انقضاء المدود. قال ابر اهيم: فاقمت على هذا السكر زمانًا طويلا والرجال ممي وشقيت شقاء طويلا وكان لى منزل بجسر النهروان وبيني وبينـه مدى قريب فـكنت لا أتجانبـه على الالمام به ولا على ذخول الحمام اشفاقا من ان يكتب صاحب الحبر بجسر النهروان مخبري . فالما مضت المدة الطويلة على هذه الجلة من حالي عصفت ريح في بمض الليالي وورد ممها مطر شديد فدخلت القبة المبنية على السكر أستتربها من الريح والمطر واجتهدنا في أن نشمل سراجا فلم يدعنا عصوف الريح وضجرت وضاق صدرى ونازعتني نفسي أن أقوم فأمضى فى الظلمة الى جسر النهروان وأبيت في منزلى وأعاود بكرة موضمي . فبينما أنا في ذلك وقد حققت عزمي عليه اذ سمعت كالاما على باب القبة فقلت لفلامي : انظر ما هو . فخرج وعاد وقال : انسان على جمل قد أناخ عنــدنا . ودخل

<sup>(</sup>١) لعله: مسدمة (٢) في الأصل: عا ( ۳۲ - ذیل تجارب (س))

الرجل وسلم فرددت عليه وقلت للفلام: اشعل سراجاً . فقدح وأشعل وجاء بالنار في نفاطة فاذا الرجـل من خواص عضـد الدولة عربي قد ورد من بغداد فقات له : ما تشاء . فقال : استدعانی انساعة الاستاذ شکر وقد خرج من حضرة (١٠٦٠) الملك فقال: أمر ، ولانا ان تمضى على جمازة وتقصد سكر السهلية وتدخل الى القبة التي على ظهر المروحة فان وجدت ابراهيم الاغرُّ هناك فاعلمه اننا نجازيه على خدمته وطول ملازمته وادفع اليه هذا الكيس ففيه الف درهم ليصرفه في نفقته وان لم تجده وكان قد دخل الى داره مجسر النهروان فاقصده واهم عليه في منزله وخذ رأسه واحمله . واترك الكيس بين يديّ وقال : احمد الله على ما كمفاك آياه . وعاد من وقته فبقيت حيران وعزمت على نفسي الا ادخل جسر النهروان

﴿ وأما ذكر ما رتبه في تربية أولاده ودبر به دار مملكته ﴾ ﴿ بفارس عند غمته عنها ﴾

فان له من عامن التدبير فيأمثلته التي مثلها لاصحابه في تذاكير و جدت له ما يدل على علو همته وحسن سياسته في نربية أولاده وقسمة أيامهم بين آداب البراعة والشجاعة وأوقات الجدواللمب والاقتصاد فيما بجري بينهمهمن الترافه والمهاجر وبهذيب من يلوذ بهم (١٠٧) ويكون في جلم فان الاخلاق بالمازحة تمدى وبالمجاورة تسرى . وترتبت الامور بدار مماكنه بفارس في حال غيبته بالمراق وغـيرها لتجرى على السـداد وتسـتمر على الاسـتقامة والاطَّراد فكان اذا بعد عنها بجمَّانه لم يبعد عنها بسلطانه كالشمس التي يبعد جرمها عن المالم وضياؤها فيه موجود . والقليل من ذكر سيرته ينبيء عن الـكشير فنجنب الاطالة والاكثار اذقد شرطنا الاقتصار والاختصار. ونذكر الآن طرفا مما رواه صاحب التاريخ من أخبار أضافها الى جملة محاسنه وهي بضدها أشبه فافر دناها عنها اذلاتستوي الحسنة ولا السيئة ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور

## ﴿ ذَكُرُ الرسوم التي أحدثها عضد الدولة ﴾

زاد فى المساحة واحدا في عشرة بالقلم وأضافه الى الاصول وجمله رسما جاريا واستمر الى هذه الفاية في جميع السواد. وأحدث جنايات لم تمكن ورسوم معاملات لم تمهد وأدخل يده في جميـ الارحاء وجبي (١٠٨) ارتفاعها وجعل لاهلها شيأ منه وكثرت الظلامة من ذلك في آخر أيامه . . . ان الله لاينير ما بقوم حتى ينيروا ما أنفسهم . . . فأزاله صمصام الدولة بعده وأطلق الارتفاع للملأك . وجمل للمراعي وفرائض الصدقات ديوانا وأفرد له عمالا وكتَّابا وجهابذة فارتفع من أعمال السواد ما زاد على الف الف درهم في السنة . وأدخل يده في وقوف السواد ورتب لهـ ا ناظرين متصرفين وقرر لاربابها اجارة تطلق لهـم عنها فتحصـل منها جملة كثيرة وصارت في المقبوض وخرجت في الاقطاعات من بعــد ذلك . وقرَّر على أسواق الدواب والحمير والجمال عما بباع فيها من جميم ذاك وفعل في ضرائب الامتمة الصادرة والواردة ما زاد فيــه على الرسوم القديمة وحظر عمـــل الثلج والهزّ وجمامها متجرا للخاص وكانا من قبل مطلقين لمن يريد عملهما والمتجر فيهما ولمل صاحب التاريخ قصد بايراد هذه الاخبار في محاسنه الفضيلة فى اقامة وجوه المال واستنباط ينابيعه . ولاخير فيمال يسيء ذكرا ويحبط أُجِرًا وكاما يجمع من أشباه تلك الوجوه فانه جمعُ تبديد وما يشرب من أمثال هذه المناهل فانه شرب تصديد (۱) (۱۰۹) والخبر المشهور المروى (۲) عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة .

#### ﴿ ذ كر أخبار ضبط مسرف لا يليق علك ﴾

حدّث أبو على ابن مكيخا صاحب ديوان الخزائن قال: سألت عضد الدولة فى بعض الايام وقد صادفت منه طيب نفس واقبالا على زيادة فى عادته وذكرت له تضاعف مؤنتى وقصور مالى عن كفايتى فقال لى: أليس الموجب لك فى كل شهر كذا وكذا ولك من رسم الكسوة كذا وكذا في الفصلين ? قات: نعم ، قال: فأنت تحتاج لراتبك ومؤنك وغلمانك ودوابك الى كذا وكذا فما وجه الاستزادة هذا فأنت تأكل فى كل أيامك مع أبي منصور نصر بن هرون ، فقبلت الارض ونأخرت فاذا هو على مائدة أبى منصور

وحكى أبو على أيضا ان عضد الدولة (١١٠) رأى له يوما بغلة بمركب حديد ثقيل فتركه مدة وقبض عليه وألزمه مالا فمرض في جملة ما يبيمه من رحله دست ديباج كان له وبلغ عضد الدولة خبره فاستدعاه ليشاهده ويحتسب له بما يقوم به قال أبوعلى : وقد كنت أعطيت فيه ألها وخسمائة درهم فقال : احتسبوا له بالف ومائني درهم . فقلت : قد دفع به الف وخسمائة درهم وعنه على أكثر من ذلك . فغاظته هذه المراجعة وتقدم الى الخادم بان يسلم الى دستا دونه بكثير الا انه شبيه به فاخذته ولم يمكني أن أقول شيأ

<sup>(</sup>١) لعله: صديد (٢) ليراجع كتاب الاعتصام ١: ٢٣١

فى أمره فاجهدت ان محتسب لى بالف وما ئتى درهم المبذولة فقال: لاحاجة بنا الى دسته وكان قصاراى ان بعث هذا المسلم بتسمائة درهم وحدث أبو الحسن رستم بن أحمد قال: استكتبنى عضد الدولة لابي جعفر الحجاج بن هرمز عند وروده من ديلمان ورسم لى أن أعمل تذكرة عما يحتاج اليه راتبه في كل يوم ونفقاته فى كل شهر فعمات وأحضرت التذكرة وكان فيها رطلية شمع فى كل ليهاة فوقف عليها ونقص كثيرا منها وزاد فى أبواب وقال: رطل شمع فى كل ليلة سرف (۱۱۱) وينبغى ان يكون في كل أسبوع رطلية وان يواقف الفراش على ان يتركها فى تورها وتُقدم بين يديه المنارة عليها سراج بفتياتين فان حضر من محتشم رُفعت وأحضر التور والشمعة فاوقدت فاذا انصرف شيلت وأعيدت المنارة فقلت: السمع والطاعة . وجرى الامر على ذلك

وحدث أبو الحسن على بن أبى على الحاجب قال: كان لعضد الدولة فرجية سقلاطون مبطنة بقمالم فكان يابسها كثيرا في الطريق ببن بغداد وهمذان . وكان أحد الديلم قد أغرى بطلبتها وواصل المسألة في بابها وعضد الدولة يعده ويدفعه حتى زاد لجاجه فمارضه يوما في موكبه وقال : يامولانا قد طال الوعد بهذه الفرجية وأسئل انجازه اليوم . فاغتاظ وقال : نعم . وكان عشي في ركابه أصحاب الركاب ومن جانبه الايمن أحمد بن أبى حفص وفي جانبه الايسر ابن فارس فقال لهما سراً وأرسل كمي الفرجية : اقربا مني وأفتقا البطانة من الظهارة واجذباها وسلماها الى اوكبدار . فقعلا ذلك ونزل عضد الدولة وحضر الديلمي مذكرا فاخرجت اليه في الحال طافا بغير بطانة (١١٠) فبقي متعجبا وأخذها وأمسك

فلم خلا الملك استدعاهما وقال لهما : أناأعلم انكما فضوليان وكانى بكما وقد قلتما « ما أشح هذا السلطان ! طلب منه بمض خواصه فروة منذ أمد ودافعهما فلما أراد عطاءها له أمره بكذا يخلا بالبطانة» فقبلا الارض وقالا: لا اله الا 'لله يامولانا ان تتصورنا لهمـذه الصورة. فقال: بلي أنتما كذلك فاعلما ان في جو انبنا من الثياب السقلاطون ما عكننا ان نعمٌ به عسكرنا لو أردنا ان نعطى جميعها وهذه البطائن الوبر قليلة وانما تحمل الينا منها فى السنة من البلاد البميدة الخارجة عن ممالكنا المدَّة اليسيرة ولو وهبنا لهذا الديامي بطانة الفرجية لرفعناه الى منزلة لا يستحقها لانه أقل من أن يدفع اليه مبطنا ثم طلب منا غدا من هو أجل منه جبة مبطنة بوبر فخرج ما في خزائننا من هذا الحنس إلى نفر قاسل

وقد ذكر ارسطاطاليس فى رسالته المشهورة : ان الملوك ملك سخى " على نفسه سخى على رعيته وملك شحيح على نفسه شحيح على رعيته وملك سخى على نفسه شحييح على رعيته وملك شعيح على نفسه سخى على رعيته فسابقهم الى الفضل (١١٣) من كان سخيا على نفسه سخيا على رعيته و تاليه من كان شحيحا على نفسه سخيا على رعيته وعضد الدولة كان كذلك الا ان طلب الدرجة العليا أعبق بذوى الـكرم وسبب الغانة القصوى أولى باولى الهمم . ولمل بمض من يقرأ كتابنا يقول « اما كان يسم طيّ هذا البساط وقطع هذا الرباط فكم قد طوى من خبر ومحامن أثر » بلي ولكنا أردنا الخير وقصدنا النفع حتى إذا تأمل المتأمل ذلك وتاك الاحاديث الجميلة والافاعيل الشريفة استلذ من طيبها واستروح من نسيمها الى كل ما بهز أربحيته لفعل الخمير وبناء المجد واطالة الذكر واقتناء الحمد. فاذا انتهى الى ما قد ذكر

أخيرا وجدمن الكدر في المنهل والشرق بالزلال الذي شربه ما محــذّره اهمال اليسير من رياضة أخلافه فيصفيها تصفية الذهب الخالص . والسميد من تأدب بغيره والـكمال عزيز فى كل حال وقد قيل لاسلم من قول الوشاة وتسلمي \* «سلمت» وهل حي من الناس يسلم (١١٤)

﴿ ذَكُرُ وَفَاةً عَضِدَ الدُّولَةُ سَامِهُ اللَّهُ ﴾

توفي عن سبم وأربعين سنة وأشهر وعلته التي توفى بها مشهورة . ولم تكن أمثال هذا العمر عمله ولا في أضعافه أمله ولـكن في خفاء مواقيت الاجال مشغلة با كاذيب الامال. وما أحسن قول عدى بن زيد

ليس شيء على المنون بباق \* غير وجه المهيمن الخلاق (١) ذاك عضد الدولة سامحه الله أعجب بصعة عقله وفيه دهاء وهذا عضدالدولة البارسلان رحمه الله أعجب بقوة باسه ومنه ليه لم ان البشر لا يملك شيآ وان الملك لله الواحد القيار.

ونورد هم ناكلات قيلت عند وفاة عضد الدولة فيها حكمة بالغة وموعظة نافمة ذكر أبو حيان التوحيدي في كتاب الزلفة (٢) انه لما صحت وفاة عضد الدولة كنا عند أبي سلمان السجستاني (٢) وكان (١١٥) القومسي حاضرا والنوشجاني وأبو القسم غلام زحل ('' [و] ابن المقداد والعروضي والاندلسي والصيمري فتذاكروا الكلمات العشرة المشهورة التي قالها

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢ : ٢٦ والمهيمن المسبح (٢) وردت ترجمته في ارشاد الاربب ۳۸۰ وذكر فيه من تصنيفه: كتاب الزلفة جزء (۳) هو محمد بن طاهر بن بهرام المنطفي وردت ترجمتــه في تاريخ الحكماء لجــال الدين الففطي ص ٢٨٢ وهو مصنف كتاب صوان الحكمة وصحب أبا جعفر ان كاكويه ملك سجستان (٤) هو أبو القاسم ابن الحسن المنجم وترجمته في تاربيخ الحكماء ص ٢٧٤

الحكماء المشرة عنه وفاة الاسكندر فقال الانداسي: لو قد تقوَّض مجلسكم هذا بمثل هذه الكلمات لكان يؤثر عنكم ذلك . فقال أبوسليان: ما أحسن مابعثت عليك (١) أما أنا فأقول: لقد وزنهذا الشخص الدنيابفير مثقالها وأعطاها فوق قيمتها وحسبك آنه طلب الربح فيها فخسر روحه فى الدنيا. وقال الصيمرى: من استيقظ للدنيا فهذا نومه ومن حمل بها فهذا انتباهه . وقال النوشجاني : ما رأيت غافلا في غفلته ولا عاقلا في عقله مثله لقد كان ينقض جانبا وهو يظن آنه مبرم ويغرم وهو يرى آنه غانم . وقال المروضى : اما أنه لو كان معتبرا في حياته لمـا صار عبرة [ في ] مماته . قال الاندلسي : الصاعد في درجاتها الى سفال والنازل من درجاتها الى معال . وقال القومسى : من جمد للدنيا هزلت به ومن هزل راغبا عنها جدت له انظر الى هذا كيف انهى أمره والى أى حظ (٢) وقع شأنه واني لاظن ان الرجل (١١٦) الزاهد الذي مات في هذه الايام و دفن بالشو نهزية أحفظهما (١٠) وأعز ظهيراً من هِذا الذي ترك الدنيا شاغرة ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة . وقال غلام زحل: ما ترك هذا الشخص استظهارا بحسن نظره وقوته ولكن عْلَبُهُ مَا مَنْهُ كَانَ وَيَمُو نَتُهُ بَانَ . وقال أَنِ الْقَدَادُ : انْ مَاءُ أَطْفًا هَذُهُ النار لمظيم وان رمحا زعزعت هذا الركن المصوف. فقال أبو سلمان : ما عندي ('' في هذا الحديث أحسن مماسممت أبا أسمميل الخطيب الهاشمي لما نماه على المنبر وم الجممة يقول في خطبته : كيف غفلت عن كيد هذا الامر حتى نفذ فيك وهلا انخذت دونه جنة تقيك. ماذا صنعت باموالك والمبيد ورجالك

<sup>(</sup>١) لمله: عليه (٢) لعله: حضض (٣) لعله أخف ظهرا (٤) في الاصل: عندك

والجنود وبخولك العتيد وبدهرك (١) الشديد هلاَّ صانعت من عجلَ (٢) على السرير وبذلت له من القنطار الى القطمير من أين أتيت وكنت شهما حازما وكيف مكنت من نفسك وكنت قويا صارما من الذي وطأ (٣)على مكروهك وأناخ بكاكماه على ماكك لقد استضعفك من طمع فيك ولقد جهاك من سلم العز لك ! كلا ولكن ملكك من أخسرك بالتمليك وسلبك من قدر عليك بالتهليك ( ) أن فيك لمبرة للمعتبرين ( ) وانك لا ية للمستبصرين جافى (١١٧) الله جنبك عن الثرى وتجاوز عنك بالحسني ونقل روحك الى الدرجات الملي وعرفنًا من خلفك خميرًا وعمدلا يكثر من أجام، الدعاء وثناؤنا عايك أنه على ذلك قدير وهو عليه بصير (١)

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْآمِ، فِي قَيَامِ صَمْصَامُ الدُولَةُ بِالْمُلْكُ ﴾ كانت سمادة عضد الدولة قوية في أحواله حتى في موته فانه انكتم أمره مع عظم قدره للسياسة التي قدمها في الامور والهيبة التي أودعها بنات الصدور واختياره من الاصحاب كل منكان بحسن التدبير خبيرا وبخدمة الملوك جديراً (٧) فلما توفى أخفي خبره فأحضر الامير أبو كاليجار الرزبان الىدار

<sup>(</sup>١) لعله: وبدها لك (٢) لعله جعلك (٣) لعله واطأ (٤) في الاصل بالقهر لك (٥) في الأصل أن فيك لمعتبرين (٦) وفيه قال سبط أبن الجوزى في كنابه مرآة الزمان . بين كلام هؤلاء وأولئك المتقدمين المتكلمين على تابوت الاسكندر كما بين الملكين في المساواة (٧) قال يحبي بن ســعبد الانطاكي في تاريخه : وفوض عضد الدولة تدبير الامور بعده الي أبي الريان حمد بن محمد منتسبا الى خلافة أبي. نصور نصر أبن هرون النصراني اضرورات كانت بين المعلهر وبيئه فلما مضى المطهر لسبيله أفرد أبو منصور فاعتل عضدالدولة ودعى في علته ابنه الاكبر أبا الفوارس شرف الدولة وزين الملة من شيراز الي بغداد .وكان لمضد الدولة غلام خصى اسود يسمى شكر مستوليا على جميع أموره فلم يمكن أحد من أولاده الدخول عليه في علته مع تطاولها واستشعر شرف ( س ) خيل مجارب (س ) )

المملكة كانه مستدي من قبل عضد الدولة فلما حضر أخرج الاصراليه بولاية العهد والنيابة في الملك واستخلاف أخيه أبي الحسين أحمد بن عضد الدولة بفارس على أعالها ، وكتبت عن عضد الدولة كتب بذلك الى كل صقع حسب العادة وضمنت ذكر القبض على أبي الريان حمد بن محمد وذم أفعاله واستدعاء (۱۱۸) أبي منصور نصر بن هرون الى الحضرة ليقوم مقامه في أعماله وأنفذ مع كل كتاب نسخة يمين بالبيعة لتؤخذ على الاصراء والقواد وأتباعهم من الاصحاب والاجناد ، وروسل العائم لله في ذلك وسئل كتب عهد له مقرون بالخلم والالقاب واللواء وامضاء ما قلده عضد الدولة من النيابة عنه فانهم بالاجابة ولقب صمصام الدولة وشر فه بالعهد واللواء والخلع الدلمانية وجلس صمصام الدولة جاوساً عاماً حتى قرى العهد بين يديه وهناه بما تجدد لديه ، و نظر أبو عبد الله ابن سعدان فيما كان أبوالريان ينظر فيه من أمور الاعمال واستمرت الحال في اخفاء وفاة عضد الدولة الى أن تمهد الاص لصمصام الدولة

وفى هذا الوقت أزيل ما كان قرر على الارحاء والطحون وأجرى الناس على رسومهم القديمة .

وفيه خلع على ابى الحسين أحمد وأبى طاهر فيروزشاه ابنى عضد الدولة للتوجه الى شيراز وأعمالها وخرج معهما أبو الفتح نصر أخو أبي العلاء عبيد الله بن الفضل برسم النيابة عن أخيه فى مراعاة أمرهما

الدولة ان أباه قد مات وان شكراً يكتم موته فهجم ودخل الىالموضع الذى عضد الدوله متصجماً فيه فرآه في حال الحياة وخرج ولم يعد يدخل اليه فاستوحش أبوه منه ونفاه الى كرمان ومات عضد الدولة وأجلس في الامارة المرزبان صمصام الدولة وشمس الملة

## ﴿ ذ كر ما جرى عليه أمرها ١١١١ ﴾

لما أفضى الامر الي صمصام الدولة قبض على الامير أبي الحسين في الدار سغداد ووكل به . وكانت والدنه اسة ملك الديلم (١) وشوكة الديلم قوية فعزوت على قصد الدار متنكرة عند اجتماع الديلم فيها فاذا حصلت فيها استغاثت بهم وهجمت على صمصام الدولة وانتزعت ابها منه . فعرف صمصام الدولة ذلك فخاف وراسلها رسالة جميلة ووعدها بالافراج عنه وتقليده أعمال فارس وفعـل ذلك ووافقه على المبادرة ليصل الى شيراز قبل ورود شرف الدولة أبي الفوارس اليها وأزاح علته في جميع ما يحتاج اليـه. فسار الي الاهواز وعليها اذ ذاك أبو الفرج منصور بن خسره فلما وصل اليها طالبه يمال والتمس منه ثيابا وأشياء أخر فمنعه اياها ظاهرا وحملها اليه باطنا مرافبة لصمصام الدولة وانتسجت بينهما حالة جميلة واستقرأن يستوزره عند تمهد أموره فأشار عليـه أبو الفرج بالتعجيل الى أرجان فان وصلها وقد ســـبق شرف الدولة الى شيراز أسرع الكرة الى الاهواز. فلما وصل الىأرجان ورد الخبر محصول شرف الدولة بشيراز وكر راجعا ودخل الاهواز وعول على أبي الفرج في مراعاة (١٢٠) الامور وتدبير الاعمال وأظهر المباينة وارتسم بالملك وتلقب بتاج الدولة وأقام الخطبة لنفسه وعرف صمصام الدولة ذلك فجرد اليه أبا الحسن على بن دبعش الحاجب في عسكر كثير . وندب الامير أبو الحسين أبا الاعز دبيس بن عفيف الاسمدي للقائه فالتقيا (٢) بظاهر قرقوب ووقعت بينهما وقعة أجلت عن هزيمة ان دبعش فأسر وحمل الر

<sup>(</sup>١) هو أبو الفوارس ماناذر بن حستان بن المرزبان السلار بن احمد بن مسافر كذا في مرآة الزمان في ترجمة سنة ٣٧١ (٢) وفي الاصل بالنقباء

الاهواز وشهره مها. فاستولى الامير أبو الحسين على ماكان معداً بالاهواز وبقلمة رامهرمز من الاموال وفرقها في الرجال وصرف همتمه الى جمع العساكر وأرغبهم فهالوا اليه وانثالوا عليه فاشتد أمره وسار [ الى ] البصرة فلكما ورتب أخاه أبا طاهر فيروز شاه مها ولقبه ضياء الدولة . وجري أمره على السداد ثلاث سنين الى ان انصرف الى اصهان وقبض عليه شرف الدولة وحمله الى قلمة في بعض نواحي شيراز

وفي هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل من كرمان الي شراز واستولى على الامن

## ﴿ شرح الحال في ذلك (١٣١) ﴾

لما توفي عضد الدولة كتب بعض الخواص بالخبر الي كرمان فسار شرف الدولة عند وقوفه على ذلك الى فارس كاتما أمره

### ﴿ ذكر رأى سديد في كمان أمرحتي تم ﴾

فلما وصل الى اصطخر قدم ابراهيم ديلمسفار أمامه وأمره بالاسراع الى شيراز واخفاء خبره والقبض على أبى منصور نصر بن هرون ففعل ابراهيم ذلك ودخـل دار أبي منصور على غفلة من أهايا ووجـده في مجلس نظره فقبض عليـه ووكل به وقال للديلم : هـذا أبو الفوارس فاخرجوا لخدمته. فتلقاه العسكر ودخل البلد واستقر ثم اظهروفاة عضدالدولة وجلس للمزاء وأخذ البيعة على أوليائه وأطلق لهم ما جرت به العادة من العطاء بذا قضت الايام ما بين أهلها \* مصائب قوم عند قوم فوائد (''

<sup>(</sup>١) البيت المتنى،

[و] أزال التوكيل عن كورتكين بن جستان وقلده اصفهسلارية عسكره وأفرج عن الاشراف أبي الحسن شحد بن عمر (') وأبى أحمد الموسوى ('') واخيه ابى عبد الله وعن القاضى ابى محمد [ ابن ] معروف ('') وعن ابي نصر خواشاذه بعد ان طال بهم الاعتقال وضعفت في خلاصهم الآمال وكما تطرق النوائب من حيث لا يحتسب فقد يأتى الفرج من حيث لا يرتقب. فأما أبو منصور ابن هرون فأنه وكل امر مطالبته الى المعروف بالشابشي الحاجب فعسفه حتى انه انتهى به الى أن ملاطستاً بالجمر ووضعه على صدره فات

كان ابو منصور ابن هرون يبغض هذا الشابشتى في ايام نظره ويبعده من بين يديه ويقول: اني أكره هذا الرجل كرها لا أعرف سببه . حتى كان هلاكه على يده وبان ان تلك الـكر اهية لعلة خافية

<sup>(</sup>١) وفيه قال الحافظ الذهبي في ترجمته سنة ٣٠٠ : محمد بن عمر بن يحي بن الحسين بن احمد بن يحي بن الحسين بن الشهيد زيد بن على الزيدى العلوى أبو الحسن الكوفي نزيل بغداد كان رئيس الطالبيين مع كثرة المال والضياع واليسار ٠٠٠ وكان وافر الجاه والخدمة ناب عن بني بويه ولما دخل عضد الدولة بغداد قال له : امنع الناس من الدعاء والضجة وقت دخولى . ففعل فتعجب من طاعة العامة له . ثم فيا بعمد قبض عليه وأخذ أمواله فبقي في السجن مدة حتى أطلقه شرف الدولة فأقام معه وأشار عليه بطلب المال فتم لهذلك و دخل معه بغداد وعظم شأنه . فقيل أنه أخذت منه لما صودر الف الف دينار عينا (٢) وفي تاريخ الاسلام أنه الحسين بن موسى بن محمد بن المواسى بن ابراهيم ابن موسى المكاظم الشريف الطاهر ذر المناقب ويلفب أيضاً بالاوحد موسى بن ابراهيم ابن موسى المكاظم الشريف الطاهر ذر المناقب ويلفب أيضاً بالاوحد موسى بن ابراهيم ابن موسى المكاظم الشريف الطاهر ذر المناقب ويلفب أيضاً بالاوحد موسى بن المراضى ولد سنة ٤٠٠٠ وقد ولاه بها الدولة قضاء القضاة فلم عكمنه القادر ماللة وولى النقابة خمس مرات وتوفى سنة ٢٨٨

و ذكر اغترار بــ لامة عاجلة آلت بصاحبها الي هلاك ك كان سبب ســوءرأى شرف الدولة في نصر بن هرون اغترار نصر بيومه وترك النظر لفده وانه كان يضايقه في أيام عضد الدولة (١٣٣) في آرابه ويستقصى عليه في أسبامه ثم لمداوة كانت بينه وبين أصحابه فهم لا يزالون بوغرون صدره عليه ويقبحون أثره لديه. ومن سوء التدبير التقصير بأهل يبت الملك فكر قد حرّ ذلك من وبال ! ولم يكن سبب هلاك محمد بن عبد المك الزيات الوزير على يد المتوكل على الله الا ما سبق من تقصيره في ايام أخيه الواثق بالله وانهر مشهور (١).

وفي هذه السنة غتال أبو الفرج ابن عمر ان أبامحمد أخاه (٢) وانتصب في موضعه وكتب الي الحضرة يظهر الطاعة ويسئل التقليد والولاية

### ﴿ ذ كر حسد عمل صاحبه على قطيعة رحم ﴾

كان أبو الفرج جاهلا متهورا فحسد أبا محمد على موضعه فأعمل الحيسلة في الفتك مه . واتفق ان أختهما اعتلت فقال أبو الفرج لابي محمد : ان أختنا مشفية فلو عدتها . ففعل وركب اليها ورتب أبو الفرج في دارها قوما ووافقهم على مساعدته فلما دخل أبو محمد وقف أصحابه لانهـا دار حرم. وحمل أبو الفرج سيفه على عادته ومشى من ورائه فلما تمكن منه (١٢٠) جرد السيف وضربه وخرج القوم الذين رتبهم فساعدوه على الاجهاز عليه ووقعت الصيحة فصمد أبو الفرج اليهم مطلعا عليهم من سطح الدار وقال: قد فات

<sup>(</sup>١) ليراجع تاريخ الطبري ٣ : ١٣٧٠ (٧) هوالحسن من عمران بن شاهين صاحب البطيحة قد تقدم ذكره وفي الاصل بن عمر بن أبان والصواب في المكامل لان الاثير ١٧: ١٧

الامر وليكم عندى الاحسان. فسكتواثم وضع فيهم العطايا فاطاعوه وأمرُّوه.

وفي هــذه السـنة قتــل أبو على الحســن بن بشر الراعى بنصيبين وكان والمها وعاملها

### ﴿ ذَ كُرُ سيرة عادت بخسران دُنيا وآخرة ﴾

كان هذا ابن الراعي ظالماً شريرا وخبره في سمل عينه قيد تقدم في كتاب تجارب الامم (') ثم ولى نصيبين فأساء الى أهل البلدواستحل محارمهم فلما شاعت الاراجيف بعلة عضد الدولة وبعد ذلك بموته ثار العامة وقصدوا داره للفتك به فخرج في لباس امرأة وغمز عليه فأخذ وقتل ومشل به ثم أحرق واستولى أحد الاكراد على البلد وورد الحبر بذلك فاخرج أبو سعد بهرام بن أردشير لتلافى الامر فلما وصل الى الموصل تقاعد به أبو المطر"ف عاملها وانزاح المستولي عليها منها ولحق بباد وكان أمر باد قد قوي بميافارقين فمجل بهرام الى قصده واستهان بامره وواقعه فأجلت الوقعة فوي به وكتب الي أبي القاسم سعد الحاجب يطعن على بهرام ويقول: انه قد جني على الدولة وأطمع باداً وانني قد عملت على مكانية باد واعدامه موقع الخطأ في المكاشفة . فأجابه سعد بجواب يقول فيه : أنا وارد « والسيف أصدق أنباء من الكتب » . فلما وصل الى أبي المطرف الجواب قال

سيوف أمرى يالوي بن غالب مداد ولمكن أبن بالسيف ضارب فبلغ ذلك سعداً فاحفظه وأسرً في نفسه عليه

<sup>(</sup>١) ليراجع ما تقدم ٢: ٣٧٧

#### ﴿ ذ كر خبر باد ومدأ أصه ﴾

باد لقبُ وهو أبو عبد الله الحسين بن دوشنك من الاكراد الحميدية وكان يتصعلك كشيراً ويمضى الى الثغوز ويفزو بهـا دائما وكان فظيع المنظر عظيم الهيكل. فلما حصل عضد الدولة بالموصل حضر على الباب بوساطة زيار بن شهراكومه (۱) ثم هرب

## ﴿ ذَكُرُ فَرُ اللَّهُ دَلَّتُ عَلَى دَهَا ۗ ﴿ (١٢٦) ﴾

يقال أنه لما خرج من بين يدى عضد الدولة مضى على وجهه هاربا فسأله أصحابه عن سبب هر به فقال: شاهدت رجلا ظننت ان لا يبقى على بعد حصولي في يده . وطلبه عضد الدولة في أثر خروجـه آمرا بالقبض عليه وقال : هذا رجل ذو باس وبطش وشرّ وغدر ولايجوز الابقاء عليه . فأخبر بهربه وحصل بثغور ديار بكر وأقام بها الى ان استفحل أمره . ثم خرج اليه أبو القاسم سمه الحاجب فكان من أمره معه ما سيأتي ذكره في موضعه

#### ﴿ ودخلت سنة ثلاث وسبعين وثلمائة ﴾

وفيها ركب صمصام الدولة الى دار الخلافة وخلع عليه الخلع السبع والعمة السوداء وسُوِّر وطُوْق وتُوِّج وعُقـدله لوا آن وحمل على فرس عركب ذهب وقيد بين يديه مشله وقرئ عهده بتقليده الامور فما بلغت الدعوة من جميم المالك وعاد الى داره. وجددت له البيمة وأطلق رسومها وأقيمت الدعوة وغُيْرت السكة

<sup>(</sup>١) هو أبو الحرب ذكره ابراهم الصابي في رسالة كتبها عن صمصام الدولة في سنة ٣٧٥ الي ابي القاسم سعد الحاجب وهو مقبم بنصيبين على محاربة باد الكردي ياً مره فيه أن ينفذالي الحضرة الوثيقة المكتبية على باد

وفيها خلع على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة وكان رجلًا بأذلا لعطائه مانعا للقائه فلا براه أكثر من يقصده الا ما بين '' نزوله من درجة داره الى زبربه ومع ذلك فلا يخيُّب طالب احسان منه في أكثر مطلبه لكن يسير البشر أملك للقلوب من كثير البر. فبسط يده في الاطلاقات والصلات وتقرير المعايش والتسويفات وأحدث من الرسوم استيفاء العشر من جميع ما تسبب به الاولياء والكتَّاب والحواشي من أموالهم وارزاقهم والتوقيع في آخر الصكاك الى العمال عقاصة أربامها به وجمعه عليهم وأخـــذه منهم وصرفه في مشاهرات غلمان الخيول ونفقاتهم . وانضاف الى ضييق خلقه ما اتفق في وقت نظره من غلاء سيعر فتطيرت العامة ورجموا زبزبه وشفبوا الديلم عليه لاجله وهجموا على نهب داره واتهت الحال الى ركوب صمصام الدولة الى مجتمعهم حتى تلافاهم وردُّهم. وفيها ورد زيار بن شهراكويه وأبو القاسم سعد بن محمد الحاجب عائدين من جرجان فندب أبو القاسم الى الموصل لقصد باد و تلافى خطيه وجدد معه عسكرا اجتهد في عدنه وعُدّته.

﴿ ذ كر ما جرى عليه أم سعد بن محمد مع باد (١٢٨) ﴾

سار سعد فلما حصل بالموصل قبض على أبي المطرّف عاملها وفي نقسه عليه تمثله بالبيت الذي تقدم ذكره واعتقله بالموصل. ويمم سعد الى لقاء باد وهو واثق باقتناصه وربَّ واثق خجل فتواقعا على خابور الحسينية فأنهزم سمعد واستولى بادعلى جميع الديلم فاسر بعضا وقتل بعضائم ضرب رقاب الاسرى صبرا وسار الى الموصل . وقد كان سعد سبقه اليها عند الهزيمة فثار العامة به وخرج ناجيا بنفسه حتى بلغ تـكريت وكتب الى الحضرة بخبره فأجيب ( (س ) مجارب (س))

بان يقيم في موضعه

﴿ ذَكَرَ حَصُولَ بَادَ بِالمُوصِلِ وَافْرِ اجْهُ عَنَ أَبِي المَطرَّفُ ﴾

لما حصل باد بالموصل أفرج عن أبي المطرف، واستوزره. وقويت شوكته يما تم له من كسر عساكر السلطان دفعة بعــد أُخرى واستولى على الاعمال وجبي وجوه الاموال وخرج عن حكم البوادي والمتطرفين وصارفي اعداد الحوارج المتجوفين وأرجف بانه محدّث نفســه باخذ سرير الملك وقامت له هيبة في النفوس وعظم ذلك على صمصام الدولة وان (١٢١) سعدان وزيره وقطعهما الهم به عن سائر الامور . ولم يبق في الحضرة من يندب لهذا الامر مع استفحاله الازيار بن شهر اكويه فووقف على المسير اليه وخلع عليه واستظهر له في العدد والعُدد وأخرج معه شُكرا في الغلمان الاتراك وسار الي الموصــل وانضم اليهــما أبو القاسم الحاجب من تــكريت وواقعوا باداً في صفر سنة أربع وأجلت الوقعة عن الهزام باد وأسر كثير من أقاربه وأصحابه وورد الخبر بذلك فسكن ما عليه الناس من الاراجيف به . ثم وصل الاساري الى بغداد فشهروا

### ﴿ ذكر ما جرى عليه أمرُهُ بعد الهزعة ﴾

لما انهزم باد وخيَّم زيار بظاهر الموصل خرج سعد الحاجب الى الجزيرة من الجانب الشرق في عدد وافر وحصل باد في أطراف بلاده يجمع الرجال إلى نفسه ليقصد ديار بكر . فرأى ان سعدان ان كتب الى سعد الدولة ابن حمدان وبذل له تصليم ديار بكر اليه على ماكانت مع أبيه واستدعى منه تجريد أصحابه اليها قبل استيلاء باد عليها فالفد ذابن حدان أصحابه الى ميافارقين فاقاموا مديدة ثم انصرفوا ولم يكن غُم (١٣٠) طاقة عقاومة باد وملك باد

ميافارقين وسار الى تل فافان مرهبا وراسل في الصلح وتثاقل العسكر الذي مع سمم عن السير معه الى لقائه فعمل على العدول الى الحيلة ودس رجلا لقتل بادغيلة (١)

### ﴿ ذَكُرُ حَيْلَةً جَيْدَةً لُو وَافْقَتَ قَضَّاءً ﴾

يقال ان الرجل الذي دسة دخل على باد في خيمته ليلا ووصل الى موضع منامه وضربه بالسيف ضربة على رجله ظن أنها على رأسه وصاح باد وهرب الرجل فلم يُلحق ومرض باد لتلك الضربة حتى أشفي واجتهد سعد في انتهاز الفرصة منه عند مرضه فلم يطاوعه من معه . وكان شُكر قد توجه مع الاتراك الى نصيبين على ان يكون مسيرهم ومسير سعد من الجانبين فاضطرب من كان معه من الاتراك عليه . وراسل باد زيارا وألقي عليه نفسه ورد أمره اليه فمال زيار للصلح غير مظهر للميل مراقبة لابي القاسم سعد وأشار على باد بسلوك سبيل الاستصلاح معه أيضاً . فلما أعيت سعدا الحيل وكثرث عليمه الاسمباب والعلل وعلم إن كثير الاجتهاد مع معاندة الايام ضائع وقليله مع مساعدتها نافع صالح بادا على (١٣١) ان تبكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين من غربها وعاد سعد الى الموصل وزبار مها وانحدر زيار الى الحضرة وأقام سعد بمكانه . وكان أمر هذه الوقعة والصلح في سنة أربع ولكن سياقة الحديث اقتضت ايراده ههنا في اخبار سنة ثلاث

وفي هذه السنة قتل المظفر بن على الحاجبُ أبا الفرج محمد بن عمران وأجلس أبا المعالى ابن أبي محمد الحسن بن عمر ان في الامارة ثم استولي المظفر على الاص بعد .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : لفيلة

#### ﴿ ذ كر ما جرى عليه الامر في ذلك ﴾

قد تقدم ذكر ما كان من أبي الفرج في قتــل أخيه أبي محمد فلما جلس في الامارة قدم القوم الذين ساعدوه وجفا مشايخ القواد فاحفظ الاكابر تقدُّم الاصاغر . وكان المظفر أحــد قواد عمران الذين أبلوا معه في حروبه فاتفق هو والمعروف بابن الشعراني اصفهسلار الجند وقالا لشيوخ القواد: قد فعل هذا الرجل ما فعل من استحلال محرَّم أخيه وصبرنا عليه مع وجوب حقَّه وحق أبيه ولم يقنعه سوء فعله حتى استأنف حط منازلنا وتقديم أراذلنا ولانأمن ان يتعدى الامر من (١٣٢) بعد الى ازالة نعمتنا واطرّ اح حرمتنا. فاتفقت كلة الجماعة على كراهيته ثم تكفل المظفر لابن الشعراني بامر قتله وتكفل ابن الشعراني بامر جنده وتواعدا على ذلك

﴿ ذَكُرُ بَهُو رَسِلُمُ صَاحِبَهُ بِالْآَفَاقِ ﴾

ثم ان أبا الفرج ركب من دار الامارة الى بناء استحدثه وعرف المظفر خبره فقصده الى الموضع ودخل عليه فلما رآه أبوالفرج قال له: فيم حضرت? قال : علمت ُ ركوب الامير فاحببت خــدمته . وحضر من أعطاه كـتابا فلما أخذه وتشاغل بقراءته جرد المظفر سيفه وثار اليه فضريه. وبادر (١) من كان يين يديه من خواصه الى المظفر بسيوفهم وهوكالجمل الهائج يدافعهم عن نفسه وأكبُّ على أبي الفرج ضرباحتي فرغ منــه وقد أصابتــه جراحة في يده وضربات في ذباب سيفه. ونزل في ورجيته (٢) الى النصورة التي بها دار الامارة وأخرج أبا المعالى ابن أبي محمد ابن عمران وهو صغير السن فاقامه أميرا وأطلق المال وأرضى الجند . ومضى أبو الفرج بعدأخيه سريعا صرع

<sup>(</sup>١) رفي الاصل: وباد (٢) كانه مشتق من ورج كلمة فارسية معناها المرتبة

أخاه فاصبح بعده صريعا وباع دينه بدنياه فخسرهما جميعا وكذلك كل قاتل مقتول وكل خاذل (۱۳۳) مخذول وكن كيفِ شئت فكما تدن تُدان .

### ﴿ ونعود الى ذكر ما جرت عليه الحال بعد ذلك ﴾

لما فعل المظفر ما فعله أظهر الصرامة وقيل له في التوثقة من العسكر بالإيمان فقال: التوثقة سيفي من استقام غمدته عنه ومن اعوج سللته عليه. وكتب الى الحضرة بما فعله من أخذ ثار أبي محمد واعادة الامر الى ولده (١) وسأل في تقليده وأنفذ من استحلف صمصام الدولة له ولنفسه فأجيب الي ذلك جميعه وأخذ المظفر أمره بالرهبة وقتل الشعراني مع بضعة عشر نفسا من القواد الذين ساعدوه في يوم واحد. ومضت أيام والمظفر يتولى الامور وأبو المعالمي صبى لا فضل فيه ولا تدبير ثم نازعت المظفر نفسه الى التردى برداء الامارة والتفرُّد بها لفظا ومعنى

### ﴿ ذَكُرُ منصوبة عملها المظفر في اظهار أمارته ﴾

أمر كاتبه أن يكتب كتابا عن السلطان اليه بالتعويل في تدبير الامور (١٣٤) عليه ثم أمره باحضار ركابي غريب وتسليم الكتاب اليـه ومواقفته على الدخول بالكتاب عنــد احتفال المجلس بالناس مغبّر الثياب والوجــه كانه بشعت الطريق ففعل ذلك . فلما كان في غد ذلك اليوم واجتمع الناس دخل الركَّابي على تلك الصورة وأوصل الكتاب اليه فلما أخذه المظفر قبَّله ودفعه ألى السكاتب فقرأه وأظهر الاستبشار وقال لابي المسالي في الوقت: قُمُ الى أمك. وتظاهر بالامارة ثم أحضر الجنه وتوثق منهم ( وقد كان أبادَ من خاف جانبه ولم يبق الا من أمن بوائقة ) وتلقب بالموقق واستمال القلوب

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: والده

وعدل عن الطريق الاول

#### ﴿ ذَكر ما اعتمده من حسن السيرة ﴾

لما استت له الامر على ما أراد حمل الناس على محجة العدل وخفض لهم جناح اللين وكف يده عن القتــل واســتعمل الرأفة بعد تلك الفظاظة والرحمة بعــد تلك القساوة . ورد على أرباب الضياع ما كان قبضه عمر ان وولده منهم وأجرى على أبي المالي وأمه جرابة واسعة وأقرهما في دارهما مدة طويلة ثم أمرهما بالانصراف فانصر فا الى واسط وكانت جرايته (١٢٠٠ دارّة عليهما مع بعدها عنه . ومضت مدة فعهد في الامر الي أبي الحسس على بن نصر اللقب أخيرا ومذب الدولة ولقبه اذ ذاك بالامير المختار والى أيي الحسن على بن جعفر من بعده وهما ابنا أختيه

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة مؤيد الدولة بجرجان وجلس صمصام الدولة للعزاء به وجاءه الطائم لله معزيا

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْامْرِ فِي وَفَاةً مُؤْيِدُ الدُولَةُ وَالَّى انْ ﴾ ﴿ استقرت الامارة لفخر الدولة من بعده ﴾

لما انصرفت عساكر خراسان الواردة مع فخر الدولة وقابوس الانصراف الذي تقدم ذكره استقرمؤيد الدولة بجرجان وجعلها داره وأقام أبو الحسن على بن كامة عنده . واتصلت الاخبار باشتداد علة عضد الدولة والعهد على صمصام الدوله في الملك من بعده وأخذ البيعة له على جنده وتفرقة الاموال بالحضرة على الرجال فشف الجيش مجرجان وأفردوا خيمهم الى ظاهر البلد والتمسوا الزيادة والاحسان (١٣٦٠) وتوسط زبار بن شهرا كومه والحسن بن ابراهيم الامر معهم حتى سكنوا وعادوا. فاستأذن بعد ذلك زيار ومن كان معه في المسير الى بغداد فرفق مؤيد الدولة بهم اينارا لمقامهم فلم يفعلوا نزاعا الى أوطانهم مع ما تجدد لهم من أمر صمصام الدولة على ما قد ذكر فقضى عند ذلك حقوقهم وأذن لهم في الانصر اف فانصر فوا شاكرين ﴿ ذكر ما دبره مؤيد الدولة في الاستيلاء على الملك ﴾

﴿ وحالت المقادير دونه ﴾

لما علم مؤيد الدولة بوفاة عضد الدولة سمت نفسه للاستيلاء على المالك والقيام مقامه فيها وكان قد أنفذ أبا على القاسم الي فارس متحملا لرسالة الى الامير أبي الفوارس ابن عضد الدولة فورد كتاب أبي على هذا عليه بوقوع الخطبة له في بلاد فارس وثبوت اسمه على الدينار والدرهم . وقدم أبو نصر خواشاذه ورسول من الامير أبي الفوارس اليه فلبث عنده أياما وعاد بالجواب ثم راسل أخاه فحر الدولة بالوعود الجميسلة (۱۲۷۰) وبذل له ولاية جرجان وتقويته بما محتاج اليه من الاموال فلم يسكن فخر الدولة الى قوله وأقام بموضعه . ويديما الحال على ذلك اذ جاءه الامر الذي لا يغلب والنداء الذي لا يحب فخضع لامر الا مر مطيعا ولبتي دعوة الداعي سريعا قضية الله سيحانه في الاولين والا خرين ومشيئته في الذاهبين والغارين قال الله تعالى : لقد أحصاهم وعد هم عداً وكأهم آتيه يوم القيامة فرداً

﴿ ذ كر كلام سديد للصاحب أن عباد ﴾

ولما عرضت لمؤيد الدولة علة الخوانيق واشتدت به قال له الصاحب: لو عهد أمير الامراء عهداً الى من يراه يسكن اليه الجند الى ان يتفضل الله تمالى بعافيته وقيامه الى تدبير مملكته لكان ذلك من الاستظهار الذي لاضرر فيه. فقال له: أنا في شغل عن هذا وما للملك قدرمع انهاء الانسان

الى مثل ما أنا فيه فافعلوا ما به الكم . ثم أشفي فقال له الصاحب : تُب يامولانًا من كل ما دخلت فيــه وتبرًّأ من هذه الاموال التي لست على ثقةً من طيبها وحصولها من حلها واعتقد متى أقامك الله وعافاك صر فها في وجوهها وردٌّ كل ظَلامة تعرفها وتقدر على ردها . ففعل (١٣٨) ذلك وتلطف به وقضى نحبه ولعل الصاحب اقتدى في هذا القول بقصة ابن أبي دؤادمم الواثق بالله رضى الله عنه الأ ان تلك قول وفعل

### ﴿ خبر حسن فيه تنبيه على فعل خير (١) ﴾

يقال انه لما اشتدت علة الواثق التي توفي فيها وكان في حبسه جماعة من الكتاب والعمال وهم في ضنك شديد من المطالبة دخل ابن ابي دؤاد عليه وسأله عما بجد فشكما الواثق بالله شدة ما به اليه فقال : يا أمير المؤمنين از في حبسك جماعة وراءهم عدد كثير من العيال وهم في ضر وبوس ولو أمرت بالافراج عنهم لرجوت لك الفرج من هذه الشدة. فقال له : أصبت. وأمر بذلك فأفرج عنهم فلما أصبح حضر ابن أبي دؤاد عنده على رسمه فقال له الواثق: اني وجدت البارحة بعض الخف . فقال ابن أبي دؤاد: وفق الله لامير المؤمنين فلقد رفعت البارحة ألوف من الايدى بالدعاءله كانت ترفع من قبل بالدعاء عليه هذا وقد عاد من أفرج عنهم الى دور شعثة وعيال جياع وأحوال مختلة ولو قد أطلقت ضياعهم (١٣٩) القبوضة وأعيدتاليهم أموالهم المَّخُوذَةُ لَكُانُ الدِّعَاءُ أَكْثَرُ وَالْآجِرِ أَعْظُمُ. فأمر الوَاثْقُ عند ذلك بتسليم ضياعهم اليهم واعادة ما أخذمن أموالهم وخرج الامربذلك على يد ابن أبي

<sup>(</sup>١) وردت هــــذه الحــكاية رواية عرب على بن هشام في رَبَّاب الفرج بعــــد الشدة ١: ٩٩ - ٨٩

دؤاد فقام بمامه في يومه وأحيا الله أقواما على يده. ولم يكن قد بقي للواثق أجل فمضى لسبيله واستصحب أجر ذلك الفعل معه وفاز ابن أبيي دؤاد بهذه النقبة بقية الدهر . و نمود الي سياقة الحديث

## ﴿ ذَكُرُ مَا دَبُرُهُ ابْنُ عِبَادُ بِعَدُ وَفَاةً مُؤْيِدُ الدُولَةُ ﴾

كتب في الوقت الى فخر الدولة بالاسراع وأرسل أخاه وبعض ثقاته ليستوثق منــه باليمين على الحفظ والوفاء بالعهد . وتجرد الصاحب لضبط الامر ووضع العطاء في الجند و نصب أيا العباس خسر فيروز بن ركن الدولة في الامارة تسكينا للفتنة وازالة للخلف في عاجل الحال وكتب الناس مثني (۱) وفر ادى الى فخر الدولة بالطاعة وهو يومئذ بنواحي نيسابه رعلى حالة مختلفة (٢) واضاقة شديدة

وقد أنفذ نصر بن الحسن بن فيروزان (٢) الى الصاحب بخارا مع من نفذ من جهة قابوس من (١٤٠٠) وجوه قواده حين استدعاهم صاحب مخارا للخلف الواقع بينه وبين ابن عمه عبد اللك بعقب انهزام عساكره بباب جرجان فاعتذر اليه في الخرهما عنه بنفوسهما وأنفذ اليه أصحامهما المذكورين فلما ورد الى فخر الدولة كتاب ان عباد وتلاه كتب وجوه العساكر أولا فأولا سار على الفور وعرف قابوس الخبر فارسل اليه: أن بيننا ما أريد مفاوضتك فيــه . فأجابه : بأنني قــد توجهت ولا قدرة لي على العود بعــد التوجه و مهما أردت فاكتب به . وبادر يطوى المنازل نحو جرجان

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : مثتى الامارة (٢) لعله : مختلة (٣) هو خلل غر الدولة وله قصة مع الصاحب ابن عباد: ارشاد الارب ٢ : ٣٠٦

<sup>( 70 -</sup> ذيل نجارب (س) )

### ﴿ ذكر وصول فخر الدولة الى جرجان ﴾ ﴿ واستقراره في دار الامارة ﴾

لما ورد الخبر بقرب وصول فخر الدولة الي جرجان قال الصاحب ابن عباد للجند: أنما أخذت البيعة عليكم لابي العباس خسر فيروز على انه خليفة أُخيه فخر الدولة فبادروا الي تلقيه وخدمته. فندبوا عند ذلك أبا الحسين محمد بن على من القاسم المارض للاستيثاق بجاعتهم فسار اليه ولقيمه بالتعزية باخيه والنهنئة بالملك والتوثق (١٤١١) للاؤلياء فأكرمه فخر الدولة وتقبل منه ما أورده . وبادر الناس بعدأ بي الحسين الى خدمته فوجاً فوجاً وهو يقربهم ويدنهم ثم تلقاه الصاحب أبو القاسم ابن عباد مع الامير أبي العباس خسر فيروز وأكابر القواد فرحب به فخر الدولة وبالغ في اكرامه وتناهى في اعظامه ونزل بظاهم المدينة في الموضع الذي كان مؤيد الدولة معسكراً فيه عند قتال عسكر خراسان ثم دخل البلد من غده وأخذت البيعة له بالطاعة والمخالصة واستقرت الامارة عليه .

وكذلك الدهر يتقلب من حال المرحال وينتقل باهله ببنأ سفل وعال والبؤس والنعيم تيه الي زوال

﴿ ذَكُرُ كُلامُ اخْتَبَرُ بِهُ مَافِي نَفُسُ فَخُرُ الدُّولَةُ ﴾

لما أنظم الامر لفخر الدولة قال له الصاحب : قــد بلغك الله يا مولاي وبلغني فيك ما أملته لنفسك وأملته لك ومن حقوق خدمتي عليك اجابتي الى ما اوثره من ملازمة دارى واعتزال الجندية والتوفر على أمر المعاد. وقال له: لا نقل أيها الصاحب هذا فانني ما أريد الملك (١٤٢٠) الا لك ولا مجوز أن يستقيم أمرى الا بك واذاكرهت ملابسة الاموركرهت ذاك بكراهيتك

وانصرفت. فقبل الارض شكرا وقال: الامر أمرك. وتلا ذلك أنه خلع عليه خلع الوزارة وأكرمه منها عالم يكرم وزير عشله

ثم عمل فخر الدولة والصاحب جميعاً على أخد على بن كامة والاستيلاء على ماله وأعماله وعلما أنهما لا يقدران عليه لجلالة قدره فعدلا الي أعمال الحيلة في أمره

### ﴿ ذَكَرَ صِلْةً تَمْتَ فِي قَتْلُ عَلَى بِنَكُامَةً ﴾

اجتمع رأيهما على مواقفة شرابي كان له على سمه فتوصلا اليه وقررا أمور ذلك واتفق ان علي بن كامة عمل دعوة واحتفل فيها واحتشد وسأل فحر الدولة والصاحب الحضور عنده فواعداه بذلك وراسلا الشرابي بفعل ما تقرر معه في هذا اليوم وأعطياه سها موجبا . ودخل علي بن كامة خزانة الشراب يتخير الاشربة ويذوقها فطرح الشرابي السم في بعض ما ذاقه فأحس في الحال باضطراب جسمه فدخل بيتا وطرح نفسه فيه وألق عليه كساء وعلم غفي الدولة (١٤٠٠ خبره فتأخر عن الحضور . وأطعم الناس وسقوا وتركه أصحابه في موضعه وعنده انه نائم ولم يقدموا على انباهه فلما كان من غدرأوه على خلته فدخلوا اليه فوجدوه ميتاً . فأنفذ فخر الدولة الي داره من توكل بها والي خزانته من استظهر عليها والى قلاعه من أخذها والى أعاله من تولاها وكان لعلي بن كامة أولاد فلم يتم لهم الامر مع فخر الدولة .

وليس المعجب من في الدولة في سم الرجل كالمعجب من الصاحب الذي سال بالامس في الحبر الذي تقدم هذا الخير في الاذن له في ملازمة داره والتوفر على أمر المعاد

ووصل أبو نصر شهر يسلار بن مؤيد الدولة الى حضرة غر الدولة في هذا الوقت فا كرمه

### ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان أبو نصر باصهان مقيما نائباً عن أبيــه مؤيد الدولة في ولده وحرمه فلما عرف خبر وفاته بادر بمن خف معــه يريد جرجان فبلغه في بعض الطريق خبر استقرار فخر الدولة في الامارة فأقام بموضعه وكاتبه يستأذنه في الاتمام الى حضرته فاجابه بالجميل وصلة (١٤٠) الرحم وأمره بالاتمام والمسير فسار ووصل الي جرجان فاكرم غاية الاكرام.

وقدم أبو على القاسم بن علي بن القاسم عائدا من فارس مع المال المحمول وقد كان مؤيد الدولة أنفذه اليها حسب ما تقدم ذكره . وأنفذ فخر الدولة أبا القاسم القاضي العلوي رسولا الى الامير أبي الفوارس ابن عضد الدولة وأقام بجرجان بجمع الاموال وعلاً بهـا القلاع الي أن ورد اليــه تاشي هاربا من خراسان فانزله مجرجان وقررعليه ارتفاعها وانصرف هو الى الرى وأقام تاشي بهـا الي از توفى وقيل مات مسموما

وفي هذه السنة شف الاتراك بغداد وبرزوا متوجهين الي شيراز بعد ان كانت طائفة منهم قد سارت قبلهم ولحقت بفارس. فركب زيار بن شهر اكويه في أثر هؤلاء وردًّا كثره وأُخذأبا منصور ابن أبي الحسن الناظر وكان قــد خرج هاربا وولده مع شرف الدولة لم يقبض عليــه فرد بعد ان جرح لانه مانع عن نفسه واعتقل. وكان خال ولد أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف فلما عرف عبد العزير هربه من الليل خاف أن يسعي أبو عبد الله ابن سعدان به الى صمصام الدولة ويوغر صدره عليه وينسب هربه اليه فرأى أن يسبق الظهار ابراء الساحة قبل أن (١٤٠٠) ينتهز عدوه الفرصة

# ﴿ ذَكَرَ رأْي سديد وقع لعبد العزيز بن يوسف ﴾ ﴿ أمن به ما خاف وقوعه ﴾

وذلك أنه غلس في صبيحة تلك الليلة ألى الدار وجلس في الدهليز وراعي قيام صمصام الدولة من منامه وانتظر حضور على ابن أبي على الحاجب وكان له صديقا فلم حضر الحاجب خرج اليه عبد العزيز بما في نفسه وسأله الاستئذان له على خلوة قبل كل أحد فدخل الحاجب وأعلم صمصام الدولة بحضوره فاذن له فلما حضر قبل الارض وبكا بكاء شديدا وقال: قد خدمت عضد الدولة وخدمتك ولم تعهد مني الا الصدق والمناصحة. وحلف بطلاق صاحبته أخت أى منصور وبالاعان الغلظة انكان عرف خبر أبي منصور فما عمل عليه من الهرب أو شاوره فيه . فسكن منه صمصام الدولة وخاطبه بما طابت نفسه به وانصرف من بين يديه وقد زال اشفاقه وخوفه . وحضر من الغد ابن سعدان وأشار الي أبي القاسم عبد العزيز في هرب (١٤٦) أبي منصور في أثناء كلامه اشارة لم يتقبلها منه صمصام الدولة وقال : أبو القاسم بريء من هذا الامر ولا علقة له فيه. فامسك حينئذ ابن سعدان وزادت العداوة بينهما وجـد أبو القاسم في افساد حال ابن سعدان حتى تم له القبض عليــه والانتصاب في مكانه حتى ياتي شرح ذلك من بعد باذن الله تعالى

### ﴿ ودخلت سنة اربع وسبعين وثلثما له ﴾

وفيها شرف فخر الدولة من حضرة الطائع لله بالخلع السلمانية والعهد واللواء وزيادة اللقب وسسلم جميع ذلك الي أبي العلاء الحسن بن محمــد بن سهلويه رسول فخر الدولة

#### ﴿ شرح ما جرى عليه الامر في ذلك ﴾

لما توفى مؤيد الدولة وانتصب فخر الدولة في موضعه شرع أبو عبد الله ابن سعدان في اصلاح ما بين صمصام الدولة وبينه وكانب الصاحب أبا القاسم ابن عباد في ذلك وتردُّد بينهما ما انهى الى ورود أبي العلاء ان سهلويه للسـفارة في التقرر وتنجز الخلع السلطانية لفخر الدولة (١٤٧٠) فاكرمه أبو عبد الله ابن سعدان ١ كراما بالغ فيه وأقام له من الانزال وحمل اليه من الاموال ما جاوز به حددً مثله. واتصلت مدة مقامه من المكاتبات ما دل على اظهار المشاركة بين الجندن في كل تدبير وتقرير وتجديد السنّة التي كانت بين الاخوة عماد الدولة وركنها وممزَّها من الاتفاق والالفة . وسدًى الصاحب في ذلك قوله وألمم وأسرج فيه عزمه وألجم حتى اله كان لا بجرى أمر ولا بال بحضرة فخر الدولة الا كتب به مساهما ولا يعرف حالا يتعلق بمصاحة صمصام الدولة الا أشار بها مناصحا

﴿ فَن جَلَّةِ مَا كَتِبِ الصَّاحِبِ بِشرِحِهِ الى الحضرة ﴾

ذكر وصول أبي سعيد أحمد بن شديب صاحب جيش خوارزم رسولا من أ. بر خراسان متحملا من الرسالة ألطف الاقوال، وورود كتب أبي [العباس] تاش(١٠)مشتملة من القرب والاخلاص على أجل الاقوال وان الخطاب دار" ممالرسول الوارد في الصابح على قواعد أولها طاعة الخلافة (فهي التي لا دين الابها ولا دنيا الا ممها) ثم ان لا يفرج لهم عن شيء من هذه (١٤٨) البلاد ولا يكون منهم في باب قابوس قول أو فعل في معونة واسماد وان يُردُّ الى مخارا ويستخدم في أمد الاطراف وان بقتصر على المال المبذول الذي يجري

<sup>(</sup>١) ليراجع التاريخ اليمبني ١ : ١٣٤

مجرى المعونة من أمير المؤمنين لهم على ما سدً (اليهم من الثغور. وانه قد أخرج مع الرسول المائد أبو سمد صالح بن عبد الله فاذا استنب التقرير واستحصف العقد أنفذت نسخنه على شروطه الى بغداد حسب ما يتتضيه التمازج بين الحضرتين.

### ﴿ ومما نطقت به الـكنب من المشورة والرأى ﴾

الحث على استمالة الامير أبى الحسين واستخلاص طاعه وان فخر الدولة قد راسله وخاطبه فى ذلك بما يجري مجرى التقدمة والتوطية ومتى أريد السكفل بالتمام فهو على غاية الطاعة . وقد أثبت على الدينار والدرهم اسم فخر الدولة وكتب من البصرة باقامة الدعوة كما أقامها بالاهواز وليس يتجاوز ماينهج له ولايتعدى ما يحكم به والصواب طلب التوازر والتعاطف وترك التباين والتخالف . ولا يقال هذا الامن طريق ابتغاء المصالح لصمصام الدولة وجم الاهواء (۱۲۰۱) المتفرقة اليه ورد القاوب النافرة عليه .

ثم لما طال مقام ابني سهلوبه وتمادت به الايام ساء ظن فخر الدولة والصاحب ووردت كتب على ابن سمدان بالمعاتبة . وكان السبب في تأخر ذلك خطب باد واتساع الحرق فيه وشدخل ابن سدهدان به عن كل أمر ينجزه وارب يقتضيه فلما ورد الحسر بهزيمة باد واستقر الامر فى ذلك وأسدفر الحطب عن المراد كما قد تقدم ذكره خلا درع ابن سمدان وخوطب الطائع لله على ما يجدده لفخر الدولة من الحلم السلطانية فاجاب . وجلس على العادة فى أمثالها وحضر أبو العداء الرسول وأحضرت الخلم السبم والعمة السوداء والسيف والطوق والسواد واللواء والدابتان بمركبي الذهب وقرىء العهد

<sup>(</sup>١) لمله: أسند

بتولية الاعمال التي فى يده وأضيف الى لقبه الاول فلك الامة وسُلّم جميعه الى أبي الملاء. وضُم اليه أبو عبد الله محمد بن موسى الخازن وخرجا الى جرجان وساما ذاك وعادا وأقام أبو العملاء برسم النيابة عن فخر الدولة بالحضرة الى آخر أيام صمصام الدولة .

وفي هذه السينة وردكتاب أبي بكر محمد بن شاهويه مبشراً باقامة الدعوة اصمصام الدولة بعمان (١٠٠)

> ﴿ ذَكَرُ مَاجِرِي عَلَيْهِ الْأَمْرِ بَعْمَانَ الى انْ عَادَتَ ﴾ ﴿ الى شرف الدولة ﴾

كان المتولى بها في الوقت أبو جمفر أستاذ هر من بن الحسن (١) من قبل شرف الدولة فما زال ان شاهو به يفتل له في الذروة والغارب حتى أماله الى الحملة وازاله عما كان عليه من الانحياز الى شرف الدولة وكان صفوه مع من بغداد اكرون أبي على الحسن ولده بها فجمع الاولياء والرعيـة بعمان على طاعة صمصام الدولة وخطب له على منابر تلك الاعمال . ووصل الخبر الى بفداد فاظهرت المسرة وجلس صمصام الدولة للهنئة وكتب كتب البشائر الى أصحاب الاطراف على العادة وأنف الى أستاذ هرمز العهد بالتقليد مع الخلع والحملان. وأحضر ابنه أبو على الحسن وخلع عليه ونقله من رتبة النقالة الى رتبة الحجبة. ولما عرف شرف الدولة عصيان أستاذ هرمز أخرج البه أبا نصر خواشاذه في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما وقعمة أجات عن ظفر أبي نصر وحصول أستاذ هرمز أسيرا نحت اءتماله واستيلائه على رجاله وأمواله . وعند بلوغ أبي نصر ما أراده من ذلك (١٠١) رتَّ بعمان

<sup>(</sup>١) وفي الاصل « الحسين » وهو غلط

من يراعيها ويشحنها عن محميها وعاد الى فارس ومعه أستاذ هر من فشهر بها ثم قرَّر عليه مالا ثقيلا وحمل الى بعض القلاع مطالبا بتصحيحه

وفي هذه السنة أفرج شرف الدولة أبو الفوارس عن أبي منصور محمد ابن الحسن بن صالحان وعن أبي القاسم العلاء بن الحسن وعن أبي الحسن الناظر أخيه واستوزر أبا منصور من بينهم وردّ الامور الى نظره

> ﴿ ذَكُرُ مَا جُرَى عَلَيْهِ الْأَمْرِ فَي اعتقالُهُمْ وَالْأَفْرَاجِ عَنْهُمْ ﴾ ﴿ والتعويل على أبي منصور في الوزارة ﴾

ولما وصل شرف الدولة أبو الفوارس الى شيراز قبض على نصر بن هرون كما تقدم ذكره واستوزر أبا القاسم العلاء بن الحسن فقصر أبو القاسم في أمور الحواشي والخواص وهم أفسدوا رأى شرف الدولة فيه وأغروه به وبأخيه أبي الحسن الناظر على سخيمة كانت في نفس فخر (`` الدولة على أبي الحسسن فقبض بعدمدة يسيرة عليهما وعلى أبى منصور محمد بن الحسن ابن صالحان معهما وأمر بحملهم الى بعض القلاع. ورد النظر الى أبي محمد (٢٠٢) على بن المباس بن فسانجس والى (٢) أبي الحسين محمد بن عمر الملوي فأنه أشار به للمودة البغـدادية التي جمعتهما وبقي أشــهرا ثم قبض عليه . وأفرج في هـ ذا الوقت عن هؤلاء المعتقلين وعول على أبي منصور في الوزارة من ينهم فاتفق له بالعرض ما صار سببا لثباته فيها

﴿ ذَكُرُ اتفاق حميد صار سببا لثبات قدّم ﴾

حكى أبو محمد (٢) ابن عمر ان شرف الدولة أنفــذ رسولا الى القرامطة فلما

<sup>(</sup>١) لعله يريد شرف الدولة (١) وفي الاصل : ابن (٣) لعله: أبو الحسن محمد

عاد الرسول من وجهه سأله عن مجاري الاحوال فقال له في جملة الاقوال: ان القرامطة سألوني عن الملك فوصفت لهم حسن سياسته وجميل سيرته فقالوا : من حسن سيرة الملك أنه استوزر في سنة واحدة ثلاثة لغير ماسبب. فحصل هذا القول في نفس شرف الدولة ولم يفيرُ على أبي منصور أمرا وبقي في خدمته الى أن توفي

وأما أبو الحسن الناظر فأنه أنفذ الى جرجان برسالة وتوفى مها .

وأما أبو القاسم المــــلاء فانه أقام في داره الى ان خرج شرف الدولة الى الاهواز فخرج معه على ما (١٥٣) سيأتي ذكره في موضعه

وفي هذه السنة قبض على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان ومن يليه وعلى أبي سمد بهرام وأبي بكر بن شاهويه وسائر أصحابهم ونظر أو القاسم عبد العزيز بن يوسف في الامور ودبَّرها مديدة

﴿ ودخلت سنة خمس وسبعين وثلمائية ﴾

فيها شورك بين أبي القاسم وبين أبي الحسـن أحمد بن محــد بن برمويه في الوزارة وتنفيذ الامور وخلم عليهما جميما

(شرح الحال فيما جرى عليه أمن هذه الوزارة المشتركة)

كانت الحال فيما بين أبي القاسم وبين أبي الحســن بن برمويه ثابتــة على الاخاء جائزة على الصفاء وكانا يتجاوران في منازلها ويتزاوران في مجالسهما فهما أبدا عا كفان امَّا على معاشرة واما على مشاورة فلما توفى أبو الحســن على بن أحمد الماني كاتب والدة صمصام الدولة سمى أبو عبد الله ابن سمدان لابي نصر والده في كتابتها فعمل أبو القاسم عبــــد العزيز في (١٥٠٠) عكس ذلك للمداوة التي بينهما

# ﴿ ذَكَرُ كُلام سديد لعبد العزيزين يوسف في تحذير ﴾ (صمصام الدولة من الحجر عليه)

قالله : ان أبا عبد الله قداستولى على أمورك وملك عليك خزائبك وأموالك واذاتم له حصول والده مع السبيدة حصلنا تحت الحجر معه وهــدا أبو الحسن ان برمويه رجل قد خدم عضد الدولة وهو أسلم خبية وأطهر أمانة وألبق خدمة الحرم لا به كان خصيا خصاه [ ان ] الياس (١) واشتراه عضد الدولة من البلوص عند حصوله في أسرهم. فوقر هذا القول في سمع عمصام الدولة وقبله وقلد أبا الحسن كتابة والدُّنه . فالمانظر أبو القاسم بعد أبي عبــــد الله ابن سمدان استخلف أبا سمد الفيروزاباذي وأبا عبد الله ابن الحسين بن الهيثم فاستوحش أبو الحسن ابن برمويه بمدوله عنه بمد ان قدر ان الامور تكون مفوضة اليه للحال التي بينهما فواصله أياما على رسمه ثم انقطع عنـــه وصار يجتاز ببابه ولا يدخل اليه . وشرع مع والدة صصمام الدولة في طلب الامر لنفسه فتغيرأ بو القاسم (١٠٠٠) عليه واعتقد كل وإحدمنهما عداوة صاحبه

﴿ ذَ كُرُ رأَى ضعيف أشارت به والدة ﴾ (صمصام الدولة عليه فعمل به)

خاطبته على أن يجمع بين أبي القاسم وبين أبي الحسن في الوزارة فاجلبها اليه وخوطب أبو القاسم فى ذلك فامتهم وجمدت السميدة في الامر وتردد من الخطاب ما انتهى آخره الى الزامه الرضاءيه فخلم علمهما وسوى في الرتبة والخطاب بينهما وجلسا جميما في دست واحد في دست الوزارة المنصوب،

<sup>(</sup>١) هو اليسم بن محمد بن الياس وكان أنهزم الى خراسان بعد استيلاء عضدالدولة على قلمة بردسير في سينة ٣٥٧ كما تقدم ذ كره

وتقرر أن يكون اسم أبي القاسم متقدما في عنوانات الـكتب عنهما. فلم يتم ذلك واستعلى ابو الحسن بقوة سره واستظهاره بعناية السيدة به وخوف الناس منه وصار الامر سخيفا بهذا الرأى الضميف . والدولة اذا كـفلما النساء فسدت أحوالها ووهنت أسبلها وبدأ اختلالها ووتى افبالها والامرادا ملكنه انتقضت قواه وانهدم بناه ولم تحمد عقباه والرأى اذا شاركن فيه قل سداده وصل رشاده وعند فلك يكون الفساد الى الامور أسرع من السيل الى الحدور . لا جرم أن أبا القاسم احفظه ذلك وما عاملته السيدة (١٠٦) من نصرة أبي الحسن عليه و [ لما ] رأى ان أبا الحسن أشد بطشا في عداوته من ابن شهرا كويه (')شرع في اخراج الملك من يدى صمصام الدولة واستفوى أسفار بنكر دويه ووافقه على ذلك

﴿ ذ كر ما جرى عليه الامر في عصيان أسفار ﴾

كان قد تردد بين صمصام الدولة وبين زيار بن شهر اكويه أسر ار اطلم علمها أبو القاسم بحكم امتزاجه بالخدمة وخرج بها الى أسفار وخاض فيها الغمرات وأشعر قلبه وحشة أخرجته من أنس الطاعة. وتقرر ينهما في ذلك ماأحكما عقده ودخـل معهما في هذا الرأى المظفر أبو الحسن عبيد الله بن محمـد بن كان صمصام الدولة اعتمل علة أشفى فيها فواقف أسفار أكار المسكر وأصاغرهم على خلم صمصام الدولة واقامة الامير أبي نصر (وسنه في الوقت خس عشرة سنة ) خليفة لاخيه شرف الدولة ووعدهم بمواعيــد الاحسان واستظهر عليهم عواثيق الاعان وابتــدأ الفتنة بالتأخر عن الدار واســــمال

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: ان شهران

التخبيُّ ورددت (١٥٧) اليه من صمصام الدولة مر اسلات التأنيس والتسكين فها زادته الا اغراء وتنميراً. فصار اليه أبوالقاسم عبد العزيز وأبوالحسن ابن برمويه وأبو الحسن ابن عمارة المارض برسالة من صمصام الدولة هي ألطف مما تقــدم فلما حصــلوا عنده امتنع من لقائهم وقبض عليهم وجمع العســكر وأحضر الامير أبا نصر ونادي بشعار شرف الدولة وأفرج عن أبى القاسم لان القبض عليـه كان بموافقة منـه واجتمعوا على تدبير الامور وترتيبها وتولى المظفر بن الحسن بن حمدويه وأبو منصور الشيرازي أخذ البيعة على الجند. وبلغ صمصام الدولة الخبر وقد أبلَّ من مرضه فتحير في أمره وجمع غالمان داره وراسل الطائم لله في الركوب فاستعفى وامتنع منه

﴿ ذَكُرُ رَأَى سَدَيْدُ وَاتَّفَاقَ حَمَيْدُ اتَّفَقًا لَصَمْصَامُ الدَّولَةُ ﴾ ﴿ أَسْفُرْ بِهِمَا الْأَوْرُ عَنِ الظُّفُرِ ﴾

لما رأى الخطب معطلا استنصر فولاذ بن ماناذر (') مستصرخا و بذل له المواعيد الـكمثيرة على ذلك وكان فولاذمع القوم فيما عقدوه لـكنه أنف من بعد رتبة الانحطاط لاسفار عن رتبـة المتابعة. وكان من (١٠٨) حميد الاتفاق اطلال المساء وحجاز الليل ولوسار أسفار في الوقت الذي اظهر فيه ما اظهره الى صمصام الدولة لاخذه ولم يكن له دافع عنه لكنه ظن أن لن يفوته الامر وكان قدرا مقدوراً . فاصبحوا وقد خالفهم فولاذ وانحاز الى صمصام الدولة فحضر لديه واكد المهد والعقد عليه وتنجز منه توقيعا بجميع ما التمسه من جهته وتُنكفل له بالذب عن دولته والقيام بخدمته. وانضاف الى صمصام الدولة

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: ماناذار . هو ملك الديلم وابنه ، ولاذ مذكور مع الصاحب ابن عاد : ارشاد الارب ۲ : ۳۰۵

فولاذ ورجاله والجيل وهم اقاربه واخواله وغلمان داره وعدتهم كثيرة وشوكتهم قوية ففتح خزانتي السلاح والمال وعجّل لهم واعطاهم ووعدهم من بعد ومنَّاهم وساربهم نولاذ مصمدا للقاء القوم.

# ﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ جِيدُ دَرِهُ فُولَاذُ فِي أَمْرُ الْحَرِبِ ﴾

نزل الى زبرب صمصام الدولة وجلس على كرسيه في دسته وعلى رأسمه علامته ومن ورائه وامامه الزبازب والطيارات حتى ظن الناس ان صمصام الدوله قد خرج بنفسه . وسير المسكر بازائه على الظهر فلما اتهى الى الجزيرة بسوق يحيي وجد الجيل وعدتهم قليلة يقاتلون ديلم أسفار وقد (١٠٠١ ثابتوهم وصابروهم. فصمه من الزبرب وعبي المصاف وسار قليلا قليلاحتي صدم عسكر أولئك (وعندهم ان تحت العلامة صمصام الدولة) فانكسروا. ورآهم استفار من روشته مولين فايقن بالهزيمة فركب وولى هاربا وتبعه طائفة من أقاربه وشيعته وأبوالقاسم عبد المزيز وأفلت أبوالحسن ابن عمارة المارضي جريحا وأخذ الامير أبو نصر وحمل الى صمصام الدولة . فرق له لما شاهده وعلم أنه كان لا ذنب له فلم يؤاخذه وتقدم باعتقاله وترفيهه فكان في الخزانة محروسا مراعي . ونهبت دور الديلم والاتراك الماصين ودور أتباعهم وأشياعهم

وقتــل في الليلة التي وقمت في صبيحتها الهزيمة أبو عبد الله ابن ــــمدان

﴿ ذَكُرُ مَكَيْدَةُ لَعَبِدُ الْعَزِيزُ فِي أَمِنَ ابْنُ سَعِدَانَ ﴾ ﴿ صارت سبا لقتله ﴾

لما قبض اسفار على أبي القاسم وأبي الحسن ابن برمويه وأبي الحسن ابن عمارة

انتهرَ أبو القاسم الفرصة وأرسـل في الحال الي صمصام الدولة يغريه بابن سمدان و وهمه ان الذي جرى كان من فعله و تدبيره و أنه لايؤمن ما يتجدد (١٦٠) منه في محبسـه فسبق في هذا القول الى ظنه . وكان أحمد بن حفص المحرى عدوًا له فزاد بالاغراء به فامر حينئذ نقتله وقُتل معه أبو سعد مهرام على سبيل الجرف وقد كان خليفته وقت نظره وتُمتل أبو منصور غيظًا لابي القاسم. قال الله تعالى : واتقوا فتنه َّ لا تُصيبن الذين ظلموا منسكم خاصَّة . وكان أبو بكر ابن شاهويه معتقلا فسلم لحسن اتفاق

# ﴿ ذَكُرُ الْفَاقُ عجيبُ سَلَّمُ بِهُ ابْنُ شَاهُوبِهُ مِنَ الْقَتَلُ ﴾

كان محبوسا في حجرة تتصل بالحجرة التي فيها هؤلاء لكن بامها خلف الاخري فاذا فتح ذلك غطّي هذا فلا يُوبَهُ له فانســـتر لهذه العلة وسكنت سُورة الفتنة فافرج عنه من بعد . وأطلق أبوالريان حمد بن محمد من الاعتقال وعول عليه في الوزارة وعلى أبي الحسـن على بن طاهر في كتابة السـيدة وكتب الكتب بذكر البشارة الى فخرالدولة وسائر الاطراف وقبض على أخوي أبي القاسم وكتَّابه وأصحابه . وكان المظفر أبو الحسن ابن حمدويه وأبو منصور الشيرازي هربا من دار اسفار يوم الهزيمة فظفر بهما وقرر أمرهما (١٦١) على مال صودرا عليه .

وخلع الطائع لله على صمصام الدولة وجـدد له بشريفا واكراما وخلع على أبي نصر فولاذ بن ماناذر الخلع الجميلة وخوطب بالاصفهمالارية بمدان استحلف على الوفاء والمناصحة.

ومضى استفار بن كردويه وأبو القاسم ومن معهما الي الاهواز مغلولين

# ﴿ ذَكَرَ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمَّ اسْفَارَ وَعَبْدَ الْعَزَيْزِ بِنَ يُوسَفَ ﴾ ﴿ والاتراك الخارجين من بغداد ﴾

خرجوا من بغداد الى جسر النهروان وساروا الى الاهواز فلما حصلوا بها تلقاهم الامير أبو الحسين وأرغبهم فى المقام فاما الاتراك فأنهم أظهروا الموافقة وأُسرُّوا غيرها ثم ركبوا فى بعض الايام غفلة وساروا. فتقدّم الامير أبو الحسين الى سابور بن كردويه بتتبعهم وردهم فركب وراءهم ولحقهم بقنطرة اربق فلم يكن له بهم طاقة وجرت بينهم مناوشـة ورموه فاصابوا بعض أصحابه ومضواهم وعادهو . وأما اسفار بن كردويه فانه أقام بالاهواز مكرما وكان أخوه سابور زعيم (١٦٢) الجيش فقدم عليه اسفار لكبر سنه وجلالة قدره وأقام على ذلك الى ان أقبل شرف الدولة من فارس فانفذه الامير أبو الحسين الى عسكر مكرم لضبطها في خسمائة رجل من الديلم فلما حصل شرف الدولة بالاهواز صار اسفار اليه فامر بالقبض عليه وحمل الى بعض القلاع بفارس. وكان بها الى ان توفى شرف الدولة وأفرج عنه عنـــد الافزاج عن صمصام الدولة وأقام بفارس مديدة ومضى الى الري. وأما أبو القاسم عبد المزيز فان أبا الفرج منصور بن خسره تكفل بامره وأعظم منزلته وعرف له حتى تقــدمه فجازى أبو القاسم احسانه بسوء النية فيــه وحدَّث نفســه بطلب مكانه وألتي ذلك الى بعض من عوَّل عليه فيه فاحس أبو الفرج واستظهر لنفسه بالتوثيق من الامير أبيالحسين ومن والدته باليمين على اقراره في نظره وترك الاستبدال به . ولم يزل يتوصل حتى غيّر نية الامير أبي الحسين في أبي القاسم و نقصه في المنزلة التي كان أنزله إياها في ابتداء وروده واطّرح الرجوع في شيء من الامور الى رأيه وجزاء سيئة سيئة مثلها والبادئ أظلم . وبقى على هذه الحال الي ان ورد شرف الدولة فقبض عليه مع اسفار وأنفذ الي القلعة وأفرج عنه بعد وفاته

وفي هذه (١٦٣) السنة ورد اسحق وجعفر الهجريان في جمع كثير وهما من القرامطة الستة الذين يلقبون بالسادة فملكما الكوفة وأقاما بها الخطبة لشرف الدولة. فوقع الانزعاج الشديد من ذلك عدينة السلام لما كان قد تمكن في قلوب الناس من هيبة هؤلاء القوم وقوة باسمهم ومسالمة الملوك لهم لشدة مراسهم حتى ان عضد الدولة وعز الدولة قبله أقطعاهم اقطاعات بواسط وسقي الفرات فكانت مآربهم تقضى ومطالبهم تُمضى وأبو بكر ابن شاهويه صاحبهم بجري بالحضرة مجرى الوزراء في حاله والاصفاء من الماوك راجع الي أقواله وأكابر الناس يخشو له مجتملين لكبره منقادين لامره ولاسبب الااعتزاؤه إلى هؤلاء القوم

﴿ ذَكُرُ مَاجِرِي عَلَيْهِ أَمْرُ السَّحَقُّ وَجَعَفُرُ القرمطيينَ ﴾

لما ورد الخبر باستيلائهما على الكوفة بداهما أبو الريان بالمكاتبة وسلك معهما طريق الملاطفة والمعاتبة ودعاهما الي الموادعة والمقاربة وبذل لهما ما يحاولانه . وعول على أبي بكر ابن شاهويه في (١٦١) الوساطة معهما وكان قد أطلقه من الاعتقال وتلافي بالاحسان اليه والاجمال. فعدلا في الجواب الي التعليل والتبدفيع وجعلا ماكان من القبض على ابن شاهويه حجة في اللوم والتقريع وزاد الخطب معهما في بث أصحابهما في الاعمال ومد أيديهما الي استخراج الاموال حتى لم يبق للصبر موضع ولا في القوس منزع وحصل المعروف باني قيس الحسن بن المنذر وهو وجه من وجوه قوادهم بالجامعين في عـدد كثير فجرد اليهم من بغداد أبو الفضل المظفر بن محمود الحاجب في عدة من الديلم والاتراك والعرب وأخرج أبو القاسم ابن زعفران الي ابراهيم بن مرح العقيلي لتسييره في طائفة من قومه . وحصل أبو النضل الحاجب بجسر بابل والقوم بازائه فعقدوا جسرا على الفرات فالى ان فرغ منه وصل ابراهيم وابن زعفران وحصلا مع القرامطة على أرض واحدة وتناوشوا وتطاردوا وفرغ الجسر وعبر سرعان الحيل من الاتراك وفرسان الديلم وحملوا مع ابراهيم بن مرح وأصحابه على القوم علمة واحدة الكشفت عن هزيمهم وأسر أبو قيس زعيمهم مع جماعة من قوادهم وأسرع اليه ابراهيم بن مرح فضرب عنقه لثار له عنده وعاد الفل الى الكوفة . وجاء البشير الى بغداد فاظهرت البشارة بها (١٦٥)

و ذكر ما كان من القرمطيين بعد قتل أبي قيس صاحبهما الما عاد الفل اليهما هزتهما الحمية ( وللقراءطة نفس أبية ) فيهزا جيشاً جعلا عليه قائدا من خواصهما يعرف بابن الجحيش واستكثروا معه من العد والعدة : ووصل الخبر بذلك الى بغداد فاخرج أبو مناحم بجكم الحاجب في طوائف من العسكر وعبر الى القوم وهم بغربي الجامعين وواقعهم وقعة أجلت عن قتل ابن الجحيش وأسر عدد من قوادهم وانتهاب معسكرهم وسوادهم ونجا من نجا منهم هاربا الي الكوفة فرحل القرمطيان فيمن تخلف عندها وولوا ادبارهم . ودخل أبو من احم الكوفة وقص آثارهم حتى بلغ القادسية فلم يدركهم وعاد الي الكوفة وزالت الفتنة وبطل ناموس القرامطة عند ذلك وذهبت الهيبة التي اشرأبت النفوس منها . ولد كل قوم سعادة تجري الي أجل معدود و تنتهى الي أمل محدود ثم تعود الي نقصان وزوال وتغير من حال الى حال الا سعادة الدين فانها الى نماء فاذا انفصيلت من

دار الفناء (٢٦١) اتصلت بدار البقاء

وفى هذه السنة أفرج عن ورد الرومي ومن معه من الاسرى بسفارة زيار بن شهراكويه

وشرح ما جري عليه أمر ورد في الافراج عنه واصعاده الي بلد الروم الله قد تقدم ذكر القبض عليه في أيام عضد الدولة و بقى في الاعتقال الى هذا الوقت فسفر زيار في اطلاقه وخاطب صمصام الدولة على اصطناعه (۱) فاشترطت عليه وله شروط و توثق منه فيها ووثق له على الوفاء بها . وأما ما اشترط عليه فهو ان يعترف لصمصام الدولة بالصنيعة ويكون حربا لمن ما اشترط عليه فهو ان يعترف لصمصام الدولة بالصنيعة ويكون حربا لمن حاربه سلما لمن سالمه من المخالفين في الدين والموافقين عليه وان يفرج عن أعناقهم ويعينهم على النهوض الى بلادهم وحراستهم على طبقاتهم في نفوسهم وأموالهم وحرمهم وأولادهم وان لا يجهز جيشا الى ثغر ولا يغضي العين لاحد من أصحابه في مشل ذلك على غدر وان يسلم سبعة من حصون الروم برساتيقها ومن ارعها آهلة عامرة (۱۲۷) وان يغي بقية ما عاش بجميع ما قرر برساتيقها ومن ارعها آهلة عامرة (۱۲۷) وان يغي بقية ما عاش بجميع ما قرد الايدى الخاطفة حتي يخرج هو ومن في صحبته موفورين من البلاد التي الايدى الخاطفة حتي يخرج هو ومن في صحبته موفورين من البلاد التي

<sup>(</sup>١) قال فيه يحيي بن سعيد الانطاكى : واتصل بالسفلاروس هزيمة البلغر بسيل الملك فراسل صمصام الدولة بسأله اطلاق سبيله لينتهز الفرصة والتمس منه ان ينجده بالرجال والمدد وبذل له الفيام بماكان شرطه لوالده عضد الدولة فجنح الى ذلك وأخذ على السقلاروس وعلى أخيه قسطنطين وعلى رومانوس بن السقلاروس المهود والمواثيق بالوفاء بذلك وأفرج عن سائر أسحابه وكانوا زهاء ثلاثمائة رجل وأطلق لهم دواب وصلاحا ماكان أخذه ونهم

تضميها مملكة صمصام الدولة وان يكون أمر الحصون اذا سلمها مجرى المادة المستمرة في حراســـة أهلها واقرارهم على أملاكهم وحقوقهم واجرائهم في المماملات والجبايات (١) على رسومهم وطسوقهم . واستوثق من أخيــه قسطنطين ومن ابنه ارمانوس بمثل ما استوثق منه وكتب بذلك كتب وسمجلات استؤذن الخليفة الطائم لله في امضائها فاذن فيها وأمر باحكام قواعدها ومبانيها. فلما استقرت القاعدة أفرج عنه وحمل اليه مال وثياب وجلس صمصام الدولة للقائه

﴿ ذَكُرُ تُرتيب جلوس صمصام الدولة كحضور ورد ﴾

قال صاحب التاريخ: عهدى بصمصام الدولة وجلس حتى يلقاه ورد ويشاهده وبخدمه ويشكره وقال : كان الوقت شناء والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة وستور الديباج النسيجة معلقة على (١٦٨) أبواتها وغلمان الخيل بالبزَّة الحسنة والاقبية الملونة وتوف سماطين بين بدى ســدَّته وكانت قد نصبت في السَّد ليّ الذهب الذي تفتح أبوابه الى البستان والى بعض الصحن والديلم من بمدهم على مثل ترتيبهم وزيهم الى دجلة . وعبر ورد وأخوه وابنه في زبزب أنفذ اليهم عشون بين السماطين الى حضرة صمصام الدولة وبحضرته كوانين من ذهب موضوعة فيها قطع المود توقد فلما قرب منه ورد طاطاً رأســـه قليلاً وقبل يده ووضع له كرسي ومخدَّة فجلس عليهما . وسأله صمصام الدولة عن خبره فدعا له وشكره بالروصية والترجمان يفسّر عنه وله وقال قولا ممناه : قد تفضلت أبها الملك ما لا أستحقه وأودعت جميلا عند من لا يجهله وأرجو أن يمين الله على طاءتك وتأدة حقوق فعلك . وقام

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: والجنايات

ومشى الحجاب والاصحاب بين يديه كفعلهم عدمدخله وعبر في الزبزب الى داره.

و ذكر ما جرى عليه أمر ورد بعد اصعاده من بغداد (۱۲۱) كلما توجه تلقاء بلده استهال كثيرا من البوادى وأطمعهم في العطاء والاحسان (۱) وأخذ في المسير حتى نزل على ملطية وبها كليب عاه الالملكى الروم عليها وكليب من أصحاب ورد (كما قد تقدم ذكره في المشروح الذي وجد بخط ابن شهرام) فاطاعه وحفظ عهده وسلم اليه ما كان معدا عنده فلم

(١) قال يحبي بن سعيد الانطاكي ان صمصام الدولة أحضر بني المسيب ورؤساء بني عقيل ليسيروا معه وبرز به الى ظاهر مدينة السلام فثقل على كثير من المسلمين اطلاقه وأ كثروا الـكلام في معناه وانهمى الـكلام الى السـقلاروس فتخوف ان يتعقب الامر في بابه فسأل العرب ان بهر بوا به سرعة فساروا به وبسائر أصحابه الى حلهم واستدعوا أيضا قوما من بني نمير وسُلكوا به في البرية الى ان وصلوا به الى الجزيرة وعبروا الفرات وحصـل في ملطية في شوال سـنة ٣٧٦ وكان كليب البطريق الذي سلم حصن برزويه حينتذ بملطية باسليقا عليها وناظرا فيها فقيض عليه السقلاروس وأخذ ما عنده من المال والكراع والكسوة وقوى به ودعا لنفسه بالملك . وتحيل أيضا تقفور الاورانوس الذي رسل به الملك الى عضد الدولة في باب الـقلاروس واستدعى رجلا من البادية وأخــذه وأوصله الى بلد الروم وعاد الى باسيل الملك . وتفاقم أمر السقلاروس واجتمع اليه من المرب العقيليين والنميريين الواردين معه عدد كثير من الارمن واستنجد أيضا بياد الكردى صاحب ديار بكر وأنفذ اليه أخاه أبا على في عسكر قوى واضطر باسيل الملك الى ان أعاد برديس الفوقاس الى الدومستيقية فيذي الحجة من السنة وسير اليه الحيوش وَرْسِمُ اللَّهِ لَفَاءُ السَّقَلَارُوسُ بَعِدُ انْ أَنْفَذَ اللَّهِ مِنْ اسْتَحَلَّفُهُ بَجِمِيْعُ الآ ثار المقدسة وأخذ عليــه العهود والمواثيق بمناصحته وموالاته والمحافظة على طاعتــه . فكتب الفوقاس الى السقلاروس يلتمس منه أن ينفذ اليه أخاه قسطنظين وهو زوج أخت برديس القوقاس فانفذه اليه ورسل به برديس الفوقاس الي أخيه السـقلاروس ليقرر معه ان يتفقا جميعا على منازعة باسيل الملك وحربه ويحوزان ملكه ويقتسهاء بينهما ويكون الفوقاس في مدينة

مه شمثه وقوى به حزبه وعمل على المسير الى ورديس بن لاون مظهرا حربه فترددت بينهما رسائل انتهت الى تقرير قاعدة في الصلح على أن يكون قد طنطينية وما والاها من جانبها لورديس بن لاون وما كان في الجانب الآخر من البحر لورد واتفقا بمد توكيد الاعمان بيهما على الاجتماع وسار كل واحــد منهما للقاء صاحبـ ٩ فاجتمعا على ميعاد فلما تمـكن منه ابن لاون قيض عليه.

القسطنطينية والسقلاروس خارجا عنها فاجابه السقلاروس الي ما أراد وتحالفا وتعاهدا عليه ولما استقر بينهما ما عقداه على ان يجتمع العسكران أنكر ذلك رومانوس بن السقلاروس ولم يوافق أباه على رأيه وأعامـــه انها مكيدة من الفوقاس عليـــه ولم يقبل منه أبوه فتخلى رومانوس ابنه عنه وقصــد باسيل الملك وكشف له ما شرع القوم فيه وما تقرر بين أبيه وبين برديس الفوقاس . وسار الفوقاس الى حيحان واجتمع مع الســقلاروس وتفاوضا فيه ما يحتاجان اليه وانفصلا على وعد ان يجتمعا أيضا وعاد السقلاروس أيضا اليه وعند اجتماعهما قبض الفوقاس على السقلاروس وحمله الى حصن كانت حرمته مقيمة فيه فاعتقله هَاكَ وَفَالَ لَهُ : تَكُنَ مَقْبَا عَلَى حَالَتُ فِي هَذَا الْحَصَنَ حَيْثُ حَرِمَتَى فَاذَا أَنَا بِلغت مَاأَقْصَد واستوليت على الملك أوفيت لك ما وافقتك ولم أغدر بك

وكاشف برديس الفوقاس بالمصان ودعىله بالملك نوم عيد الصليب الموافق لثلاث عشر ليلة خلت من جمادي الاولى سنة ٣٧٧ وملك بلد الروم الى درولية والى شاطيء البحر وبلغت عساكره الى خريصوبولى واستفحل أمره . وجزع باسيل الملك منه لقوة حيوشه واستظهاره عليه ننفدت أمواله فدعته الضرورة الىان أرسل الىملك الروس وهم أعداؤه يلتمس منهم المعاضدة على ما هو بصدده فاجابه الىذاك وعقد بينهما مصاهرة وتزوج ملك الروس أخت باسيل الماك بعد ان أشرط عليه ان يعتمد هو وسائر أهل بلاده وهي أمة عظيمة (وكان الروس تومئذ لاينتمون الى شريعة ولايعتقدون ديانة) وأنفذ اليه باسيل الملك فيما بعــد مطارنة وأساففة وعمــدوا الملك وجميع من تحويه أعماله وسير اليه أخته وبنيت كنائس كثيرة في بلد الروس . ولما استقر بينهما أمر التزويج وردت جيوش الروس أيضا وانضافت الى عساكر الروم التي لباسيل الملك فنوجهت باجمعهم للقاء

# ﴿ ذَكَرَ غدر ورديس بن لاون بورد وقبضه عليه ﴾ ﴿ ثُم مراجعته الحسني بالافراج عنه ﴾

كان ورد قد وثق بما أكده من العهود التي اطمأن اليها واعتقد ورديس المديمة انه فرصة قد قدر عليها فغدر به وقبض عليه وحمله الى بعض القلاع . فلما راجع رويته علم انه أقدم على خطة شنعاء تبقى عليه سمة الغدر وتجلب اليه وصمة في الذكر وأجرى الى فعله نكرا ينفركل قلب عن معاهدته ويحمل كل قريب على مباعدته فاستدرك الامر بتعجيل الافراج عنه والاعتدار اليه وتجديد المواثيق معه فعادا الى ما كانا عليه من الالفة والاتفاق ودفعا أسباب الفرقة والشقاق . وانصرف ورديس فنزل بازاء

برديس الفوقاس براً وبحراً الى خريصبولى فاستظهروا على الفوقاس واستولى باسيل على ناحية البحر وملك سائر المراكب التى في بد الفوقاس . وكان باسيل الملك بعد نزول الفوقاس على ظاهر مدينة القسطنطينية واحتوائه على تاحية المشرق قد سير الطاروني المداجسطرس فى البحر الى طرابزندة وجمع خلقا وتوجه الى شاطيء الفرات فانفذ ورديس الفوقاس ولده نقفور المعوج الى داود ملك الخزر يستنجده على الطاروني فسير معه غلاما له في الف فارس وسار ممه أيضا ابنا بقراط البطر بقان صاحبا الخالديات (وهى مذكورة فى تاديخ المقدسي ص ١٥٠) في الف فارس فلقوا الطاروني وهزموه فاتصل منه أيضا المنابق المواضعهم واحتجوا عليه بانهم قد غلام داود الخزري برجاله وكذلك ابنا بقراط الي مواضعهم واحتجوا عليه بانهم قد فعلوا ما أراده منهم من هزيمة الطاروني . وتقرق العسكر الذي مع نقفور بن الفوقاس في الدي والدته وهي مقيمة بالحصن الذي فيه السقلاروس معتقلا

وخرج باسيل الملك وأخوه قسطنطين في عساكرهما وفى حبوش الروس والقوا برديس الفوقاس في ابدو وهو بالقرب من عبر القسطنطينية وظفروا بالفوقاس وقتل يوم السبت ثالث المحرم سنة ٣٧٩ وحمل رأسه الي القسطنطينية وأشهر بها وكانت مدة عصيانه سنة واحدة وسعة أشهر

قسطنطينية منازلا لباسيل وقسطنطين ملك (۱) الروم وقد اجتمعت الكلمة عليه وانضوى العساكر وأهل البلاد اليه وبقى الملكان فى قل من الناس متحصنين بالمدينة وبحصينها

# ﴿ ذَكُرُ تَدْبَيْرُ لِمُلْكِي الرَّوْمُ عَادْ بِهِ أَمْرُهُمَا ﴾ ﴿ الى الاستقامة بعد الاضطراب ﴾

لما انتهت الحال منهما الى الضعف راسلا ملك الروسية واستنجداه فاقترح عليهما الوصل باختهما فاجاباه الى ذلك وامتنعت المرأة من تسليم نفسها الى من يخالفها فى دينها وتردد من الخطاب في ذلك ما انتهى الى [ دخول ] ملك الروسية فى النصر انية وعمت الوصلة معه وهديت المراة (۱۷۱) اليه فانجدها من أصحابه بعدد عديد وهم أولو قوة وأولو بأس شديد ، فلما حصلت النجدة بقسطنطينية عبروا البحر فى السفن للقاء ورديس وهو يستقلهم فى النظر ويهزأ بهم كيف أقدموا على ركوب الغرر في اهو الا ان وصلوا الى الساحل وحصلوا مع القوم على أرض واحدة حتى نشبت الحرب بينهم واستظهر فيها الروسية وقتلوا ورديس وتفرقت جموع عسا كره (۱) وثاب

<sup>(</sup>١) الصواب: ملكي (٢) وقال فيه يحيي بن سميد الانطاكي: ولما سمعت أمرأة الفوقاس خبر قتله أطلقت السقلاروس من الاعتقال فاجتمع اليه سائر من كان مع الفوقاس من المخالفين على باسميل الملك وعادلبس الحف الاحمر وانضوى اليه فقور المعوج بن برديس الفوقاس وراسل السقلاروس الى قسطنطين الملك أخي باسميل الملك في ان يتوسط حاله مع أخيه باسميل في رجوعه الى طاعته ويصفح له عن سائر ما سلف منه والعفو عما بدأ منه من العصاوة وضمن له عنه الاحسان التام فاجابه الى ذلك و ونزع الحف الاحمر عن رجله يوم الجمعة حادى عشر تشرين الاول سنة ١٣٠٨ وهو مسلمل رجب سنة ٢٧٠٩ فاحضره قسطنطين الملك الى أخيه باسيل ووطيء بساطه وقبل الارض بين يديه واستقرت الحال

أمر الملكين الى الاستقامة والاعتدال واشتد ملكهما بعد التضعضع والانحلال وراسلا وردا واستمالاه وأقراه على ولايته فاقام على جملته مديدة ثم توفى وقيل انه شم . وتقدم بسيل في الملك وظهر منه حسن سياسة وأضاء له رأي وتوة عزم وثبات قاب حتى انه صبر على قتال بلغر خمسا وثلاثين سنة يواقعهم ويواقعونه والحرب [لم تزل] بينهم حتى ظفر بهم وملك ديارهم وأجلى عنها الجم الغفير منهم وأسكنها الروم بدلا عنهم . وشاع ذكره في عدله و عبته للمسلمين وطال أعده في بلادهم وملكه بالكف عن بلادهم واحسان معاملته مع من يحصل في ممالكه منهم

وفي هذه انسـنة هم صمصام الدولة بان يجعل على الثياب الابريسميات والقطنيات (۱۷۲) التي تنسيج ببغدا: ونواحيها ضريبة العشر في أنمامها

#### ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾

كان أبو الفتح الرازي كرَّر ما يحصل من هـذا الوجه وبذل تحصيل الف

على ان جعل باسيل الملك ابرديس السقلاروس قر بلاط ورتب أخاه وجميع أصحابه وأقطعه بلد الامينافوين ( الارميناقوين ) ورعبان جزيا وخراجا مضافا الى نعمته القديمة وصفح عن نقفور بن برديس الفوفاس وأقطعه نعمة حسنة . . . . . . وفي مدة عصيان الفوفاس واشتغال المالك باسيل بحربه انتهز البغر الفرصة وغزوا بلد الروم دفعات وأنوا الى بلد صالونيكي وتطرقوا أعمال الروم التي في المفرب فتاهب باسيل الملك لفزوهم وخرج الى ديوطمة في سنة ٣٨٠ وفيها بيت السقلاروس وجمع العساكر فيها واستدعى السقلاروس ليسير معه في غزوانه وكان هو وأخوه جميعا مريضيين مدنفين وحمل السقلاروس الى ليسير معه في غزوانه وكان هو وأخوه جميعا مريضين مدنفين وحمل السقلاروس الى يبته ووصله بقنطار دنانير ليصدق به وتوجه المالك الى البغرية . وبعد أيام يسيرة مات السقلاروس ومات أخوه قسطنطين بعده بخمسة ايام وكان بين قتل برديس الفوقاس وبين موت السقلاروس دون سنتين

( ١٨ - ذيل نجارب (س))

الف درهم منه في كل سنة . فاجتمع الناس بجامع المنصور وعزموا على المنع من مبلاة الجمعة وكان المدن تفتتن فاعفوا من احداث هذا الرسم

وفيها مات أبو العباس ابن سابور الستخرج تحت المطالبة بالتعذيب والماقبة . فقيل أنه عرضت فتوى على أبى بكر الخوارزمي الفقيه مضمونها : ما يقول الشيخ في رجل مطاآب معاقب قد ترددت عليه مكارد هو نت عليه الموت هل له فسحة في قتل نفسه واراحتها مما تلاقيه. فمكتب في الجواب: انه لا مجوز ولا محل فعله والصبر على ما هو فيــه أدعى الي تضاعف ثوامه وتمحيص ذنويه. فلما انصرف حاملها قال بعض الحاضر بن لزهير بن أبي بكر: هذه فتوى ابن سابور المستخرج · قال أبو بكر : رُدوا حاملها . فردوه فسأله عنها فاخبر أنها لان سانور فقال أبو بكر: قلله: ان قتات نفسك أو أبقيت علمها (۱۷۲) فعاقبتك الى الحسارة ومصيرك الى النار

وفيها اتصلت الاخبار محركة شرف الدولة (١) من فارس طالبا للمراق فاخرج اليه أبو عبــد الله محمد بن على بن خلف رسولًا وســفير ا في تقرير الصلح . فورد كتابه من الاهوازيذكر فيه أنه صادف شرف الدولة بها فبلغ ما تحمله من الرسالة فقو بل بالجيل الدال على حسن النية ووعد باحسان السواح وضم رسول اليه ليقرر أم الصلح والصلاح.

وبعد ذلك قبض على أبي الريان حمد بن محمد وعلى أصحابه وأسبامه ﴿ ذ كر السب في ذلك ﴾

كان أبو الحسن على بن طاهر قد استولى على أمور والدة صمصام الدولة بحكم كتابتها وعظمت حاله ومنزلته عندهما وعندد صمصام الدولة لاجل

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: سيف الدولة

الخال فلا يزال بهن النقض والابرام حتى تزيغ القلوب وتزل الاقدام. وكان ابن طاهر هذا وأبو عبـد الله ابن عمه قد استوحشا من أبي الريان فافسدا حاله عند صمصام الدولة واستمانا بالسيدة عليه وقرفاه بالميل الى شرف الدولة وان تفوذ (١) ابن خلف لاصلاح (١٧٠) أمره ممه وما زالا يعملان الحيلة حتى تم القبض عليه

### ﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْنُ أَبِي الرِّيانَ ﴾

حضر الدار على رسمه وجلس ينظر فيما جرت عادته بالنظر فيه . ومن غريب الاتفاق اله فقد خاتمه في تلك الحال ولم يدلم كيف سقط من يده وطلب فلم يوجد ثم استدعى إلى حضرة صمصام الدولة وعدل به إلى الخزانة ووقع القبض عليه فكانت مدة وزارته هـ ذه سـ بعة أشهر وأياما . واسـتولى أبو الحسين وأبو عبد الله ان عمه على الاموز وكان اليهما مصادر الاواص في الاصول ونصبا أبا الفتح ابن فارس وأبا عبـــد الله ابن الهيثم لمراعاة الفرّوع وكانا كيضران في حجرة لطيفة في دار الملكة ويوقعان باخراج الاحوال واطلاق الصكاك واستيفاء الاموال وجرت الحال على ذلك الى ان زال صمصام الدولة . وورد في أثر القبض على أبي الريان أبو نصر خو اشاذه رسولًا عن شرف الدولة ومعه أبو عبد الله ابن خلف فتلقاه صمصام الدولة في خواصه وقواده وأكرمه (۱۷۰)

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَمِنِ فِي وَرُودُهُ ﴾ قد كان أبو نصر هذا وأبوالقاسم العلاء بن الحسن وأكثر الحواشي الذين

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: ففود

مع شرف الدولة يحبون المقام بفارس لانها وطنهم وبها أهلهم ونعمهم وفي جبلة البشر حب الاوطان واختيار الثواء بين الاهل والإخوان . وكان أبو الحسن محمد بن عمر يشير على شرف الدولة بقصد المراق وهم لا يتابعونه في الرأى على هـذا الاتفاق ويقولون : غرضه العود الى مستفر قدمه والرجوع الى بلده وأملاكه ونعمه وان عضد الدولة منذأعرض عن فارس وأقبل على المراق لم يكن له بال رخيّ ولا عيش هني . وكان شرف الدولة يوعيهم لهذا الامر سمعا وبحب المقام بشيراز طبعا لان فيها مولده وبها منشاه ولما قيل

بلاد مها نيطت على تمائمي وأول أرض مس جلدي ترامها فلذلك كانت كلة هذه الجاعة عنده قوية ومشورتها لديه مقبولة مرضية. فلما ورد عليه ما ورد من كتب صمصام الدولة ووالدته وأبي الريان ببذل الطاعة والبخوع بالتباعة والاذعان باقامة الدعوة (١٧٦) والتظاهر بشمارالنيابة وجدهذا القول من قلبه قبولا وأنفذ أبو نصر خواشاذه لاتمام هذه القاعدة رسولا وأصحبته تذكرة تشتمل على النماس الخلع السلطانية واللقب واقامة الخطبة وانفاذ الامير أبي نصر مكرها واستدعاء آلات وفرش وخدم وجوار عازما على القناعة بذلك فلها حصل بالاهواز وأتته الدنيا طوعا باقبالها وألقت البلاد مفاتيح أقفالها بداله من ذلك الرأى فعزم على قصد العراق مصمما وسار نحو بغداد متمما . وسيأتي ذكر ذلك في موضعه باذن الله تعالي

﴿ شرح الحال في مسير شرف الدولة من فارس واستيلائه ﴾ ﴿ على الاهواز وانصراف الامير أبي الحسين عنها ﴾ لما عزم شرف الدولة على المسير من فارس كتب الى الامير أبي الحسين بالجميل والاحسان وبذل له اقراره على ما في بديه من الاعمال والبلدان وأعلمه ان مقصده بغداد لاستخلاص الامير أبي نصر أخيه وانه لايحدث في الاجتياز في بلاده أمرا يضره أو يؤذيه . فلم يقع هذا القول (۱۷۷۰) من الامير أبي الحسين موقع التصديق وعرض له من سوء الظن مايمرض لاشقيق . واتفق ان والدته توفيت وهي بنت ملك ماناذر ملك الديلم ولها الحسب الصميم والخطر العظيم وكانت تكاتب شرف الدولة وتجامله وشرف الدولة بجاما لبينها الجليل ويراقبها لاذعان طوائف الديلم لها بالتبجيل فلما مضت لسبيلها خيلا سابور بن كردويه بالامير أبي الحسين فثناه عن هذه الطريقة

# ﴿ ذَكَرُ رَأَى أَشَارُ بِهِ سَابُورُ عَلَى الْأَمَيْرُ ﴾ (أبي الحسين في هذه الحال)

قال له: ان هده الكتب الواردة هي على وجه الحديمة والمكر واذا اغتررت لم تأمن التحصل معه في حبائل الاسر فيا سار من فارس الا لطلب المهالك جميعها والاحتواء على عاصيها ومطيعها ولا يبدأ الا بك وما لنا لانحاربه ونقاتله ولنا من العسكر والعدة ما نقاومه ونمائله ? فاصغى الى قوله وعمل لامر المحاربة معد الوشمر عن ساق المباينة أبجدا فينها هو في ذلك اذ ورد الخسير بنزول قراته كين الجهشياري ارجان على مقدمة شرف الدولة ونزل شرف الدولة ارجان وسار قراته كين الى رامهر من (١٧٨٠) وتبرز الامير أبو الحسين الى قنطرة اربق وأنفذ اسفار بن كردويه الى عسكر مكرم لضبطها وبدأ الديلم يتسللون الى شرف الدولة لواذاً وتقطعت الكامة المجتمعة جداذا وتحيز الغلهان الاتراك الى جانب من العسكر ونادوا بشهار شرف الدولة وتحير الدولة الدولة الما المسكر ونادوا بشهار شرف الدولة

فاشرف الامير أبو الحسين وسابور بن كردويه وأبو الفرج ابن خسره على ان يوخذوا ويسلموا فعرَّج الامير أبوالحسين الى فورة الاختلاط على الحبل وسار من ورائه طالباً صوب الأمونية أوراسل سابور بن كردويه باللحاق به فاحقه بمد هنات جرت له حتى خاص اليه و ثاثهما أبو الفرج ابن خسرة وتبميما غلام من غلمان داره فسار هو ومن ممه طالبين حضرة فخر الدولة حتى وردوا أصفهان . فـكتب منها الي فخر الدولة وهو يومئذ بجرجان يشكو اليــه أمره ويرجو منه نصره وكـتب في جوابه وعــداً لم يمقيه وفاء وأظهر له وداً لم يتبمه صفاء. ووقع له على الناظر باصفهان بما قدرُهُ في الشهر مائة الَّف درهم فاجتمع عنده بتطاول مقامه فل من الديلم الذين كانوا في جلته . وتبسين له سوء رأى فخر الدولة فالبس عليه أمره وضل طريق الصواب عنه

﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ سَيَّ اللَّهِ بِهِ نَفْسِهِ الى الْهَلاكِ ﴾

لما يئس من صلاح حاله أظهر لمن كان باصفهان من الاولياء ما لاحقيقة له وأعلمهم ان بينــه وبين شرف الدولة مراســـلة استقر معها النداء بشعاره والانضواء الى انصاره واستمال قوما من الجند القيمين مها وعمل على التغلب على البلد . وكان المتولى لتلك الاعمال أبو العباس أحمد بن ابر اهيم الضي وندُّ الخبر اليه فعاجل الامن وقصد دار الامير أبي الحسين في عدة قوية وأوقع به وانهزم من كان حوله من لفيفه وأسر هو وأبو الفرج ابن خسره واعتقلا في دار الامارة. وأما أبو الفرج فأنه قتل من يومه وأما الامير أبق الحسين فأنه صفد وحمل الىالري واعتقل بها مدة يسيرة ثم نقل الىقلمة ببلاد

<sup>(</sup>١) وترجمته في ارشاد الارب ١: ٥٠ وابراجع فيه أيضًا ٢: ٣١١ \_ ٣١٠

الديلم ولبث فيها عدة سنين فلما اشتدت بفخر الدولة العلة التي قضى فيها نحبه أنفذ اليه من قتله . ويروى له بيتان قالهما في الحبس وكان يقول الشعروهما هـ الدهر أرضاني وأعتب صرفه

وأعقب بالمسـنى وفك من الاسر

فن لى بأيام الشباب التي مضت

ومن لي بما قد فات في الحبس من عمري (١٨٠)

رسار شرف الدولة من أرجان و دخل الاهواز وقد تمهّدت الامور فاطلق من كان اعتقله الامير أبو الحسين من أصحابه وقبض على اسفار وعبد العزيز ابن يوسف وعلى أصفهان بن على بن كامة الوارد معه وأخرج العلاء بن الحسن الى البصرة للقبض على الامير أبى طاهرا بن عضد الدولة وعلى من كان في جلته من الحواص فقبض عليه وعاد العلاء بن الحسن بعد تقرير أمل البصرة وأعيد الى شيراز للمقام بها . واستدعي أبو منصور محمد بن الحسن ابن صالحان وعُول على أبى نصر سابور (۱) بن اردشير في مراعاة الامور الى ان يصل أبو منصور وأزمع شرف الدولة على المسير الى العراق .

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة إبن مؤيد الدولة فجلس صمصام الدولة للمزاء وبرز الطائم لله لتعزيته

قال صاحب التاريخ: عهدى بالطائم لله وهو فى دسته منصوب على ظهر حديدى وهو لابس السواد والمعممة الرصافية السوداء وعلى رأسه شمسة وبين يديه الحجاب والمسودة وحول الحديدي الانصار والقراء والاولياء في الزبارب. وقد قدم الى مشرعة دار المملكة من باب الميدان فنزل صمصام

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: ابن سابور

الدولة اليه وقبل الارض بين يديه وردَّه (١٨١) بعد خطاب جرى بينهما في المزاء والشكر.

#### ﴿ ودخلت سنة ست وسبعين والمائة ﴾

فيها وقع الخوض مع أبى نصر خواشاذه فى انجاز ما وعد به واحكام قواعده ومبانيه فاجيب الى جميع ما تضمنته التذكرة الا انفاذ الامير أبى نصر فانه أرجى أمره الى ان يستبين أمر الصلح

﴿ ذ كر ما تقرر الامر عليه مع أبى نصر ﴾ (خواشاذه فى ذلك )

قررت أقسام الصلح على أقسام ثلاثة قسم منها يعم الفريقين وقسمان يخص كل فريق قسم منها . فاما الامر الذي يعم فهو : تألف ذات البين حتى لا يدرك طالب نبوة مقصدا في تنفير وتصافي العقائد حتى لا يجد جالب وحشة مطمعا في تكدير فان ظهر عدو مباين لاحدهما ناضلاه جميعا عن قوس الموافقة والمساعدة ودافعاه بمنكب المظاهرة والمعاضدة . وان يمنع كل واحد من تعرض ببلاد الآخر ولا يطمع فيها جندا ولا (١٨٢٠) يقطع منها حداً ولا يجير منها هاربا ولا يأوى متحيزا أو موازيا

وأما ما يخص شرف الدولة: فهو ان يوفيه صمصام الدولة في المخاطبة ما يقتضيه فضل السن والتقديم ويلتزم من طاعته ما يوجبه حق الاجلال والتعظيم ويقيم له الخطبة على منابر مدينة السلام وسائر البلدان التي في يديه ويقدم بعد اقامة دعوة الخليفة دعوته عليه. وأما ما يخص صمصام الدولة: فهو ان يكف شرف الدولة عن سائر ممالكه وحدودها ويمنع أصحابه كافة عن طرقها وورودها وأن يراعيه في كل أمر يستمد فضله فيه مراعاة الاخ

الاكبر لاخيه وتاليه

وصدر كتاب المواضعة بالاتفاق على تقوى الله تعالى وطاعة الخليفة الطائع لله وامنثال ما أمرهما به من الالفة على الشروط المذكورة . وجمل على نسختين ختم أحدهما بيمين حلف بها صمصام الدولة معقودة بان محلف على نسختين ختم ألدهما بيمين حلف بها صمصام الدولة .

فلم تحرر ذلك جلس الطائم للة وحضر الاشراف والقضاة والشهود ووجوه أصحاب صمصام الدولة وأبو نصر خواشاذه وقرىء كتابه الىشرف الدولة وزين الملة بالتلقيب والتقليد وسلمت الخلم الكاملة واللواء. وندب أبو القاسم على بن الحسن الزينبي الهاشمي (۱۸۲) وأحمد بن نصر العباسي الحاجب ودعى الحاجب للخروج من قبل الطائم للة بذلك وأبوعلى ابن محمان من قبل صمصام الدولة برسالة جميلة مشتملة على خفض الجناح والاستمالة الى الصلاح والاذعان بالطاعة والولاء والترقيق بالرحم والاخاء وسارت الحماعة على هذه القاعدة المذكورة. ووجد فيا خلفه أبو الحسن ابن حاجب النعمان (۱) نسخة أخرى عمل الذي تقدم ذكره وانصات بها عين واشتمل اخرها على لفظ شرف الدولة بذلك وأنه قد ألزم ذلك وأشهد الله عليه به اخرها بالمعان الذكورة فيه وعلى ظهرها بخط أبى الحسن ابن حاجب النعمان ؛

بسم الله الرحمن الرحيم : ثبت بحضرة سيدنا ومولانا الامام الطائع لله أمير المؤمنين أطال الله بقاه وأعز نصره وادام توفيقه وكبت عدوه ما تضمنه الاتفاق المكتوب في باطن هذا المكتاب وصح عنده التزام شرف الدولة

<sup>(</sup>١) وترجمته في ارشاد الارب ه : ٣٥٩ ( ٦٩ — ذيل تجارب (س) ﴾

وزين الملة أبي الفوارس أمد الله تأييده لصمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار مولى أمير المؤمنين أجز الله نصره عاجما به وجمهما الى الائتلاف فيكم مولانا أمير المؤمنين أعز الله نصره عاجما به وجمهما الى الائتلاف عليه في طاعته وخدمته وقطع (١٨٨٠) به بينهما الفرقة والاختلاف وأمربهذا التوقيع تأكيدا لما تصافيا عليه والزاما لها الوفاء به وأنهم بعلامة بخط يده الكريمة في أعلاه والحكم الشريف النبوي في منتهاه والله عون مولانا أمير المؤمنين على ما التزماه وتوخياه . وكتب على بن عبد العزيز بالحضرة الشريفة وعن الاذن السامى والحمد لله حمد الشاكر بن . علامة الطائع لله الشريفة وعن الاذن السامى والحمد لله حمد الشاكر بن . علامة الطائع لله وأمر هذه النسخة عجيب لان هذا الصلح لم يتم وما عاد به أبو نصر خواشاذه و نفذ فيه أبو على ان مجان لم يلتئم و رعما يكون ذلك فياكتب خواشاذه و نفذ فيه أبو على ان مجان لم يلتئم و رعما يكون ذلك فياكتب بالاهواز وأنفذ الى بغداد ثم انتفض والله أعلم

﴿ ذَكَرَ مَاجِرَى عَلَيْهِ أَمْرِ الرَّسَلِ الْخَارِجِينِ الى شَرْفِ الدَّولَةِ ﴾ انحدرت الجماعة الى واسط ومديرها قراتـكين الجهشياري فا كرمهم

الحدرت الجماعة الى واسط ومدرها وراحايان المحرامات الوافية وسار أبو على على طريق الظهر . فورد كتاب شرف الدولة فى أثر ذلك الى قراتكين بالقبض عليه وحمله الى الاهواز فركب في حماعة من (١٠٥٠) الغلمان متبعاً له فلحقه بباذبين وقد نزل بها فقبض عليه وعلى جميع ماصحبه مما كان حمل الى شرف الدولة ورده الى واسط واعتقله ثم أنفذه وما كان معه على طريق البصرة . وتوجه أبو نصر خواشاذه في الماء الى البصرة مع رسال الطائع للة وتمم منها الى حضرة شرف الدولة فوجده وقد تغير عما فارقه عليه من حاله وانقادت

له الامور انقيادا ألوا، عما كان مائلا اليه . وخلا به أبو الحسن محمد بن عمر فثناه الى ما أراده فلم يكن لاني نصر موضع قول الا فيما علا بناء هذا الرأي وشـيده. وقد كان العمال والمتصرفون مضوا الى شرف الدولة من كل بلد من أعمال الدراق وتقدم أبو على التميمي من واسط وتلاه أبو عبد الله ابن الطيب من النهر وآنات وأنو محمــد الحســن بن محمد بن مكرم من الــكوفة وقصد الناس حضرته على طبقاتهم من كل فج عميق ووافاه الديلم والاتراك فوجا بمد فوج وفريقا أثر فريق. وكان نفوذ قرات كمين الجهشياري الى واسط على مقدمته بمد وصول أبي عبد الله ابن الطيب فضمه اليه ناظرا في البلد وأعماله ومقيما لنفقات قراتـكين الجهشـياري ورجاله. فمد ابن الطيب جناحه على الاعمال ويده الى (١٨٦) الاموال فلماحصل [أبو] محمد ابن مكرم بالاهواز كثرت الاقوال على ابن الطيب فيا أخــذه من النهروانات عند مفارقته لها و بواسط عند حصوله بها [ ف ]أخرج أبو محمد ابن مكرم للقبض عليه والنظر بواسط

> ﴿ ذكر ماجري الامر عليه في ترتيب القبض على ﴾ (ابن الطيب واخفاء الحال فيه الى ان تم)

أنفذ أبو محمد من الاهواز وفي الظاهر انه رتب في اقامة المير لشرف الدولة وعساكره بين الاهواز وواسط وفيالباطن قرر معه النظر ابوسط والقبض على أبي عبد الله ابن الطيب واخوته فاصحب كتبا باطنة وظاهرة بذلك . فالما حصل بواسط واجتمع مع قراتكين وواقفه على ما وردفيه قبض على الجماعة الحاضرين والغائبين في يوم واحد بتدبير دبره وبقوم قدم انفاذهم الي كُلُّ مَنْ عَاتبًا عَلَى مَيْمَادِ قَرْرَهُ وَمَقْدَارُ وَقَتْهُ . وَرَأْيُ انْ يُسلِكُ مَمَّ أَبِي عَبْدَاللّه

على طريق المياسرة والمقاربة فاحتسب له بجميم الظاهر (١٨٧٠) المأخوذ منه في جملة مال المطالبة واعتمد مع اخوته اظهار بمض التشديد والاستقصاء ثم سمهل أمورهم عنمد التحقيق والاستيفاء وعلم ان أعمال السلطان عوارئ فتساهل وقارن وجامل وقارب. فمن أحسن فانما يحسن لنفسه ومن أساء أنمـا يسيء اليها والعارية في الحالين مردودة وأيام لبثها عنــد المعار معــدودة ومهما سلمكه الانسان من طريق فنجاحه فيه بهداية وتوفيق

# ﴿ ذَكُرُ مُسْيِرُ شُرِفُ الدُولَةُ مِنَ الْأَهُوازُ لَمَا ﴾ (استنبت له الامور بواسط)

سار اليها في عساكركثيرة بالجموع الظاهرة التجمل وكانت زينته وأهبته في صاحته من كل نوع على أحسن ما شوهد فقيـل ان جمالَه كانت ثلاثة عشر الف رأس وجمال عسكره أكثر من هذا العدد وغلمان خيوله مع الخدم الف وثمـانمائة ما بين غــلام وخادم الى ما يتبــم ذلك ويشا كله من كل ما يكون للملوك المخولين والسلاطين المولين. يقول صاحب التاريخ هذا القول ويستكثر هذا القدر ولو أدرك هذه الدولة القاهرة ورأى سلطانها وغلمانها وأركانها (١٨٨) وعــدتها ورجالها وزينها وأموالها لعلم ان الذي استــكثره في قبيل الاقلال ولا تورُّ ان البحر لايقاس بالاوشال .

فلما استقر شرف الدولة بواسط سار قر اتكين الى دير العاقول ولما أجلت الاحوال بمدينة السلام حدر بالامير أبي نصر ابن عضد الدولة الى حضرة شرف الدولة مع غلام من الخواص . وزادت أمور صمصام الدولة اختلالا وتناقصت حالا فحالا وشغب الديلم حتى أحاطوا بداره مطالبين بالمال ورفعوا سجف المراقبة ونادى سلار سرخ بشمار شرف الدولة وثاو المامة في عرض هذه الفتنة وكبسوا حبّس الشرطة فاطلقوا من فيه وأذنت دولتــه بزوال وعقــدته بانحلال ولم يزل الاولياء والحواشي والنظار والعمال يصيرون الى حضرة شرف الدولة بالاهواز وواسط من غير احتشام ويقدمون من غير احجام فلما رأى صمصام الدولة ووالدته وأبو حرب زيار وفولاذ بن ما اذر ما قد انتهى الامر اليه أجالوا الرأى بينهم

﴿ ذَكِرُ رأى سديد رآه زيار في تلك الحال وأشار به ﴾ ﴿ على صمصام الدولة فلم يممل به (١٨١) ﴾

أشار بالاصماد الى عكبرا ليمرف بذلك من هو معهم ممن هو عليهم ويتميز الا أنس بهم من النافر عنهم وقال: ان الجيــل كلهم في طاعتنا مخلصون وفي سلكنا منخرطون ولابد من ان ينضاف اليهم قوم آخرون فان رأيتم عدتنا كثيرة وشوكتنا قوية بحيث تنكافي في المقارعـة أخرجنا ما في أيدينا من المـال وأطلقناه للرجال وان ضعفنا عن القراع وعجزنا عن الدفاع نممنا الى الموصل وينضم أبو القاسم سعد الحاجب ومن العساكر الينا ويكثر جمعنا ويقوى أمرنا . فان الديلم والاتراك سيكترون عند شرف الدولة ثم لايزال بهم التنافس والتحاسد حتى بحدث بينهم النباين والتباعد وبازائهم منك ملك تملق به آمالهم وتطمح نجوه أبصارهم وهي الايام والفير والقضاء والقـــدر والامر محدث بعده الامر

﴿ ذَكُرُ رَأَى آخر سديد أشار به فولاذ فلم يقبل منه ﴾ قال فولاذ: الصواب السير الى قرميسين والحصول في أعمال مدر بن حسنويه ومكاتبة فخر الدولة ( وكان في صلح صمصام الدولة (١٩٠٠) بحسب مانسجه ابن عباد بينهما) واستمداد عسكر والمسير على طريق أصفهان الي فارس والتغلب عليها. وفيها أخر : اين شرف الدولة وذخائره فليس بازائنا فى تلك الاعمال أحد يقاومنا ويدافعنا واذا حصلنا بها لمبستقر لشرف الدولة قدم بالمراق ولم يستمر له أم على الاتساق ويضطرب أمره وتنحل قر اه وينزل في الصاح على حكم اختياره ورضاه .

فمال صمصام الدولة الى رأى زيار في الاصماد ووقع الشروع في ترتيب أسبابه ثم بداله من ذلك

> ﴿ ذَكُرُ رَأَى خَطَّأُ استبد به صمصام الدولة في ﴾ (اسلام نفسه الي شرف الدولة)

لما رأي الخرق قد اتسم والامر قد النبس ضاق صدره وقل صبره . وكل ملك لم يكن صدره في النائبات رحيبا وصبره في الحادثات عتيدا ونفسه في المصلات مديدا أوشك ان يضمحل شأنه ويولي زمانه. فممل على اطراح ذاك كله والانحدار الى شرف الدولة ونزل الى زبزيه مستبداً برأيه غير ناظر في بصائره وواردا على أمر غير (١٩١١) عالم عصادره . فلما حصل تحت روشن زيار قدُّم الى فنائه وتقدم باستدعائه فنزل اليه وعنده انه يصعد الى داره فلما لم يبصر لصموده أثرا قال : الى أين أيما الملك ? قال : الى أخي . قال : أُو َ قَد تغير رأيك عما كنا عليه. قال: نعم: قال: لا تفعل فان الملـ ك عقيم والخطب عظيم والملوك لاتصل أرحامها ولا ترعى للقربي ذمامها وفي اسلام النفوس أخطار وحسـن الظن في مثل هذه المواطن اغترار فراجع فـكرك -وتبصر أمرك . فقال له : ما أرى لنفسى رأيا صوابا الا ما عملت عليه . قال له : خار الله لك . ثم قال له صمصام الدولة : فعلى ماذا عملت أنت ? قال : اذا كنت قد رأيت ذلك رأيا وأنت أنت لم أرغب بنفسي عن نفسك ولم يكن

خوفى أعظم من خوفك . فقال له : أما أنت فلا أرى لك ان تضم يدك في مد شرف الدولة . وودعه وانحدر . فلما قرب من معسكر شرف الدولة وقد خيَّم بنهر سابس أنفذ من يؤذن بوصوله فوافي أبو نصر خواشاذه في زيزب وقرب من زيزيه وخدمه ثم قال له : الملك يتمرُّف خبرُ الامير والحمد لله على ما وفعه من هذا العزم الذي يبلغ فيه مراده . ثم صار الى المشرعة وهناك داية قد قدُّمت لاجله (١٩٢٦) فركبها و نزل عنــد خيمة شرف الدولة وهو واقف ينتظره وبين يديه حواشيه وخواصه وقد ارتج المسكر بالخبر. فما وصل اليه قبل الارض ثلاث مرات بين بديه وقرب منه فقبل يده فسأله شرف الدولة عن حاله في طريقه فاستصوب رأبه في وروده فاجابه صمصام الدولة جوابا شكره فيه وأراه قوة نفسه به . فوقف قليلا ثم قال له شرف الدولة : تمضى وتغير ثيابك وتتودع من تعبك . فخرج من حضرته وحمل الي خيمة وخركاه قد فُربتا له بغير سرادق وفي صدر الخركاه ثلاث مخاد فدخــل وجاس على المخدتين وأطرق اطراق الواجم وأبصر أمر غلطه فبان عليمه أسف النادم: وأخرج أبوالحسن نحرير وأبو بكر البازيار الى بغداد للاحتياط على ما في دار الملكة والخزائن والاصطبلات

# ﴿ ذَكُرُ مَاجِرَى عَلَيْهِ أَمْرُ زَيَارُ وَفُولَاذَ ﴾

لما انحدر صمصام الدولة ولم يبق لهما ملجاً أعينهما الحيل وضاقت بهما السبل فدّنا نفوسهما بالانحدار ووقع في قلوبهما حسن (١٩٢٠) الظن لتبين مواقع الاقدار فغابت عنهما الاراء وظلت عليهما تلك الانحاء. وقام الرشيد فانحدر بعدصمصام الدولة على الاثر وحملا أمرهما على الغرر فاما زيار فانه قُبض عليه بعيد وصوله وقتل وأما فولاذ فاعتُقل ثم حمل الى قلعة نهر. وساد

أبو على التميمي من دير العاقول الى مدينة السلام بعد انحدار صمصام الدولة فدخلها وسكَّن البلد أوورد شرف الدولة و نزل الشفيعي في شهر رمضان واجتمع في عسكره من الديلم الواردين والمقيمين تسمة عشرالف رجل ومن الاتراك ثلاثة آلاف غلام فاستطال الديلم على الاتراك فوقعت بينهم مناوشة

﴿ ذَكُرُ الْفَتَنَةُ التِي جَرَتُ بَيْنِ الدِّيلِمُ وَالْأَرِّ الَّهُ ﴾

كان الديلم قد أعجبهم كـثرتهم وغرّتهم قوّتهم فجرت منازعــة بين نفر من الطائفتين في دار واصطبل جرَّت خطبًا عظيما

فان النار بالمودين تذكى وان الحرب أولها كلام (١) فاجتمع الديلم بالحلبة وركب الفلمان وجرت بينهم حرب كانت (١١٤) اليد فيها للديلم وقيل أنهم ذكروا صمصام الدولة وهموا بانتزاعه

﴿ ذَكُرُ اتفاق سلم به صمصام الدولة من ﴾ (القتل بعد اشرافه عليه)

قال أبومنصور أحمد بن الليث: حدثني صمصام الدولة قال : كنت فى خركاه بالشفيعي وليس بيني وبين شرف الدولة الا لِبــدُها وثوب خِيمة تجاورها وقد ثارت الفتنة وذكرت في الديلم فسمت نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتلي ويقول: نحن على شر ف أمر عظيم فما يؤمننا ان يهجم الديلم علينا وينتزعونه من أبدينا فيصير الى المأك و نصير الى الاسر . وشرف الدولة يمتنع عليــه وعلى من كان يَشــد" رأيه فلما زاد الامر أقيمَ على باب الخركاه التي كنت فيها غلام بسيف وأظه وُصِّي بقتلي اذهجم الديلم فارتمت وأقبلت على القراءة في مصحف كان في يدي واستخلصت في الدعاء الى الله تعالى

<sup>(</sup>١) الأغاني ٦: ١٢٨

بالخلاص ففضّل الله بالسلامة وتفرق جمع الديلم ﴿ ذَكُر تفريط جرى من (١٩٠٥) الديلم في هذه الحرب ﴾ (حتى آل أمرهم الى التشرد والهلاك)

كان الاستظهار الديلم على الاتراك في أول الامر لانهم أفلتوا من أيديهم مواين فعملهم الحنق والطمع فيهم حين قاوا في أعينهم على تتبع آثارهم وتشوّشت مصافهم والديلم اذا اضطربت تعيينهم بانت عورتهم فوجد الاتراك مجالا من ورائهم وأمامهم فعملوا عليهم من وجوههم وظهورهم وكات الدائرة على الديلم ولم يمض الاساعة حتى قتل منهم زُهاء ثلاثة آلاف رجل وكر الفلمان الى البلد فنهبوا دُورهم واحتووا على أموالهم وقتلوا كل من أدركوه منهم وتشرد الديلم فبعض أصعد الى عكبرا وبعض مضى الى حسر النهروان ولاذ الاكثرمنهم بخيم شرف الدولة.

وبان سداد الرأى الذي كان رآه زيار لصمصام الدولة في الاصعاد الى عكبرا فلو آنه قبل منه لكان مع هذه الفتنة قد ثاب أمره الى الصلاح لكن القدر غالب والتسليم للقضاء واجب

و دخل شرف الدولة (۱۹۱۰) في ثاني هـذا اليوم والديم اللائذون به قد أحدقوا بركابه ونزل في المضارب تحت الدار الله كمية . وركب الطائع لله في غد في الحديدي مهنئا له بالسه وتلقاه شرف الدولة الي آخر دار الفيل فقبل الارض بين يديه وعاد الطائع لله الى الدار . ووقع الشروع في اصلاح ما بين الديم والا تراك فيسر الله المدار ، وأخذت العهود على الطائفة بين فتصالحوا و تواهبوا و تهدنب الامور وجرت على الارادة وكان ذلك من أقوى دلائل الاقبال والسعادة

# ﴿ ذَكَرَ جِلُوسَ شَرَفَ الدُّولَةُ لِلْمَنِئَةُ وَمَا جَرَى ﴾ ﴿ أمر صمصام الدولة عليه في الاعتقال ﴾

لماحضر عيد الفطر جلس شرف الدولة جلوسا عاماً ودخل الناس على طبقاتهم وجاء صمصام الدولة فقبل الارض بين بديه ووقف من جانب السرير الاعن وجاء بعده الامير أبو نصر ابن عضد الدولة وفعل مثل ذلك ووقف. وحضر الشــــــراء فانشـــدوا وعرَّض بعضهم (۱۹۷) بذكر صمصام الدولة عيا فيه غميزة عليه فانكر شرف الدولة ذلك ونهض من المجلس. ولم يُعرف اصمصام الدولة خبر بعد ذلك الموقف حتى قيل أنه حمل الى فارس فاءتقل فى القلمة وسيأتى ذكر ما جري عليه الامر فى كحله ثم عود الملك اليه بفارس في موضعه بأذن الله

ولما حصل شرف الدولة عدينة السلام سأل عن أبي الريان وطُـاب فوجد ميتا مدفونا بقيوده في دار أبى الهيجاء عقبة بن عناب الحاجب وكان سلم اليه بعد القبض عليه وأمر بقتله فقتله فاشخرج من مدفنه وسُلْم الى أهله وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي القاسم المظفّر بن على الملقب بالموفّق أمير البطيحة واستقرار الامر بعده لابى الحسن على بن نصر بالعهد الذي عهده اليه حسب ما تقدم ذكره وكنب الى شرف الدولة ببــذل الطاعة والخدمة ويسئل التقليد والتلقيب والخلع فاجيب الى ذلك جميمـــه ولقب بالمهذب أولا ثم عهذب الدولة من بعد

﴿ ذَكُرُ اسْتَقُرَارُ الْأَمَارَةُ بِالْبَطِيحَةُ عَلَى الْمُلْقَبِ عَهِدْبِ الدُّولَةُ (١٩٨٠) ﴾ لما توفى المظفر انتصب أبو الحسـن على بن نصر في موضعه . وكان أبو الحسن على بن جمفر يفوته في كثير من لخلال سخاء وشجاعة وأبو ة ولكنه قدمه ووطىء عنقه تمسكا بالوصية التي أحكم المظفر عقدها وقلدهما عهدها. وكان مع تقديمه أياه ينزل نفسه منه منزلة المشارك في الاعمال والمشاطر في الاموال فابقاه على بن نصر وقاربه وأفرد له النواحي الكثيرة والمعايش الجليلة وخلَّى بينه وبين ارتفاعها . واستمرت الحال على ذلك ( الى ) ان توفى على بن جمهر فارتجع على بن نصر ما كان في يدمه سوى أملاكه الصحيحة فانه أقرَّها على ولديه . وتدرجت الاحوال لعلى بن نصر الملقب عمذب الدولة في أفعاله الرضية الى الرتبة العلية حتى عظم قدره وسار ذكره واستجاريه الخائف فأجاره بأمانه ولاذيه الملهوف فوطأ لهكنف احسانه وسلك بالناس طريقة جميلة في المدل والأنصاف وصارت البطيحة معقلا لحكل من قصدها من الاطراف واتخــذها الاكابر وطنا فبنوا فيها الدور . وشيَّدوافيها القصور وقصدها المسترفد (١) (١٩٩) والشعراء من كل صوب وفيج الى بابه فاوسمهم جودا و نوالا واكراما وافضالاً. وكاتب ملوك الاطراف وكاتبوه وقاربهم وقاربوه وزوجه مهاء الدولة ابنته ونقلها اليه واستمان مه في عدة أوقات فأعانه واستدان منه فأدانه وخطب له بواسط والبصرة وأعالها وصرفت اليه الدنيا أعنَّه اقبالها . وتوَّجت الامام مَفر ق مفاخره يمقام القادر بالله رضوان الله عليـه في جواره فضاعفت له هذه المنقبة حسباً وصارت له الى استحقاق المدح سببا ولو لا كرم نفسه وخيرها كما مدحت البطيحة ولا أميرها:

نفس عصام سو دت عصاما وعو دته الكر والاقداما وهذه عقبي أفعال الخير فانها تبلغ بصاحبها درجة تُوفى على آماله وتنتهي

<sup>(</sup>١) لعله سقط شيء

به الى منزلة لا تخطر بباله فالسعيد من قدّم عمـلا صالحا لا خراه وخلف ذكر اجميلا في دنياه . وسيأتى ذكر ما تصرفت به الامور فى مواضعه بعون الله تمالى وحسن توفيقه

> ﴿ ذَكَرَ مَا اعْتَمَدَهُ شُرَفَ الدُّولَةُ مِنَ الْافْعَالُ ('`` الجميلة ﴾ (عند استقراره بمدينة السلام)

رُدَ على الشريف أبى الحسن محمد بن عمر جميع ما كان له فى سائر البقاع من الاملاك والضياع وجدد عنده آثار النعمة والاصطناع فاستضاف ضياعا الىضياعه وتضاعفت موارد ارتفاعه فكان خراج أملاكه فى كل سنة الني الف وخمسائة الف درهم يصححها فى ديوان السلطان وناهيك بذلك ثروة حال وكثرة استغلال

ورد على الشريف ابي أحمد الموسوى أملاكه وأفر ابن معروف على قضاء القضاة وراعى لكل من السكتاب والمتصرفين معه ('' وادر عليه معيشة ورزقة ورفع أمر المصادرات وقطع أسبابها وذم ('' طرق السعايات وسداً بوابها فذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذبة ﴾

ف كر أبو الفضل مهيار بن حاتم المجوسي استاذ الدار انه سلم الي شرف الدولة (٢٠١) مدرجا فيه سماية فوقف عليه وطواه وتركه على كرسي مخاده ونهض من مجلسه وانسيه فلها كان بعد أيام ذكره فقال لى : يا با الفضل امض الى ذلك المجلس واطلب مدرجاً تركته شمناك . فيضيت الى المكان فلم أجده وسألت عنه فلم أعرف خبره فعدت اليه فأخبرته فشق عليه وشدد على في الكشف عنه فخرجت من بين يديه وأنا قلق لما رأيت من شمل قلبه

<sup>(</sup>۱) لعله: حقه (۲) لعله: وردم

وأحضرت كل حاضر فى الدار وغائب عنها من الحواشي والفراشين وبالغت فى الوعيد والتهديد وكدت أوقع ببعضهم . فبينما أما فىذلك اذ حضر فرَّاش ومعه قطعة من قرطاس وقال : وجدت الغزلان عند المخاد وقد أكل أ كثره وبقيت منه بقية هي هذه . فدخلت الى شرف الدولة وشرحت له ما قال الفراش وأريت القطعة الوجودة فلما تأملها سرى عنه وقال : هــذه قطعة من المدرج وقد كنت عازما على تعفية أثره لئلا يقف أحــد على خبره فاذا كان الغزال قد كفانا أمره فقد أراد الله تعالى بذلك صرف الاذي عن الناس ولعن الله ااشر وأهله. فانظر الى آثار الخير ما أحسن موضوعها واصغ الى أخبار المدل ما أطيب مسموعها وقسها بضدها من الشر والظلم (٢٠٢) تجد لهما منظر ا فظيما ومسمعا شنيما . فطوبي لمن حكم في التمييز سمعه وبصره ثم وُفَّق في الاختيار للاحسن وتتبع أثره

ونظر أبو نصر سابور بن اردشير في الاعال والمعاملات وغمس يده فيما أنحل عن الديلم من الأقطاعات و نظر في الامور ونفذها الى حين ورود أبي منصور محمد بن الحسن بن صالحان على ما يأتي ذكره

﴿ ودخلت سنة سبع وسبمين وثلمائة ﴾ فيها ورد الامير أبو منصور وتلقّاه الناس كافة من مدينة السلام الى المدائن ثم تلقاه شرف الدولة الى الشفيعي فدخل البلد على غاية الاكرام. وانتظمت الامورعلى بديه كل الانتظام وطالب العمال بعمل المصالح وأخـذهم باقامة العارات ووجد الاسعار متزايدة والافوات متعذرة فرتب نقل الغلاتمن بلاد فارس في البحر وجدّ في حملها من كل بلد . واستتر سابور ان اردشير مدة نم توسط أبوبكر الفرَّاش حاله على أخذ الامان لهمن أبي منصور فا منه .

### ﴿ ذَكَرُ بِعِضَ أَخَلَاقِهِ وَطَرَ انْقَهُ (٢٠٣) ﴾

كان الفالب عليه فعل الخير وايثار العدل وحسن الطريقة في الدين فاذا سمم الاذان بالصلاة ترك جميع شغله ونهض من مجلسه لاداء فرضه ثم عاد بعد ذلك الى أصره. قالصاحب التاريخ: ما رأينا وزيرا دبّر من المالك ما دره فان مملكة شرف الدولة أحاطت عابين الحد من كرمان طولا الى ديار ربيعة وبكر وعرضا الى الاحساء والرقة والرحبة وحلوان. وكانت له تجارات وحمولات بنيسابور تقبل توقيعاته عليها في المعاملات وأنهء رضت عليه رحال باستحقَّاق بعض الجنه. والحواشي فوقَّع بما لها على الموصل وعمان نصفين (١) ونحن نتول كيف به لو أدرك زماننا ورأي هـ ذه الدولة القاهرة التي تجول عساكرها وجُند ملكها في الاقطار [نافذ] باص، فترد مشارع الخليج كما ترد مشارع جيحون وسراياها الآن بالخفار قاربة لورد النيسل وكفي عما بين هذه الموارد الثلاث ممالك واسعة الطول والعرض. وأوامر وزيره نافذة فيها بالا برام والنقض . والدهماء ساكنة في جميعها برأ به وتدبيره و الهيبة ضابطة لجميعها بسياسته وتقريره. وأين من يوتيع على الموصل وعمان مَن يوقع على أعمال الشام وأقاصي خراسان! ان الفرق بينهما بميد

تُريني السها (٢٠٠١) وأريه القمر

وأي فخر فى أن يقبل في بلاد المخالفين خط يكتب على معاملة تاجرية (") فان يكن ذلك من جملة المناقب فامر التجار اذاً أنفذ في المشارق والمغارب لانهم يكتبون بالاموال الجمّة على معاملاتهم فيكون أسرع في الرواج من

<sup>(</sup>١) روى هذا بمينه سبط ابن الجوزي في تاريخه مرآة الزمان عن ابن الصابي

<sup>(</sup>٢) لعله: تجارية

مال الجبابة والخراج. وأنما الفخر في نفاذ الاحكام على البلاد التي مهَّدتها السيوف للاقلام والملك ما قطر الدم من الصفائح في افتتاح أعماله ثم جرى المداد في الصحائف باطلاق أمواله. وليس هذا موضع بسط المقال في ذكر هذه الفضائل ولكنا نتهز الفرصة أولا فاولا في اقامة الشواهد والدلائل على تفصيل والدليل على تفضيل زمانناحسب (١) ما قدَّمنا ذكره في صدر كتابنا هذا لتكون أقوالنا محققة بالبيان ودعاوينا مصاءَّقة بالبرهان. فأحسن القولُ مَا صَاحَبَهُ الصَّدَّقِ فَرَانُهُ وأُسُوأُهُ مَا مَازَجِهِ الـكَذِّبِ فَشَانُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى ولي حسن التوفيق عنه

ونعود الى سياقة التاريخ . وفي هذه السنة ندب قر اتكين ألجم شياري لقتال بدر بنحسنويه وخلع عليه الخلع الجليلة وفيها السيف والمنطقة الذهب وخرج شرف الدولة الى ممسكره لوداعه (٢٠٠)

﴿ ذكر ماجري عليه أمر قراتكين في هذا الوجه ﴾

كان شرف الدولة مغيظا على مدر من حسنومه لانحرافه عنه وتحيزهُ الى فخر الدولة فلما استقرت قدمه وقرُب من طاعته كل جامح شرع في تدبير أمر بدر . وكان قراتـكين قد جاز الحِد في التبسط فرأى ان بخرجه في هذا الوجه فاما أن يظفر ببدر ويشفى منه صدره واما أن يستريح من قراتكين فيلغى أمره فجرد ممه من المساكر وأصحبه من الخزائن ما استظهر فيمه وعرف تداريجه فاستمد واحتشد وتلاقيا على الوادى بقرميسين

﴿ ذَكُرُ خَدْعَةً ثَمَّتُ لَبِدُرُ عَلَى قر الْسَكِينِ وعَسَكُرِهُ تَفْرِيطُهُمْ وقلة حرمهم ﴾ لما تواقموا انهزم بدر حتى توارى عنه وظن قراتكين وعسكره أنه

<sup>(</sup>١) بالأصل: خير

قد مضي على وجهه فنزلوا عن خيولهم وتفرقوا فى خيمهم فلم يلبثوا ساعـة (٢٠٦) حتى كر بدر راجعا وأكب عليهم اكبابا أعجلهم من الاسـتعداد والتجمع وقتل منهم مقتلة عظيمة واحتموى على جميع ما فى معسكرهم. وأفات قراته كين بحشاشـة نفسـه فى شر ذمة من غلمانه وعاد فى يومين الى جسر النهروان وتلاحق الفل به واحـد بمد واحد وحُمل اليه من بغداد ما لم به شعثه ودخل الى داره. واستولى بدر بعد ذاك على أعمال الجبل وما والاها وقويت شوكـته

\*( ذكر ما جرى عليه حال قراتـكين بعد )\* ( عوده فى سوء تدبيره وما إنهى أمره ) ( اليـه حتى آل الى قتله )

قد تقدم القول فيما كان حصل في نفس شرف الدولة منه لاسرافه في الستمال الدالة واستيلاء كتابه وأصحابه والتجاء كل متمزز الى بابه. وعاد من الهزيمة المذكورة وقد زاد تجنيه و تفضيه و تضاعفت تبسطه و تسحيه وأغرى الغلمان بالتوثب في دار المملكة على الوزير أبى منصور حتى لقوه بالصحب وقالوا له : أنت كنت السبب (٢٠٠٠) في هزيمنا بتأخييرك المال والسلاح والنجدة عنا . فلوطفوا ودُفهوا عنه ثم وقع الشروع في اصلاح الحال بين الوزير وبين قرات كين فتم . وأسر شرف الدولة من ذلك غيظا فكتمه في قلبه وأمسك مُرو يا في تدبير خطبه فلم عمن أيام حتى قبض عليه وقيد من يومه وأنفذ الى داره من قبض على أصحابه وكتابه واحتاط على معاملاتهم وأسبابهم . وخاض الغلمان في الشخب لاجله فلما أيقنوا بقتله وأرضى أكارهم تبعهم أصاغرهم فامسكوا

وقُدم طفان الحاجب بينهم وأقيم مقامه فيهم فلزموا بمد ذلك الطريقة السوية واستشعروا المراقية والتقيَّة"

ومن أعظم الاغلاط دالة الانباع على السلاطين وان سبقت خدمهم وسلفت حُرَمهم فانها موذنة بزوال نمهم منذرة بورود مناهل الحمام. ومثل المدال على السلطان بتمكنه منه كمثل راكب الاسد فبينما تراه عزيزا رفيعا اذ صاربين براثنه ذليلا صريما ألا وان ذلك لمنأخطر المراكب وأحقها بسوء العواقب . وكفاك بقصة قراتكين تذكرة وتبصرة

ولما تمهدت الامور عُقد مجلس حضره الاشراف والقضاة والشهود (٢٠٨) وجُددت النوثقة فيه بين الطائع لله وبين شرف الدولة واستقر ركوب شرف الدولة الى دار الخلافة

## \* ( ذكر ما جرى عليه الامر في جلوس الطائم )\* ( محضور شرف الدولة)

ركب شرف الدولة في الطيار بعــد ان ضربت له القباب على شاطيء دجلة وزينت الدُور التي عليها في الجانبين بأحسن زينة وجلس الطائم لله جلوسا عاما وخلع عليه الخلع السلطانية وتوَّجهُ وسوِّرهُ وطوقهُ وعقد له بيده لوائين أسود وأبيض وقُرى عمده بين مديه. وخرج من حضرته فدخل على أخته المتصلة بالطائع لله وأقام عندها الى وقت المصر ثم انـكفأ الى داره والناس مقيمون على انتظاره. ولما حمل اللواء تخرَّق وانفصلت منه قطعة فتطبُّر من ذلك فقال له الطائم لله : انما حملت الربح منه قطعة وتأويل ذلك ان تملك مهبَّ الريح.

( ۱۷ - ذيل تجارب (س) )

وكان أبو عبد الله محمد بن أحمد معروفا في جملة من حضر مع شرف الدولة فلما رآه الطائع لله قال له

مرحبا بالأحبة القادمينا أوحشونا وطال ما آنسونا . (٢٠١٠) فقـــل الارض وشكر ودعا

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة سعد الحاجب بالموصل

\*(ذكر ما جرى عليه أص سعد بعد انحدار زيار من الموصل الى ان توفى) \*
لما أراد زيار الانحدار أقر سعدا على الحرب وأبا عبد الله ابن أسد على الخراج فلم يلتأم ما ينهما وحصلا على وحشة . وورد شرف الدولة مدينة السلام فكاتب سعدا باقراره على الاصر تأنيسا له وكان من عرمه ان يضر به بابي على التميمي يوعد سبق من شرف الدولة اليه فمات أبو على وبطل ذلك . وعرف شرف الدولة ما يجرى بين سعد وأبي عبد الله ابن أسد من الخلف في الامور فامر باستدعاء ابن أسد وترتيب ابن أخيه في مكانه نائبا عنه وكتب سعد يذكر تضاعف ما تأخر للاولياء من أرزاقهم وفرط مطالبتهم عا اجتمع في استحقاقهم فعول به في الجواب على بقايا للموصل وأعمالم (۱) عسب ما ذكره ابن أسد بالحضرة . وأخرج اليه أبوسعد الحسن بن عبدالله الفيروز اباذي وأمر عناظرة الديلم على النزول عن الفائت جميعه أو معظمه فها وصل أبو سعدالي (۱۰۰۰) الحصباء خيم مها فعل اليه سعد الزالا فلم يقبلها .

\* ( ذ كر رأى سَيّى ء لابى سمد من رَدّ ما حمله ) \* ( ومكيدة لسمد تمت عليه )

كان من غلط الرأى ما اعتمده أبو سمد من رد ما حمله اليه سعد من

المله: أعالما

الانزال فان ذلك عاد بسوء ظنه فيه وأوجس فى نفسه انه لم يفعل ذلك الا عن قاعدة أحكمت في طلب مكروهـه . وكان الديلم بميـاون الى سـعد ويطيعونه فأوحشهم من أبي سعد ووضعهم باطنا على الايقاع به فشغبوا وراسلوا سمدا: بانك لم تزل تمدنا وتمطلنا بورود من برد من حضرة السلطان لانظر فى أمورنا وقد ورد هذا الرجل وما رأينا وجها لمــا كنا نتوقمه وبلفنا أنه معوَّل على السير الينا لاستنزالنا عن أموالنا وارضائنا من البقايا وهذا مما لا نقنع به . فاجامهم جو ابا ظاهر ا أسكتهم به وراسل أبا سعد بان : الصواب ان ترفق مهم اذا راسلوك رفقًا لا تلين لهم فيه وتستوفي عليهم استيفاء لا تنفره به . فلما حضرهُ رُسلهم (٢١١) غلظ في جوابهم فو ثبوا به وهموا يقتله فهرب والقي نفسه الى دجلة فاستنقذ منها الى بعض السفن الحاجب وأنزله دارهُ وأمر عداواته مما به . ومضت أيام فاعتل سمه الحاجب وقضى نحبه ( وقيل ان أبا سـمد الفيروز اباذى واطأ بعض خواصه على سمه ) فلما توفى ظهر أبو سعد وجلس فى داره واحتاط على ماله وتولى الامور الى ان وصل اليه من الحضرة من اجتمع معه على تحصيل التركة وحملها. وأخرج أبو نصر خو اشاذه الى الموصل لحفظ أكنافها وزمَّ أطرافها. وتجدد اباد بن دوشــنك مع وفاة ســعد الحاجب طمع فى التغلب على البلاد فصار الى طور عبدين وهو جبل مطل على نصيبين

﴿ ذَكَرَ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمِراً بِي نَصِرَ خُواشَاذُهُ مَعَ بَادٍ ﴾ (عند اصعاده من الموصل)

لما عرف أبو نصر الحبر دعته ُ الضرورة لقصد نصيبين لدفع باد (٢٥٢)

فكتب الى الحضرة يستمد ويستنجد فأمد وأنجد بما هو غيركاف وخاف ان بجري حاله مع باد على ما جرت عليـه حال أبي سعد بهرام وأبي القاسم سمد فاستدعى بني عقيل واستدناهم وعوال فيحرب باد عليهم لأنهم أخف خيولا وأسرع خروجا وقفولا والاكرادخيولهم بطاء وعددهم للحرب ثقال ﴿ ذَكُرُ رَأَى رَآهَ أَبُو نَصَرُ فَى اقطاعِ البلاد حين ﴾

(تمذرت عليه وجوه الاطلاق)

كان الوزير أبومنصور يقصده آشغب بينهما فأخَّر أمره وعدَّله بالمواعيد ثم كان قدَّر ما حمله له بعمد تلك المواعيد المكررة المائنة الف درهم وأين يقم ذلك القدر من مثل هذا الخطب! وكان أبو نصر يملل من معه بوصول الحمل فلماعرف مبلغه رأى أن يكتم أمره خوفا ان يظهر فتنقطع الا مال وتتفرق الآجال (')ويهجم عليه بادفينهزم بأسوأ حال . فعدل الى تفرقة البلاد على العرب وتسليمها اليهم وقال: هذه بلاد بازاء عدُو وقد استفحل أمره واذا حصات لهؤلاء العرب دفعوا عنها في عاجل الحال لنفوسهم دفع القوم عن حريمهم فان قوى أمر السلطان (٢١٣) كان انتزاعها من أيدمهم أسهل من انتزاعها من يد باد . فكان الواحد منهم يكتب تصة ويسأل فيها اقطاعه ُ الخرَبَّة الفلانية ( وتـكون ضيعة جليلة ) فيوقُّع له بها من غير اخراج حال ولا تمرُّف ارتفاع وارتفق كاتبه على ذلك أموالا جمة

\* ( ذكر حيلة سجر بها باد عين من بازائه واسترهبهم )\*

كان يقيم البقر على رؤس الجبال وبجمل بينها رجالة يبرقون بالسيوف والحراب فاذا شوهدوا من بعد ظنوا رجالا فلا يقدم العسكر على الصعود

<sup>(</sup>١) لعله : الرجال

اليهم. فاتفق أنه نزل أخ لباد وقاتل قوما من العرب فقتل وبلغ قتله من باد كل مبلغ وضعف أمرد فينما هو فى ذلك اذ ورد الحـبر علي أبي نصر بوفاة شرف الدولة فكتمه وعاد الى الموصل فاظهر فيها العزاء به. وانفسح باد وأصحابه وتمـكن من طور عبـدين واسـتضافها الي ديار بكر ولم يقدم على الاصحار خوفا من العرب فصار الجبل له والسهل لبنى عقيل ونمير. وكان أبو نصر على اصلاح أمره ومعاودة حرب باد اذ أصعد ابراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة (١١٠٠) الى الموصل. وسيأتى ذكر ما جرى عليه أمره من بعد بأذن الله تعالى

#### ﴿ ودخلت سنة ثمان وسبمين وثامائة ﴾

فيها قبض على شكر الخادم من الموضع الذى كان مستترا فيه وحمل الى حضرة شرف الدولة وعلى أبى منصور أحمد بن عبيد الله بن المرزبان الشيرازى لاجله

### \* (شرح الحال في ذلك )\*

كان شكر قد أساف الى شرف الدولة ما أوحشه و تولى ابعاده عن بنداد الى كرمان فى حياة عضد الدولة وقام بامر صرصام الدولة فقد عليه شرف الدولة فلما انحل أمر صمصام الدولة ووقع اليأس منه خاف شكر . وكان أبو منصور أحمد بن عبيد الله بن الرزبان الشيرازى صديقا خصيصا له فقال له: شرف الدولة قد أقبل وأرى الاستظهار لنفسى بالاستتار ثم اعمل له فقال له: شرف الدولة قد أقبل وأرى الاستظهار لنفسى بالاستتار ثم اعمل الحيلة في الحروج عن البلد فاعد لى موضعا عندك لاصير اليك . فقال له أبو منصور : اما حصولك فى دارى فلا يخنى لكثرة من يطرقها ولكن اختار لك مكانا منه . فلها كان فى (2010) الليلة التى انحدر فيها صبعهام الدولة اختار لك مكانا منه . فلها كان فى (2010)

الى شرف الدولة استدعى من قبل أبي منصور من يصير به ليلا الى الموضع الذي أعــدّه . فانفذ اليه زوجته بنت أي الحســين ابن مقلة و نزل شكر في سمارية وأصمد الى الجسر كانه ماض الى عكبرا ثم انتقل الى سمارية أخرى مع المرأة وابس خفا وازارا كان قد استصحبهما وصارت به الى دار أبي بكر محمد بين مو سي الخوارزي الفقيه فاقام عنده مديدة . فقطن به فانتقل الي دار رجل بزًاز في رحبة خاقان يعرف بان هرون وكان أبو منصور الشيرازي يش به

> \* ( ذ كر رأي سدىد رآه البزَّ از وقبله شكر )\* ( ثم خالفه فيه من بعده )

قال له : أنها الاستاذ ملاك أمرك وأمرى في سترك ان أتولى خدمتك ولا بدخل الى بيني وبينك وبين هذه الرأة ( اشارة الى زوجته) رابع. فقال: افعـل. فقام الرجـل مخدمته فلما معنت مدة راسـل شكر أبا منصور وقال له: ليجارية حبشية وأنا أثق مها وأربد ان تتولى خدمتي . فاجابه: بانني لا آمن عليك. فراجعه حتى استقرَّ الامر على (٢١٦) احضارها فا ُحضرت وأقامت ممه . وكان قد عاق قابها بهوى فكانت تأخذ من الدار اللَّا كول وغيره وتخرج الى حيث مدءوها هواها ورعما احتبست في أكثر الاوقات فلحق شكراً ضجر من فعلها ومنعها من الخروج فلم تمتنع \* ( ذ كر فساد رأى شكر فها در نه أمره )\*

لم يقنع بما غلط فيه من الخروج بسيره الى غير أهله وقد قيل في المثل « لاتفش سرك الى أمَّة » حتى غلط ثانيا بالضجر في غـيروقته فأنه لمــا كثر ضجره منها رماها في بعض الايام بحميدي أصاب به وجهها فخرجت

من الدار غضي ومضت الى باب شرف الدولة وصاحت « النصيحة النصيحة » فسئلت عنها فقالت : لا أقولها الأله · فأدخلت الدار وأخرج اليها بعض خواص الحاشية فاخبرته محال شكر فرتب مع صاحب المعونة من الخواص من عضي للقبض عليه فقالت : قد جرى بيني وبينه نفرة وربما استوحش وانتقل فابدءوا بدار أبي منصور الشيرازي . ففعلوا ذلك فما شعر أبو منصور وهو قاعد في داره عند حرمه (٢١٧) الا بهجوم القوم عليه نفتة فقبض عليه وفتشت الدور والحُبِّجر فلم يوجد شكر . فمضوا الى دار البزّ از وكبسوها وأخذوا شكر امنها وحملا جميما الى حضرة شرف الدولة فاماشكن فان نحريرا استوهبه قبل وصوله فوهبه له وعدل به الى داره وأحسن اليه. ومضت مديدة وحضر وقت الحج فسأله الاستئذان له في الحج فأذن له وخرج ثم عدل عن مكة الى مصر وحصل عند صاحبها. وأما أبو منصور فانه اعتقل فتلطف الوزير أبو منصور ان صالحان في أمره

﴿ ذَكُرُ تَدبير لطيف عمله الوزير أبو منصور ﴾ (في خلاص أبي منصور الشيرازي)

قال لشرف الدولة: هـذا رجل اليه ديوان الضياع وعليـه علن م فسلم اليه ونقله الي حجرة تجاور داره وأولاه الجميل ثم توصل الى اطلاقه لعد شهور

ولم يوجد في بقية احداث هذه السنة مافيه ذكر تدبير وسياسة (٢١٨) ﴿ ودخلت سنة تسع وسبعين وثلمائة ﴾ فيها أنفذ الطائع أباالحسن على بن عبد العزيز [ بن ] حاجب النعان كاتبه الى دار القادر بالله رضوان الله عليه وهو أمير للقبض عليه فخباه الله تعالىمنه ﴿ ذَكُرُ السَّبِّ فِي ذَلْكُ وَمَاجِرَى عَلَيْهِ الْأَمْرِ فَيْهُ ﴾

لما توفي اسحق بن المقتدر مالله والد القادر بالله رحمة الله علمهم جرى بينــه وبين أختــه آمنة بنت معجبة منازعة فى ضــيعة وطال الامر بينهما وعرضت للطائم لله علة (١) أشفى منها ثم ابلً . فسعت آمنة باخيها القادر بالله الى الطائم لله وقالت له : انه شرع في تقلد الخلافة عند علتك . فظن ذلك حقا وتغيَّر رأيه فيه وأنفذ أبا الحسن ابن حاجب النعمان وأبا القاسم ان أبي تمام الزينبي (٢) العباسي الحاجب للقبض عليه فاصعدوا في الماء الى داره بالحريم الطاهري. فحكى القاضي أبو القاسم التنوخي عن صفية بنت عبد الصمد ابن القاهر (٢١٩) بالله قالت : كنت في دار الامير أبي العباس (تمني القادر وكنت من فقال لنا: رأيت البارحة في منامي كانَّ رجلا يقرأ على «الذين قالَ لهمُ الناس انَّ الناس قد جمعوا لكم فأخشَّوهُم فزادهم اعمانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل » وقد خفت ان يطلبني طالب . وهو في حــديثه اذ شاهد زيرب ابن حاجب النعمان قد قدم الى درجـة داره فقال: أنا لله هذا حضور مريب بعقب هذا المنام . وصعد القوم من الزبزب اليه وتبادرنا الى وراءالابواب فقالواله: أميرالمؤمنين يستدعيك. فقُل :السمم والطاعة.

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: على (٢) أبو تمام الزينبي هو الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن سمليان بن محمد الشريف قاضي القضاة قدم بغداد مع ممز الدولة وإشمرى دارا باربعة وعشرين الف دينار وولى نقابة بغداد وتفقه على أبي الحسن الكرخى توفي سنة ٣٧٢ . كذا في تاريخ الاسلام

وقام فقال له أبو الحسن: الى أين ? فقال: ألبس ثيابا تصلح للقاء الخليفة. فلم بكمه ومنعه فبرزنا اليه وأخذناه من يده ونزل الى سرداب فى الدار ووقفنا فى صدره حتى تخلص وعاد القوم الى الطائع لله وعر فوه الحال (١) وانحدر القادر بالله بعد ذلك مستخفيا الى البطيحة فاقام عند مهذب

الدولة الى ان عقدت له الخلافة . وجمل علامته حين تقلد الامر «حسبنا الله و نعم الوكيل » تبرُّكا بالرؤيا التي رآها

ومن بعد هذه (۱۳۰۰ الحـكاية نقول ان الله تمالى اذا اصطفى عبدا أظهر عليه آثار الـكرامات ودل على اصطفائه بالآيات والعلامات واذا اختاره لامر هيأ له أسـبابه وفتح عليه أبو إنه ونجاه من كل شوء يخشاه وجعل الى الخير ما له وعقباه . قال سبحانه في محكم التنزيل « وينجي الله الذين اتّقوا عفاز بهم لا يمشهم السوء ولاهم يحزنون »

وفى هذا الوقت أخرج محمد الشيرازى الفراش لـكحل صمصام الدولة ﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْامْرِ فِي ذَلْكُ ﴾

كان نحرير الخادم يحض شرف الدولة على قتل صمصام الدولة ويقول له: أنه ملك قد قمد على السرير ولا يؤمن الدهر وحوادثه ودولتُك مع بقائه على خطر . فيعرض شرف الدولة عن هذا القول فلما اعتل وأشفى الح عليه في ذلك وقال له : أن لم تر القتل فالكحل اذا . فاخرج محمد القراش لسمل صمصام الدولة وسلم اليه شيأ أمر بان يكحله به ثلاثة أيام كملا ويشد عليه عينيه فضى الفراش فقبل أن يصل توفى شرف الدولة . فحل الفراش عليه والقداق فيها (٢٠١) صمصام الدولة كانت من أعمالها وعاملها رجل بسيراف والقلمة التي فيها (٢٠١)

۱۱) وردت هذه الحكاية في الدول المنقطعة رواية عن ثابت بن سنان ۲۷ — ذيل تجارب (س) )

بهودي يسمى روزبه فذكر الفراش للعامل ما ورد فيــه فقال: هذا أمر قد بطل حكمه مع وفاة شرف الدولة ولا بجوز عممينك منه الا بعد اعلام أبي القاسم العلاء بن الحسن الناظر . فـكتب اليه يستأذنه فعاد جوانه بتمكينه مما ورد فيه فقصد القلعة وكحل صمصام الدولة بما صحبه فذهب ناظره

\* ( ذكر قلة حزم في استرسال عاد على صاحبه نوبال )\*

كان في جملة الموكنين بصمصام الدولة فرَّ اش يسمى بنداراً وقد أنس به لتطاول المدة فقال له قول المترثَّى :كيف الملك ? فقال له بالاســـترسال : قد بقيت من نظري بقية أبصر ُ بها من لك الكوَّة . فاعاد بندار قوله على محمد فاجتمعا على ان يحصاء نيه عبضم . فلما عاد صمصام الدولة الى الملك بفارس رام بندار أن يخدمه على رسمه فامر صمصام الدولة بان يكون مع الستريين (١) بالبعد منه فقال بندار · هكذا أستحق من الملك بعد خدمتي له وصحبتي معه ? فأعيد قوله عليه فقال : أما يرضي بالابقاء (٢٢٢) عليه حتى بدلًا يهذه الدالة . واتصل الحديث بالامير أبي طاهر واطلع على قصته فامر بأخذه وصلبه فصلب. وكان صمصام الدولة يقول: ما سلمني الا الملاء بن الحسن فأنه أمضى في أمر ملك قد مات. ولما قبض عليه واقفه على ذلك ثم عفا عنه. وحصل محمد الفراش ببغدا: فلما ورد عميد الجيوش أبو على الحسن نن أستاذ هرمن من المراق قال: أربد ان أشفى صدرى بقتله جزاء له على سوء فعله. فهرب منه الى مصر وأقام بها الى ان مات عميد الجيوش

وفيهذه السنة توفي شرف الدولة وقام الامير أبونصر مقامه في الملك

<sup>(</sup>١) قال أبن بطوطا أن الستائريين هم الذين يمكون دواب الحدام على باب المشور

\*( ذكر ما جرى عليه الامر في علة شرف الدولة )\* ( واستقرار الامر للامير أبي نصر بعده )

اعتل شرف الدولة العلة التي توفى فيها وكانت من استسقاء فلمااشتدت به ندب أبا على ولده الى الخروج الى فارس للنيابة عنه بها وأخرج معهوالدته وجماعـة من خُرمه وأصحبَةُ جـل عدده (٢٢٣) من مال وسلاح وضم اليه عدداكثيرا من وجوه الاتراك. وعلى أثر انحدار ولده غلب عليــه المرض حتى غلب اليأس منــه على الرجاء فيــه فاجتمع وجوه الاولياء وراســلوه باستخلاف الامير أبي نصر فيهم الى ان يبل من مرضه فاجابهم الى سؤ الهم وروسل الامير أو نصر بالحضور فامتنع وأظهرالقلق والجزع. واستقرت الحال على اظهار استخلافه في غد ذلك اليوم وغدا الناس الى دار المملكة لذلك. فجرى من بعض القواد والخواص مطالبة باستحقاقهم خرجوا فيها الى التشــديد فتقوَّ ض الجمع من غير تقرير أمن . وعاجلت شرف الدولة منيتهُ فقضى نحبه وكُنتم أمره ليلة واحدة وأصبح الناس وعند أكثرهم خبره واجتمع المسكر فطلبوا الامير أبانصر برسم البيعة وتردد الخوض معهم في أمر العطاء ومبلغ ما أطلق لـكل واحـ د منهم . فتولَّى خطابهم بنفســه وأعلمهم خلو الخزائن من المال الذي يعمهم ووعدهم بكسر ما فيهامن الاوانى والصياغات وضربها عينا وورقا وصرفها اليهم وأطل المساء وراحوا الى منازلهم من غير استقرار وباكروا الندوالي الدار فوجدوا الامير أبا نصر قد أظهر المصيبة وجلس للتمزية (٢٢٠) فامسكوا عن الخطاب .

وخرج تابوت شرف الدولة وتقدم للصلاة عليه أبو الحسن محمد بن عمر العلوى وحمل الي المشمه بالكوفة. فـ كان مقام شرّف الدولة ببغداد سنتين وثميانية أشهر وأياما وعاش ثمياني وعشرين سنة وخمسة أشهرتم بلغ الكتاب أجله ودعاه الداعي فاستعجله وبزأته المنية ثوبتي ملكه وشسبامه واختطفته من بين حشمه وأصحابه فمضى غضا طريًا اما سعيدا واما شةيا في سبيل لابد للخلائق من سلوكها ولا فرق فها بين سوقتها وملوكها ولرعما كانت السوقة أخف ظهورا وأسرع في تلك الفمرات عبورا . فأف لدار هذه صورة سكانها ولشجرة هذه عُرة أغصانها! لقد ضل من اتخذ هذه الدار قرارا واستطاب من هذه الشجرة ثمارا فطوى لمن قصّر في الدنيا أمله وأصلح للآخرة عمله . قال الله تمالى : انما هذه الحياةُ الدنيا متاع وإن الأخرة هي دارُ القر ار

وترددت بين الامير أبي نصر وبين الطائم لله مراسلات انهت الى ان حلف كل واحد منهما لصاحبه على الصفاء والوفاء وركب الطائم لله من غد للمز اء (١٢٥)

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَمْنِ فِي رَكُوبِ الطَّائِمِ لِلَّهُ لَلَّمَوْنِيَّةً ﴾

قدم الطيَّار على باب الدرجة وفرش سطحه بديقي وعليه مقرمة ديباج حمراء منقوشة ووسطه بديباج أصفر وعليه مقرمة دبيقية ووقف الغلمان الآثراك الاصاغر بالسيوف والمناطق في دائر المجلس الاوسط ووافي حجاب شرف الدولة الآتراك والمولَّدون في الزبازب بالثياب السود والسيوف والمناطق وكل منهم قائم فى زبزبه واجتمع من السفن التي فيها المامة عدة كثيرة . وخرج الطائم لله من داره وتحته فرس صِنابي عركب خفيف وسرج مفرى أحمر وعليـه قباء ملحم أسود وعمامة خز سوداء على رُ صَافَيةً وهو متقلد بسيف وبين بديه خمسة ارؤس فوق سروجها جلال الديباج ونزل الى الطيار فجلس في المجاس الاوسط على المقرمة في الدست على خلاف عادة الخلفاء فانهم كانوا بجلسون على سطح حرًّ اقة وبين يديه مجلس طيار وقيل أنه فمل ذلك لأنه كان في عقيب علة وأراد ان يخفى ما بوجهه من آثارها.

فوقف بين بدنه أبو الحســن على بن عبد المزيز كاتبه وُدجي خادمه (۲۲۰ والعباس حاجبه وسار الطيار الى دار المملسكة بالمخر م فنزل الامير أبو نصر متشحا بكساء طبري والديلم والاتراك بين يديه وحواليه الى المشرعة التي قدم الما الطيار وقبل الارض وصعد أبو الحسن ابن عبد المزيز الى الامير أبي نصر فأدى اليه رسالة عنه بالتعزية فقبل الارض ثانيا ودعا وشكر. وعاد أبو الحسن الى حضرة الطائم لله وأعلمه شكره ودعاءه وعاود الصمود الى الامير أبي نصر لوداعه عن الطائم لله فأعلمه شكره ودُعاءه فقبل الارض ثالثا وانحدر الطيار على مثل ما أصعد وعاد الامير أبو نصر الى داره

ثم ركب الامير أبو نصر بعد خمسة أيام الى حضرة الطائع لله فخلم عليه الخلم السلطانية ولقبه بهاء الدولة وضياء الملة وقرئ عهدُه بين مدمه بالتقايد وقدم اليـه فرس عركب ذهب وقيد بين مديه آخر عشـل مركبه وسار العسكر حواليه الى باب الشماسية فىالقباب المنصوبة ونزل الى الطيار وانحدر الى دار الملكة

# ﴿ ذَكُرُ مَا دِيرِهُ بِهَاءُ الدُّولَةُ عَنْدُ قِيامُهُ بِالمَلْكُ (٢٢٧) ﴾

أقر الوزير أبا منصور ابن صالحان على الوزارة وأصحاب الدواوين وغيره على ما كان اليهم ثم صرف أباسعد ابن الجياط عن ديوان الانشاء مع مدّ بده وعوَّل فيه على أبي الحسـن على بن محمد السكوكي المعلم وخلع عليه الطائم لله وكناه ولقبه بالكافي وكانت الخلمة دُرَّاعة دبيقية وعمامة قصب وحمله على فرس عرك . وقبض على نحرير الخادم وأبي نصر ابن كمب فاعتقلائم قتلا

فاما نحرير فكان هلا كه على يد الحسين الفراش فاما أبو نصر ان كمب فعلى مد أبي الحسن السكوكي

﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان بهاء الدولة شديد الميل الى نحر ركثير الثناء عليه فلما توفي شرف الدولة أراد منه ان بجري في خدمته على ما كان عليه في خدمة شرف الدولة فامتنع نحربر وتظاهر بابس الصوف واجتهد مممه كل الاجتهاد مراسلة بالشريف أبي الحسر محمد بن عمر والوزير أبي منصور محمد بن صالحان ومشافرة بنفسه فما أجدى معه نفعا (٢٢٨)

\* ( ذكر ما ارتكه حرير من اللجاج حتى آل به شر مآل )\* لم تزل الحكماء وأولو العقول الراجعة يحذرون ركوب مطبة اللجاج فأنها كثيرة الـكبوة والنفور تلقى صاحبها الىالورطة والتبور. قال أبونصر الحسين بن الحسن المعروف بالاستاذ الفاضل : كنت قائما بين يدي ماء الدولة وهو تخاطب نحريرا و يقول له : لا تزهد في مع رغبتي فيك فانا أولى بك علىما كنت عليه من قبل. ونحرير يقبل الارض ويستعفي الى ازانتهي مهاء الدولة الى أن قال له باللغة الفارسية وقد دمعت عيناه : افعمل لله . فأقام نحربر على أمر واحــد في اللجاج الذي لا يقابل الملوك عثله وانصرف من بين يديه ودخــل الحســين الفراش بعــد ساعــة وقال : قد طلب نحر ر عشرين الف درهم من الخزالة. فقال: احملوها اليه ﴿ ذكر حيلة عملها الحسين الفراش نفر بها قلب بهاء الدولة ﴾ ( من نحرير حتى أمر بالقبض عليه (٢٢٩)

لما حملت الدراه الى نحرير عاد الحسين الفراش وقال: عرفت انه معول على الهرب في هذه الليلة وانه أخذ الدراهم وجملها في أكياس نفقة الطريق . فانزعج بهاء الدولة لذلك وسهر ليلته يراعيه وينفذ فرَّاشا بمـــد فراش الى داره ليمرف ما هو فيه الى ان أسفر الصبح ولم يكن لما ذكره الحسين الفراش أصل وانما أراد الاغراء به . وعطفت الجماعة بمد ذلك على بهاءالدولة باللوم له ولا سيما أبوالحسن ابن عمرو فانه كانه كان عدواً لنحريق وقال . أيها الملك قد أسرفت في مداراة هذا الخادم اسرافا يشيع ذكره وأصرٌ على مخالفتك اصرارا يصغر عنه قدره. وما زالوا بهذا القول وأمثاله حتى غيروا رأيَّه في نحرير وزادوا غيظه منه . فحضر نحرير بعد أنام ومعه أبو نصر ان كعب وكان خصيصا به وأبوالحسن محمد بن عمر وأبو منصور الوزير وأبو سمد ابن الخياط في الحجرة مجتمعون فأذن بهاء الدولة في القبض عليه . ورأى أبو نصر أمارات التغير والتنكُّر فاشار اليَّ بيده وقال : ما الخبر . فاومأت اليه بالقيام فقام وتبعه أبوسعد ابن الخياط وأخذ أبونصر ابن كمب الى الخزانة فاعتقــل فيها . وبقى أبو الحسن محمد بن عمر ونحرير فقال له محمد بن عمر : (١٣٠٠) ياهمذا قد أسرفت في الدولة ومن أنت وما قدرك حتى تمتنع من خدمة هذا الملك العظيم ? فأغلظ له في القول ونحرير مطرق فلها زاد الامر عليه رفع رأسه وقال له : أيها الشريف أين كان هذا المولمنك في أبام مولاى وأنت ترى أفضل آمالك اذا تسمت في وجهك؟ فأما اللان وأنا على هذه إلحال فاستعمال ما أنت مستعملةٌ لؤم قدرة وسوء ملكة وكيف ألام على ترك الدنيا بعد ملك ابتاعني بالف درهم ثم رفهني الى ان كنت تخدمني ولا أخدمك وتحتاج الي ولا أحتاج اليك ؟ فاغتاظ أبو الحسن ابن عمر وانصرف . وأخذت بيد نحرير فاقعدته على الفراش من الارض فقال لى : أريد أن تحمل الي مصحفا وان تقول لمولانا الملك «ماكان امتناعي عليك الا ما جرت به الاقدار من ادبارى وقد خدمتك وخدمت أخاك وأوجبت عليك حقاً بذلك وأسألك أن لاتسلمني الي عدو يشتني مني وان تكون أنت الآمر بما تفعل بي » وأعدت قوله على بها الدولة فقال : ارجع اليه واحمل اليه مصحفا كما طلب وقل له «هذه ثمرة لحاجك فالي من تريد أن أسلمك» ؟ وحملت اليه المصحف وأعدت عليه القول الحاضرون على ذلك فلم يصغ بهاء الدولة الى أقوالهم وتقدم محمله الى أبي جعفر فحمل

# ﴿ ذَكُرُ مَ اللهِ الْحَسِينُ الفُراشِ ﴾ ﴿ ذِكُرُ مَ اللهِ ا

جاء الحسين الفراش بعد أيام فقال لبهاء الدولة: أيها الملك قد بلغني عن ثقة صادق ان أبا جعفر الحجاج معول على الركوب في غد ومسئلتك في أمر نحرير فان أجبته الى ذلك أفرجت عن عد و لا تأمنه فيما عاملته به وقد علمت طاعة الاتراك له وان منعته أضفت الى استيحاش نحرير استيحاش أبي جعفر. قال: فما الرأى . قال: ان تسبقه الى أخذه من داره . قال: فلى أين يُحمل. قال: الى دارى التى نأمن فيها على مشله . فاص عند ذلك بانفاذ من يأخذه فن قال واعتقل فى غرفة . ومضت أيام واتفق ان بهاء الدولة خرج يوما فى فدُقل واعتقل فى غرفة . ومضت أيام واتفق ان بهاء الدولة خرج يوما فى

أخر النهار من الحجرة والحسين الفراش يسار ّ أخاه وظهر ُهُ الى الموضع الذي خرج منه بهاء الدولة فلم يشعر به حتى رآه أخوه فانذره فاقبل اليه فقال له ماء الدولة وقد رأى في وجهه وجوما وتغيراً: في أي شيء أنت ? قال : يامولانا ذكر أخي ان جماعــة من الغلمان الشرفية (٢٣٢) اجتازوا على دارى ورآهم نحرير من الغرفة فصاح البهم وقال لهم « أَنَا نحرير فاهجموا على الدار واستخلصوني ، فخاف الموكلون به ان يؤخذ من أبديهم فقتلوه . فقال : ويلك ما تقول. قال: ما يسمعه مولانا . فورد على بهاء الدولة من ذلك ما أزعجه وعرف بعد ذلك ان ما حكاه الحسين الفراش باطل وانه هو الذي أمر الموكلين بقتله فاسرُّها في نفسه ولم يبدها له

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْ أَبِي نَصِرُ ابْنَ كَعْبُ فِي قَتَلَهُ ﴾

كان أبو الحسن الكوكبي نقله الى داره وأخذ منه مالا فلما قُنُل نحرير خاف أن يظهر ما وصل اليه منه . قال أبو نصر المعروف بالاستاذ الفاضل : كنت في بعض الآيام جالسا مع الكوكبي فوافاه بعض غلمان الخزانة وأسرًّ اليه شيأً لم أسمعه وعاد فقال لي الـكوكبي: أندري ما نحن فيـه. قلت: لا. قال: قد أسقى ابن كعب السم دفعتين وما عمل فيه وسقي ثالثا وكان غاية فعله ان أظهر نفخا في وجهه . فوجمتُ من قوله فلما كان في غد قال لي : أعندك خبر ابن كمب ? قلت : لا. قال : لم ينفع ذلك السم حتى (٢٢٢) أعناه بالسيف وهو يضحك

﴿ ذَكُرُ مِقَابِلَةُ عِيبَةً فِيهَا عِبْرَةً وَتَذَكَّرُهُ ﴾

لمَا تَجِرًا أَ الفراش والكُوكِي على ما تجرأًا عليه عجَّل الله الانتقام منهما جميعاً . فاما الفراش فانه اعتُنقل في دار نحرير وقتل بعد قليل وأما الكوكبي ( ٧٣ - ذيل نجارب (س))

فانه سُقي السم عند قتله مرارا فلم يعمل فيه حتى خنق بحبل الستارة وحضر بعض الآثراك فوجاه بسكين كانت معه.

> فانظر اليهذه المقابلة الوجيعة الشريفة كيل الصاع بالصاع وكن كيف شئت \* فكما تدن تدان

واذا كانت هذه حال الدنيا التي عود الله فيها للمقابلة امهالا فما ظنك في الآخرة التي جعل الله فيها لكل ذرّة متقالا ? فتعساً للظالم ما أشقاه وتباً له ماأجهله وأعناه أنظن أنه ظلم غيره ? كلا انه ما ظلم الا نفسه أما تعلم ان الحاكم عدل وان القضاء فصل فهلاً أعد لموقف سؤاله جوابا في اليوم الذي قال الله تمالى : يوم ينظر المرء ما قدَّمت بدأه ويقولُ الكافر « ياليتني كنت ترابا » وفي هذا الوقت جرت منافرة بين الديلم والانراك أثارت من الصدور (٢٣٠) اضفانا ولقحت بينهم حربا عوانا . وتحصن الديلم بالدروب وعظمت القصة واستمر القتال أياما حتى برزبهاء الدولة الى معسكر الاتراك وخيَّم عندهم لانهم كانوا أخشـن في القوة جانباً وألين في الطاعة عريكة . فتلافي الام وراسل الديلم ورفق بالاتراك حتى ألقت الحرب أوزارها ووقع الصلح وعاد الاتراك الى البلد وتواهبوا وتصافحوا وحلفت كل طائفة للاخرى . وقويت شوكة الاتراك وعلت كلمهم وضعف أمر الديلم بعد هذه الوقعة وتفرُّق جمعهم وتسللوا في كل طريق ومضى فزيق بعــد فريق

﴿ ذ كر ما جرى عليه أمن أبي على بعد انحداره ﴾

انحدر الامير أبو على ومن في صحبته على ما تقدم ذكره فلما حصاوا بواسط استعجمت عليه أخبار شرفالدولة وانقطعت النوبة المترددة بالكتب فساءت الظنون ثم ورد عليهم ما دل على اليأس منه فسار الامير أبو على والانراك على الظهر وانحدرت الخزائن والحرم والاثقال الى البصرة ووقع الاجتماع بمطارا . ووردت المكتب بوفاة شرف الدولة وانحدر (٢٠٠٠) أبو شجاع بكران بن أبي النوارس والحاجب أبوعلى ابن أبي الريان ليرد الجماعة فأشير على الاهير أبي على بالتعجيل الى ارجان فقه ل وصحبه خواص الحرم في عماريات واستصحب ما خف محمله وعول على طاهر بنزيد صاحب عبادان في توجيه بقية الحشم والاثقال التي معهم في البحر الى ارجان فقد م بتنفيذ شيء منها . ووصل بكران وابن أبي الريان فاستوقفا كل من كان تأخر مع بقية الاثقال وقالا لهم : انما وردنا لتعابيب قلوبكم . [شم] ورد الامير أبوعلى الى حضرة بهاء الدولة عمه ليقضي فيه حق شرف الدولة عليه وأعاد الجماعة من عبادان الى البصرة .

ثم شغب الديلم بالبصرة وطلبوا رسم البيعة ولم يكن للمال وجه فاخذ بكران على سبيل القرض من تلك الثياب والصياغات شيأ كثيرا وصرفه اليهم ثم وقع اليأس من عود الامير أبي على فتسلم البقية . وحصل الامير أبو على بالرجال وكان أبوالقاسم الرضيع بها على ما رتبه شرف الدولة من النيابة عنه وحصل معهما عدد الاراك وفيهم مشل خمار تكين الحمصي (۱) وأبو الفارات والبكي ومن يجري مجراهم وكانوا جمهور العسكر فعملوا على السير فارس

﴿ ذَكُرُ رَأْيُ رَآهُ أَبُو القاسم (٢٣٦) العلاء بن الحسن ﴾ ﴿ إِبِالبادرة و ندم غليه بعد الرويَّة ﴾

لما انتهى اليه تميُّز القوم خاف ان يستقيم الدولة للامير أبَّى على ولا

<sup>(</sup>١) وفي الاصل « بن الحمصي » والصواب فيما بعد

يكون له فيها قدم فاستعجل بمكاتبة الامير أبي على وأبي القاسم الرضيع وعرفهما ما اعتمده من جمع كلمة الديلم على الطاعـة . وكان المرتَّب فى القلعة التي فيها صمصام الدولة والامير أبو طاهر قد أطلقهما وكذلك المرتبة التي فيها فولاذ بن ماناذر أيضا وجصــل الثلاثة . . . (1) كلمة الديلم على تمليك صمصام الدولة وأبى طاهر ونادوا بشعارهما وقام فولاذ بتقرير ذلك. وندم أبو القاسم العلاء بن الحسن على مكاتبة الامير أبي على وعلم ان أبا القاسم الوضيع باستيلائه سيستعلى عليه ويستبد بالامردونه فكاتب صمصام الدولة وأبا طاهر [ و] فولاذ واستدعاهم ووعدهم ومنَّاهم. وسار الامير أبو على حتى نزل على ثلاثة منازل من شيراز

> ﴿ ذَكُرُ مَا دَبُرِهُ أَبُو القَاسِمِ العَلاءُ بن الحَسن في أَمَّ ﴾ (الرضيع حتى قبض عليه (٢٢٧)

اختار ستين رجـــلا من وجوه الديلم وواقفهم على ان يلتقوا الامير أبا على ويخــدموه ويعر فوه عن الاولياء طاعتهم له ويطالبوه بالقبض على أبي القاسم الرضيع قبل الدخول الىالبلد وترتيب من يقوم مقامه بعد الاستقرار فيه. وضمن العلاء بن الحسـن لهؤلاء الوجوه اقطاعات الرضيع بفارس وكانت كثيرة فطمعوا فيها وبالغوا في خطابهم حتى أجيبوا الي القبض على الرضيع وحمل الى العلاء بن الحسين فانفذه الى القلعة. وتمم الامير أبو على والاتراك الى شيراز فخيَّموا بظاهرها

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل لعله سقط « واحتمعت »

﴿ ذَكُرُ حِيلَةُ رَبُّهَا العلاء بِنَ الحَسنِ أَفْسَدُ بِهَا الحَالُ ﴾ (بين الديلم والاتراك حتى بلغ غرضه)

أحضر غلاما من الاترأك يمرف بانوشتكين .وجدعه وقال له : هل فيك لاستخدامك في أمر يكون فيـه رفع لقدرك وتقديم لمنزلتك ? قال: نم. قال : تعرض للديلم فتقتل منهم رجلين أو ثلاثة على سبيل الغيلة وتهرب لَا ظهرك من بعــد وأوفى لك بما وعدتك به . فانخدع الغلام لجهله وخرج (۲۲۸) وصعد الى حائط بستان ورمى رجلين من الديلم جازا تحته بفردات أصابت مقاتلهما وثارت الفتنة بينالديلم والاتراكثم وقع الشروع فى اصلاح مابين الفريقين وتم على ذحـل. وعدل العلاء بن الحسن الى مراسلة الامير أبي على ووالدته ويحذرهما من الديلم وبوادرهم لما ظهر من ميلهم الى صمصام الدولة وأبي طاهر فخرج الامير أبو على من دار الامارة مستخفيا بالليل الى مخيَّم الآتراك وتبعته والدنه . وأصبح الديلم قد اجمعوا رأيهم على الابتداء بالاميرأبي على والاحتياط عليه فوجدوه قد برزوا الى المسكر فكشفوا القناع ونابذوا الاتراك وجرت بينهم مناوشات في عدة أيام. ثم ارتحل الاتراك بالامير أبي على وساروا الى فسا فوجدوا بها أبا الفضل ابن أبي مكتوم الديلم فراسلوه واستمالوه فمال اليهم واستوزره الامير أبو على وفرَّق المال المجتمع عليهم وحاصروا الديلم المقيمين بها فى دار لجؤا اليها فلما فتحوها قتلوهم وباسرهم وقوى أمر الاتراك عاحصل في أيديهم من أسلابهم. وعاد الامير أبو على مع علافهم الى ارّجان ومضى البكي ومعـه جمرة العسكر الى باب شيراز وقد حصل فيها صمصام الدولة (٢٢٩) فاقاموا بظاهرها مدة يقاتلون

الديلم وينهبون السواد. ثم ضجروا من المقام فانصر فوا الى ارجان. ﴿ ذَكُرُ سُوءَ تَدْبِيرُ ابْنُ أَبِي مَكْتُومٌ فِي عَدَاوَةً ﴾ (البكي حتى هلك)

كان قد جرى بين [ ابن ] أبي مكتوم وبين البكي تنافر أصر " البكي على عداوته فيه فلما قرب من البلد تلقاه الامير أبو على [ و ] ابن أبي مكتوم معه يسير على جانبه فحين وقف للقاء الواردين سبقوا اليه وخدموه والبكي بمعزل عنهم . ثم تقدم أحد الاتراك الى ابن أبي مكتوم فجذبه بكر دراءته وساعده الباقون على سحبه الى البكي فضرب عنقه . وسار البكي لوقته الى الامير أبي على وقد ماج الناس وتوارى أكثر الحواشي فين بصر به قبّل الارض بين يديه واعتذر اليه وقال: ان عبيدك ما أقدموا على قتل هــذا الرجل الالما عرفوه من سوء نيته فيك وفيهم واطلعوا عليه من مكاتبة صمصام الدولة وتسايمك وتسليمهم ونحن خدمك ومماليكك ورؤوسنا ونفوسنا دونك . فاجابه عا أظهر به الرضاء عنه .

ومضت مديدة ووافي أبو على (٢٤٠٠) الحسين بن محمد بن نصر رسولا من حضرة بهاء الدولة بالمواعيد الجميلة فكاثر الاتراك وكاثروه واستمالهم في السرحتي اتفقت كلمتهم على الانكفاء الى حضرة بهاء الدولة بواسط. فلما قرب منها تُلقى وأكرم ووصل الى حضرة بهاء الدولة وهو في مجلس أنس فقرَّ به وأدناه و باسطه وسقاه ثم قبض عليه بعد أيام وحدر الى البصرة واعتقل بها. وسار بهاء الدولة إلى فارس فلما عاد إلى العراق استدعاه وتولَّى أبو الحسن الكوكي المعلم قتله خنقا بيده ﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلِيهِ أَمْنُ صِمْصِامُ الدُّولَةُ فَي خَلَاصِهِ ﴾ ( وعوده الى الملك نفارس بعد شرف الدولة )

قد تقدم ذكر خلاصه وخلاص أبي طاهر وحصولهما بسيراف فلما ارتحل الامير أبو على والاتراك من باب شيراز كتب أبو القاسم العلاء بن الحسن اليهما بما فعله من تمهيد الامور وأشار عليهما بتقديم السدير فساروا ونزلوا بدولتا باذ تم دخلا البلد . فاستولى الامير أبوطاهر على الامر بقوة نفسه وشــدة باسه وتقلد فولاذ بن ماناذر أمور الديلم (٢٤١) ومايله العلاء بن الحسن فتماضدا وصارت كامتهما واحدة . ثم مات الامير أبو طاهر وقيل انه سُمَّ فغلب فولاذ على الامور واستبد بالتدبير وعرض من فساد ألحال بينه وبين العلاء ما صار سبباً لا نفصاله عن فارس وحصوله بالري و ســـيرد ذلك في موضعه ان شاء الله.

وفي هـذا الوقت ورد الخبر عسير فخر الدولة من همذان طالبا أعمال خوزستان ومحد أنفسه نقصد العراق

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي حَرَكِةٌ فَخُرُ الدُّولَةُ لِطلابُ العراقَ ﴾

كان الصاحب ابن عاد على قدم الايام وحديثها يحب بغداد والرياسة فيها ويراصد أوقات الفرصة لها فلما تُوفي شرف الدولة سمت نفسه لهذا المراد وظن أن الغرض قد أمكن . فوضع على فخر الدولة من يعظِّم في عينيه بمالك العراق ويسهل عليه فتحها وأحجم الصاحب عن تجريد رأي ومشورة بذلك نظراً للعاقبة وتبرُّ نَا من المهدة إلى أن قال له نَفْر الدولة : ما الذي عندك أبها الصاحب فيما نحن فيه . فقال : الامر لشاهانشاه وما يذكر (٢٤٢ من جلالة تلك المالك مشهور لا خفاء به وسعادته غالبة فأذا همَّ باس خدمتُه فيه

وبلغتهُ أُقصى مراميه . فعزم حينئذ على قصد العراق وسار الى همذان ووافاه مدر بن حسنويه وأقام بها مدة بجيل الرأي ويقلّبه ويدبر الامر ويرتب حتى استقر العزم على أن يسمير الصاحب وبدر بن حسنويه على طريق الجادة ويسير فخرالدولة وبقية العسكر على طريق الاهواز ورحل الصاحب مرحلة ﴿ ذَكُرُ رَأَى أَشيرُ مَهُ عَلَى فَخَرُ الدُولَةُ اقْتَضَى ﴾

(رد الصاحب من الطريق)

قيل لفخر الدولة : من الغلط مفارقة الصاحب لك لانك لا تأمن ان يستميله أولاد عضـ الدولة فيميل اليهم . فاسـتعاده وسارت الجماعة الى الاهواز وكان أبومنصور ابن عليكا والياً للحرب بالاهواز وأبوعبد الله ابن أُسد ناظرا في الخراج على مارتهما شرف الدولة فلما توفي شرف الدولة عمل أبو الحسن الكوكبي العلم في تغيير أمر أبي منصور ابن عليكا والقبض عليه. وندب لذلك أخا للحسمين الفراش والنهى (٢٤٣) الخبر الى أبي منصور من أصحابه بالحضرة فترك داره ورحله وأكثركراعه ومضى مع بعض العرب قاصدا حضرة فخر الدولة ونهب الديلم بعد انصر أفه رحله وكان شيأ كثيرا

﴿ ذَكر رأي سديد لابي عبد الله ابن أسد استرجع به ﴾ (الماخوذ وحفظ فيه السياسة)

جمع قواد الديلم وقال لهم: أن هذا الرحل والكُرَّاع المأخوذ هو اليوم لبهاء الدولة واذا أُخــذ ونُهب كان ذلك خروجًا عن الطاعة فاما أن تردُّوا المأخوذ واما ان تخلوا عني لافارق ،وضمى وأنتم بشأ نكم أبصر ، فقالوا : أيما فعل ذلك أصاغرنا الذين لاقدرة لنا على انتزاع ما في أيديهم. فراجعهم وراجموه حتى النزموا ردَّ النهوب وتحالفوا على استخلاصه ففعلوا ذلك فامادوه . ثم عدلوا الى المطالبة بمال البيعة فجمع أبو عبد الله صدرا من مال الارتفاع وقوم بقية الرحل والكراع على القوم وأرضاهم به .

وشاع خبر مسير فخر الدولة فوقع بين الديلم والاتراك (۱٬۰۰۰ تنافر أدًى الى حرب بينهما أياما ثم سار الاتراك ومن مال الى بهاء الدولة من الاهواز على سمت العراق

﴿ ذَكَرَ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْ فَخَرَ الدُولَةُ عَنْدَ حَصُولُهُ ﴾ ﴿ بِالأَهُوازُ وَمَا اعْتَمْدُهُ مِنْ سُوءُ التَّدِيرِ ﴾ ( والسياسة حتى عاد بالخيبة )

كان الصاحب أبو القاسم اسمعيل بن عباد سبق الى الاهواز وملكها ولحقه فخر الدولة بعد عشرين يوما وخيم بيستان البريدى . وتشوق الجند الى ما يكون من عطائه واحسانه فلم يكن منه في ذلك ما اقتضته الحال ولا بعض ما كانت عليه الآمال . وحضر المهرجان فقاد القواد الحوزستانية خيلا برسم خدمته على ما جرت به العادة في مثل هذا الفصل فردها عليهم وسامهم ان يمكنوا الخيرين من اختيار ما يرتضونه لمراكبه وأخذ من خيلهم جيادها فنفرت قلوبهم لذلك . ثم حظر على اقطاعاتهم ومنعهم التصرف في ارتفاعها وان لم يظاهر ه محلها وارتجاعها ومد العال في أثناء الخطر أيديهم في تناول موجودها فضاقوا صدورا وازدادوا نفورا

فاما وجوه الديلم الذين وصلوا مع فخر الدولة فان بياتهم ساءت أيضا (٢٠٠٠) لان اقطاع كل واحد مهم بالري وأعمال الجبل كان من عشرين الف درهم الى ثلاثين الف درهم ورأى كل واحد من قواد الديلم الخوزستانية

<sup>(</sup> ٧٤ - ذبل تجارب (س) )

واقطاعه ما بين مائتي الف درهم الى ثلاثمائة الف درهم فكثر تحاسدهم وظهر تحاقدهم. وكان من عجيب الاتفاق (ليقضي الله أمرا كان مفعولا) ان دجلة الاهواز زادت في ثلك الايام زيادة لم تجربها العادة ودخل الماء الى الخيم فاخذ بمضها فرحل فخر الدولة وعسكره وعظم فيأعينهم مارأوه لانهم ألفوا المدود (١) وقال بعضهم لبعض : انما حملنا الصاحب الى هذه البلاد طلبا لهلاكنا . فاشمأز "ت قلوبهم وساءت ظنونهم وتقلقل الام ولاح من كل وجه وهي أسبابه . واتصلت الاخبار الي بغداد محصول فخر الدولة بالاهواز

﴿ ذَكُرُ مَا دِبُرُهُ بِهَاءُ الدُولَةُ فِي تَجْهِيزُ السَّكُرُ ﴾ ( للقاء فخر الدولة )

لما عرف وصول فخر الذولة الى الاهواز انزعج انزعاجا شديداً وندب الحسين بن على الفرَّاش للخروج فيهذا الوجه والقيام بتدبير الحرب وقدمه وعظمه ولقبه م الصاحب » مغايظة لابن عباد وخلم عليه (٢٠٦٠) خلما توفي على قدر من هو أوفي منه وأصحبه من المال والسلاح والآلات كل خطير كشير وجرد معـه أبا جعفر الحجاج بن هرمز والفتـكين الخــادم ومعهما عسكر جرَّار . وسار بعد انخرج بهاءالدولة لتوديمه فرتَّب نفسه في طريقه ترتيب الملوك في مجالسه ومواكبه وانخرق في العطاء وأسرف في التــدبير . وكان السبب في بلوغه هذه المرتبة مع عناية بهاء الدولة تجر د أبي الحسن الكوكي المعلم لتشييد أمره لا عن صفاء له وانما قصد بمساعدته على ذلك ابعاده عن الحضرة والاستراحة منه فانه كانشديا. الاستيلاء على بهاء الدولة. فلم حصل بواسط وبعد حكيت عنه حكايات وأقوال ووجد في تغيَّر رأي بهاء الدولة

<sup>(</sup>١) الصواب: ما كانوا ألفوا كما سيأتي ص ١٦٩

متسم ومجال

﴿ ذَكَرُ السّبِ فِي تَغَيْرُ رَأَى بِهَاءُ الدُّولَةُ فِي الْحَسِينَ ﴾ ﴿ الفراش وما جرى عليه الامر في القبض ﴾ ﴿ عليه ورده من الطريق الي بغداد ﴾ ( وقتله في دار نحرير (۲۲۷))

قال أبو نصر المعروف بالاستاذ الفاضل : لمنا أراد الحسين الفراش التوجه قال لي بهاء الدولة: أربدأن أشاهده أذا ركب في موكبه وبرز الي مضاربه. فقلت: الامر لك. فخرج ووقف من باب الحطابين ينظر الى الطريق فاجتاز للحسمين عدَّة غلمان أثر آخ بالسيوف والمناطق وتحتم الخيل بالمراكب الجليلة فقال لي : يا با نصر هذه المراكب من الخزانة ? قلت : نم لما يبعت ابتاعها وطرَّاها . واجتازت بعد ذلك جنائبه عراك ذهب وغير ذهب وفيها بفلة عليها مركب كان محبه بهاء الدولة فاخرج فيما يدع وحصل له فقال: يا با نصر هذا مركبي الفلاني ? قات: نيم . ولم يزل يسأل عن شيء شيء ويقول: متى جمع هذا وحصَّلهُ ! فلما مغى الحسين عادبهاء الدولة الي مجلسه. ورأيت وجهه قد تغيّر ونشاطه قدفنز ودخل الحجرة فنام الىالمصر ولم يطم طماما الى آخر النهار ثم راسله الحسين الفراش على لساني يسأله الاذن في ضرب طبول القصاع فامتنع عليه من ذلك وقال: هذا لا يجوز. وعُدت اليه بهذا الجواب فاشتطُّ وقال: عثل هذه المعاملة يُرادُّ مني أنَّ أَدْفَعُ فَحْرُ الدُّولَةُ وقد استولى على الملكة ثما ذهب فيه مذهب الجهل أ واتفق ان أحمد الفراش كان حاضراً معي (٢٠٨٠) وسامعا لما بجرى وقمنا وسبقني أحمد الفراش فَدُّتْ بِهَا هُ الْدُولَةُ بِمَا جَرِي ثُمْ جَنْتُ مِنْ لِعَدِّ فِسَأَلْنِي مَمَا كَانَ مِنْ لَلْحُوابُ

فقلت : قدكان أحمدالفراش حاضراً وتقدّمني الى حضرتك ولعله قد شرحهُ. فقال: أعدهُ . فحسنتُ ما أوردهُ فقال: ما كان هكذا . قلت: اذا كان مولانًا قد عرف الامر على صحته فما الفائدة في تـكرير اعادته ?

ثم تتابعت الاخبار عما يفعله الحسين في طريقه من الافعال التي تجاوز الحدُّ فوجد أبو الحسن الكوكبي سبيلا الى تقبيح آثاره وحكى عنه. الحكايات التي أدت الى بواره . فقال له بهاء الدولة في بعض الايام وقد جاراه ذكره: انفذ من يقبض عليه ، فانهز أبو الحسن الكوكبي الفرصة وبادر بانفاذ أبي الفتح أخي أبي عبــد الله محمد بن عليان وأبي الحسن على بن أبي على لذلك

﴿ ذَكُرُ الفَّاقُ عَجِيبُ الْكُمِّ بِهِ الأَمْ عَنِ الْحُسِينَ ﴾ (الفراش حتى قبض عليه)

ذكر الثيارثة المنحدرون انهم لما وصلوا الى مطارا والحسين بها ساء ظنه بورودهم فالفذ الى زبازبهم من فتشها وأخــذ ما وجده من الكتب فيها (٢٤٩) فلحسن الاتفاق لهم وسوء الاتفاق عليـه كانوا قد اســــظهروا بترك للطَّفَاتِ المَكتوبة بالقبض عليه في سمارية كانت في صحبتهم الاانها مفردة من جلة ما يخصهم فلم يجدوا الا الكتب الظاهرة التي كانت اليه فانس وسكن. ثم اجتمعوا مع أبي جعفر والفتكين فاوضلوا اليهما الملطفات ووقفوهما على ما رسم فيها وصاروا الى الحسين واجتمعوا في خركاه له وحادثوه ساعــة ونهضوا من عنده وأطبقوا عليـه بابها ووكلوا به وبخزانته ثم حملوه مقيدا الى البصرة وسلموه الى بكران بن أبى الفوارس وأبي على ابن [ أبي] الريان فحمل منها إلى نفداد . وقد أوغر عليه صدر بهاء الدولة فيس في دار تحرير وأمر

باخراج لسانه من قفاه فمات ورُمي من بعد الى دِجلة . فكان بين استخدامه في الكنس والفرش وبين الخلع عليه مدة يسيرة وبين الخلع عليه وبين قتله مدة أيسر من الاولى

وان من صعد من الحضيض الاوهد الى محل الفرقد ولم يكن ليدمه باسباب الخير تملَّق ولا لقدميه فيأ بواب البر تطرُّقَ يُوشك ان يهوىسريما وبخرٌ صريعا فتنبت عاله (١) وتنقطع أوصاله فتحول حاله الى الفساد وتحور نارُه الى الرماد فالنار في الحلفاء أعجل وقودا (٢٠٠٠) وصعودا ولكنها أسرع خودا وهموداً وهي في جزل الفضا أبطأ عملا لكنها أبتي جراً وأفسح مهلا. والمعوَّل في كل حال على العاقبة فمندها تبين الناجية من العاطبة

وعول بهاء الدولة بعد أُخذ الحسين الفراس على أبي العلاء عبيد الله بن الفضل في هذا الوجه وأنجح فيه ما يأتى شرحه بأذن الله تعالى

﴿ ذَكُرُ مَا رَبُّهُ فَخُرُ الدُّولَةُ فِي تَجْهِيزُ الْجِيشَالَى الْأَهُوازُ ﴾

لما عرف فخر الدولة دنوً عسكر بها، الدولة من أعمال خوزستان جرَّد العساكر للقائهم فسار ابن الحسن خاله وشهفيروز بن الحسن وغيرهما في ثلاثة آلاف من الديلم وبدر بن حسنويه في أربعة آلاف من الاكراد ودبيس بن عفيف الاســدي وكان قد انحاز اليه في عدة كثيرة من العرب فلما تلاقى المسكران أجلت الحرب عن هزيمة أصحاب فخر الدولة

﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَاتَ كَانْتُ سَبِّبًا لَهُزِّيمَةً عَسَكُرُ فَخَرُ الدَّولَةُ (٢٠١٠) ﴾

لم يكن في التقدير وظن النفس ورأى العـين ان يثبت لهم عسكر بهاء الدولة لو لا النصر فأنه من عنه الله . فاتفق أن المركة كانت بقرب أنهار

<sup>(</sup>١) لعله: حباله

وجاءت زيادة مد أخذ الصحاري وظن عسكر فخر الدولة انها مكيدة عملت بفتح بثق عليهم يغرقون فيه ولم يكن لهم علم محال المدود ولا هي عندهم من المألوف والمعهود فولوا أدبارهم ونكصوا على أعناقهم الى الاهواز واستأسر أناسٌ من أكبرهم واستأمن كثير من أصاغرهم. وقيل ان بدر ابن حسنويه وقف بنجوة من الارض واعتزل الحرب وان دُيس بن عفيف انصرف قبل اللقاء. وريما كان سبب هذا الفعل من الصاحب ما اعتمده . فخر الدولة معه من الارتياب به ورُدُّه حين سار من همذان على جادَّة المراق خوفًا من ميله الى أولاد عضه الدولة ومثمل ذلك ما أثر في القلوب وأقام البريء مقام الريب ثم ما استمر من مخالفته اياه في آرائه

فلما عاد الفل الى الاهواز قلق فخر الدولة وتقلقل رأيه وتململ.

﴿ ذَكُرُ رأى سديد رآه الصاحب لم يساعده ﴾ ﴿ عليه فخر الدولة (٢٥٢) ﴾

قال له : أمثال هذه الامور تحتاج الى توسع في العطاء وضايقت الناس مضايقة وأضعفت فينا آمالهم وقطعت مناحبالهم فان استدركت الاس باطلاق المال واستمالة الرجال ضمنت لك ردّ أضعاف ما تطلقه بعد سنة من ارتفاع هـذه البلاد. فلم يكن منه اهتزاز لهذا القول وكان قصاري ما فعل تلافي القواد الاهوازية بازالة الحظر عن اقطاعاتهم فلم يقع هـذا الفعل مؤقما منهم مع ذهاب ارتباعها في تلك السنة . ولم تسمح نفس فخر الدولة بعطاء للشح (') الغالب عايه وأخــ الناس في التسلل لاحقين باصحاب بهاء الدولة حتى كان النقباء يطوفون في صبيحة كل يوم على الخيم فيجـدون كثيرا منها

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الشيخ

قد خلا من أصحابها . واتسم الحرق على الراقع وأعضل الداء على الطبيب كما ان الاديم إذا تفرّى \* بلي وتعفنا غلب الصباحاً (١)

فضاق فخر الدولة ذرعا بالمقام مع انتشار الحبل في يديه وتفرُّق الناس عنه وانصرف عائدا الى الري وقبض في طريقه على جماعة من القواد الرازية وقتلهم. ووافي أبوالملاء عبيد الله بن الفضل فدخل الاهواز وملك الاعمال. وأما أبو عبد الله بن أسد فان الديلم قبضوا عليه قبل وصول (٢٥٢)

الصاحب الى الاهواز وتوفى في الاعتقال من علة عرضت له ومرض الصاحب بالاهواز مرضا أشفى منه ثم أقيل فتصدق بجميع ما كان في داره من المال والثياب والآثاث ثم استأنف عوض كل شيء من بعد

﴿ ذكر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالاهواز ﴾

قيل ان قوما تظلمو الله من حيف لحقهم فوقع على ظهر قصهم: يظلمون شهرا وينصفون دهرا. وهـذا توقيع طريف فهل يجوز الغفول عن الظلم ساعة فكيف شهرا وما يدريه لعل الله يُحدث قبل الشهر أمرا.

وقبيل أنه رسم لكتاب البلد عمل حساب بارتفاع كل كورة فعملوه وحملوه اليه. فامر بجمع العال والمتصرفين وان يخرج ارتفاع كل ناحيــة ويعرض عليهم ويزايد بينهم فكان ينادي على النواحي بين العال كما ينادي على الامتعة بين التجار . وهذا الحديث مستطرف في حكم النظر

وقيل أنه غير مستنكر عندكتَّاب الري وتلك البلاد لان معاملاتهم جارية على عقود وقوانين . ناما العراق وما والاها فلم نسمع عشل ذلك فيها (٢٠٤٠) الا ما كان من قديم الناس من المزايدة بين التجار في غلات السلطان.

فر ١ ) لعله الدياغا: والمثل المشهور كداينة وقد حلم الاديم

## ﴿ ذ كر خبر مستحسن في ذلك ﴾

قيل ازأحد الوزراء وأظنه على بن عيسي والله أعلم جمع التجار الي مجلس نظره في بعض السنين ليبيع الفلات عليهم فتقاعدوا بالاسمار على اتفاق بينهم فبرز أحدهم فزاد زيادة توقف عنها الباقون ظنا منهم أنه لن يقنع بذمة رجل واحد دون الجماعة لانه مال عظيم فامضى الوزير البيم له . فلما خافوا فوت الام زادوه عشرة آلاف دينار فقال الوزير: قد نفذ السهم وسبق القول والغلات للرجل والثمن لنا وله الاختيار في قبول الزيادة منكم أو ردُّها عليكم فهي له خالصة دوننا . فسألوا الرجـل قبول الزيادة أو المشاركة فقبل الزيادة وولاً هم البيم وبرئت ذمته من الثمن وعاد الى منزلته بعشرة آلاف دينار

فما أحسن هذا الفعل الكريم والمذهب الستقيم وكم في اثناء الوفاء بالعقود والثبات على الشروط والصدق في الوعود من مصلحة خالصة وسياسة شاملة! وان لاح في أولاها بمض الغرم ففي عواقبها كل النم واذا لم يوثق باقوال الصدور فعلام (٢٠٠٠) تُبنى قواعَـد الامور ? والسياسة بنيان والصدق قاعدة والبنيان يشد بمضه ببعض فاذا اضطربت القاعدة آل البنيان الى النقض. ونعود الى سياقة التاريخ

وفي هذه السنة أفرج عن أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وعاد الي بنداد ناجيا من الملاك بعد انكان أشرف عليه

> ﴿ ذَكُرُ أَنَاءَةُ اعتمدها العلاء بن الحسن في بايه ﴾ (أدت الى خلاصه)

كان قد حصل في القلمة معتقلا على ما تقدم ذكره والعلاء بن الحسن يراعيه مراعاة مستورة . فورد عليه فيآخر أيام شرف الدولة [ من ] يأمره بقتله فانزعج لهذه الحال لما كان بينهما من حرمة الاتصال وثبت في إمضاء ما ورد . وتجـدد من وفاة شـرف الدولة ما تجدُّد فانفـذ في تلك الفترة من أخرجه من الحبس وأشار عليه بقصد المراق فسار الي البصرة واستأذن في الاصعاد فاذن له

وفها تُبض على أبي الحسن محمد بن عمر العلوى وعلى كاتبه أبي الحسن على ف الحسن ﴿ ذكر ماجري عليه الامر في ذلك (٢٥٦)

كانت حال أبي الحسـن محمد بن عمر قد تضاعفت في أمام شرف الدولة وقد تضاعف ارتفاع أملاكه حتى ان أبا الحسن على بن طاهر لما خرج الى نواحي سقى الفرات لتأمل أحوالها في أيام شرف الدولة عمل في عرض ما راعاه عملا بارتفاع ضياعه اشتمل على عشر بن الف الف درهم . وعرف الشر ف أو الحسن ذلك فضاق صدره وساء ظنه

> ﴿ ذَكُرُ رأى سديد رآه ابن عمر في تلك الحال ﴾ (استمال به قلب شرف الدولة)

استدعى على من الحسين الفراش الملقب بالخطير فلما أحضر عنده قال له: احمل عنى رسالة الى اللك وقل له : يامولانا ما لاحــدعليٌّ نعمة كـنعمتك ولا منة كمنتك أطلقتني من حبسي ومننت على بنفسي ورددت أموالي وضياعي الي وزدت في الاحسان الي . وبلغني ان ابن طاهر عمل بضياعي عملا بعشرين الف [ الف ] درهم وهذه الضياع هي لك ومنك وقد أحببت أن أجمل نصفها للامير أبي على هدى ونحلة طيّبة عن طيب نفس وانشراح صدر . فإعاد (') على بن الحسين الفراش الرسالة على شرف الدولة

<sup>(</sup>١) لمله: فعرض ( ٧٥ - ذيل تجارب (س))

## ﴿ ذَكُرُ جُوابُ لَشَرَفُ الدُولَةُ عَنْ (٢٠٧٠) رسالة أبي عمر ﴾ (تدل على شرف نفس وعلوهمة)

قال شرف الدولة في الجواب: قل له: قد سمعت رسالتك وكل جميل اعتددت به فاعتقادي يوجب لك أوفي منه والله لو إن ارتفاعك أضعاف. ما ذكرته لكان قليلا لك عندى . وقد وفر الله علىك مالك وأملا كك وأغنى أبا على عن مداخلتك في ضياعك فكن في السكون والطمأنينة على حلتك

فانظر الى هـذه الهمة ما أشرفها وأعلاها وانصت الى هذه الاحدوثة ما أطبيها وأحلاها وتلك مواهب من الله يخص بها من يشاء من عباده والمرء يصب محسن التوفيق لامحوله واجتهاده

فلما توفي شرف الدولة وانتقل الملك الى بهاء الدولة استولى أبو الحسن المعلم على الامور وامتدت عينه الى حاله وأشار على بهاء الدولة بأخــذ نعمته وقبض أملاكه فقبض عليه وعلى وكلائه وكتّا به وبقي في الاعتقال الذي يَرد ذكره فيا اعد

وفي هذه السنة خرج أمر بهاء الدولة باسقاط ما يؤخذ من الراعي من سائر السواد

وفيها عاد أبو نصر خواشاذه من الموصل بعد اصعاد ابني حمدان اليها ﴿ لا كر خروج ابني حمدان من (٢٠٥١) بغداد وذكر ماجري ﴾ (عليه أمرها في حرب أبي نصر خواشاذه)

لما توفي شرف الدولة شرع أبو طاهر ابراهيم وأبو عبد الله العسين ابنا حمدان في الخروج الي الموصل واستأذنًا في ذلك فوجدا رخصة انهزا بها الفرصة فاصعدا باهلهما أجمعين وعلم من بالحضرة وقوع الغلط في إصمادهما فكوتب أبونصر خواشاذه مدفعهما وردّها. فلم وصلا الى الحديثة راسلهما أبو نصر بالرجوع من حيث جاءا فهمًا إن خالفاه ودخـ لا البلد قبض علمهما فاجاباه جوابا جميلا ببذل الطاعة وقبول ما يُؤمر إن به وعاد الرسول وسار [ا] على أثره حتى نزلا بالدير الاعلى . وثار أهمل الوصل على الديلم والاتراك فنهبوا أرحالهم وأخـذوا أموالهم وخرجوا الى ابنى حمدان وأظهروا المباسة والعصيان. فأنفذ أبو نصر من كان معـه من العسكر لقتالهم فقاءت الحرب ينبهم الى المصر ثم انهزم أصحاب السلطان وهلك منهم عدد كثير قتلا وغرقا ولحق الباقون بابي نصر فاعتصموا بدار الامارة التي هو نازل فيها وتبعهم ابنا حمدان والعامة فغُلقت الابواب دونهم واستوعب القتال بقية النهار ثم حجز الليل بينهم وعاد ابنا حمدان الي مخيمهما

> ﴿ ذَكُرُ رأي سديد رآه ابنا حمدان (٢٠٩١) فاحسنا ﴾ (فيه الظن علما للعاقبة )

لما جرى ما جرى [و] عَلما ان العامة لا تقنع الا بقتــل الديلم وان السلطان لا يغمض على مثل هذه الجناية خافا عواقب الامر وراسلا أبأ نصر في ليلتهما وقالاً له : نحن خدم السلطان وقد جرت الاقدار بغير الاختيار ولا قدرة لنا الآن على ضبط العامة لما في نفوسهم من الديلم وهم في غد يحرقون الدار ويسفكون الدماء فاما ان تصير الينا واما ان تعلم انك مُهلك نفسك. فعرف أبونصر خواشاذه انهما قدنصحاه وخرج اليهما ليلا فاكرماه ثم عدلا الي تدبير أمر العامة فاحضرا شبيوخهم ووجوههم وقالا لهم: ان

كنتم توثرون مقامنا بين ظهرانيكم فولُونا أموركم ولا تشـ نموا بقتل أصحاب السلطان صدوركم فانه شفاء يعقب داء عضالا ولا تجدون من السلطان في ذلك اغضاء واجمالاً . والذي نراه ان تكفُّوا احداثكم عن القتل وانصراف هؤلاء القوم عنكم صرفا جميـ لا ويتلطف السلطان اقدامنا عندكم . فاجابوه بالسمع والطاعة وبذل المكنة والاستطاعة وبكر العوام الى الدار فلم يزل ابنا حدان والمشيخة بهم رفقا ولطفاحتي استقرالاس بعد هناة على ان يهبوا الدم وينهبوا الاموال وأن يصعد الجند الى (٢٦٠) السطوح ويقف على الدرج من الشيوخ من يمنع المامة من الصعود . ودخلوا الدار وخرجوا بهب الموجود مم غُلقت الابواب وصار جند السلطان محبوسين أياما الى أن انحدروا بأسوأ حال في الزواريق الى بغداد وأفرج عن أبي نصر وأحسن اليه وعادالي الحضرة.

وتشاغل ابنا حمدان بالنظر في أمورهما وانثال عليهما من بني عقيل العدد ولم يكن لما من الجند الا العامة وثلاثون الف من الحداثية

﴿ ثُم دخات سنة عَانَين وثلاثمائة ﴾

فيها كانت الوقعة بين باد وبين أبي طاهر (') وأبي عبـــــــــ الله ابني ناصر الدولة بن حمدان وبين بني عقيل بظاهر الموصل

> ﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْحَالَ فِي هَذَهُ الوَّقِمَةُ ﴾ (من قتل باد وهزعة أصحامه)

لما حصل أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا ناصر الدولة بظاهر الموصل استضعفهما باد وطمع في قصدهما وأخذ البلد منهما . وعلم اللاجند لهما سوى العامة فكاتب أهل الموصل واستمالهم فأجابه بعضهم وسارفي ستة آلاف

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: أبي نصر

رجل من أصناف الاكراد ونزل في الجانب الشرق. فخافه (١٦١) ابنا حمدان وعلما ان لا طافة لهما به فلجأًا الى بني عقيل وراسلا أبا الدواد محمد بن المسيب وسألاه النصرة وبذلا له النزول على حكمه فالتمس منهـما الجزيرة ونصيبين و بلد وعدّة مواضع فأجاباه الى ملتمسه . فلما استقرت بنهم هذه القاعدة سار الموصل في الجانب الغربي وعبرا دجلة وحصلا مم باد على أرض واحدة وباد عنهما غافل وبحرب أبي طاهر وأهـل الموصـل متشاغل . فجاءته طليعة من طلائمه تخبر بمبورها فخاف ان يمبر البه من بازائه ويكبسه أبو عبد الله وبنو عقيل من ورائه فتقدم الى أصحابه بالانتقال واللوذ بأكناف الجبال واضطربوا واخلطوا مابين سابق مستعجل ولاحق مرتحل وثابت في المركة مستقبل.

﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ عجب آل الى هلاك باد بعد انقضاء مدنه ﴾

بينما الحال على ما ذكر من اختلاط أصحاب باد اذ قَتلَ عبد الله حاجبه الممروف بمروس الخيل ففُجم به وانزعج لفقده وأراد الانتقال من فرس (٢٦٢) الى فرس فحوَّل رجله من ركاب إلى ركاب ووثب فسقط الى الارض بثقل بدُّنه فاندَّت ترقوته والحرب قائمة ببن الفريقـين حتى عرف أبو (١) على الحسن بن مروان ان أخته خبره فصاروا اليه فقالوا له : احمل نفسيك كي تلحق الخيل. فقال لهم : لا حراك بي فخذوا لنفوسكم. فانصرفوا في خمسائة فارس طالبين الجبل عرضا حتى خلصوا اليه من السهل. وجـــــ ال بنو عقيل منهم فرسانًا وسلم بنو مروان وأكثر من معهم وساروا في لحف الجبل الى. ديار بكر . وحصل باد في جملة القتلي وبه رمق فعرفه أحد بني عقيل فأخذ

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: أيا

رأسه فحمله الى ابني حمدان وأخذعليه منهما جائزة سنية ودل على جثته فحُمل الى الموصل وقطعت يده ورجله وحُملت الى بفداد وصُلب شاوُه على باب دار الامارة بالموصل. فثار العامة وقالوا : هذا رجل غاز فلا تحل المثلة به. فحط وكيفن وصلَّى عليه ودفن . وظهر من محبة العامة له بعد هلاكه ما كان طريفاً بل لا يستطرف من الغوغاء تناقض الاهواء ولا يستنكر للرعاع اختلاف الطباع وهم أجرأ الخلق اذا طمعوا وأخبثهم اذا قُمعوا

ومضي أبو على ابن مروان من فوره الى قلمة كيفا وهي قلمة على دجلة حصينة جداً وبها زوجة باد الديلمية (٢٦٢)

### ﴿ ذَكُرُ حِيلَةُ لَا بَنِ مِرُوانِ مِلْكُ بِهَا القَلْعَةِ ﴾

لما وصل الى باب القلعة قال لزوجـة باد: قد أنفذني خالى اليك في مهمَّات. فظنته حقا فلماصعد وحصل عندها أعلمها بهلا كه ثم زوج بها ورتَّ أصحابه فيها ونزل فقصد حصنا حصنا حتى رتب أمر جميع الحصون وأقام الى ديار بكر طمعا في فتح القلاع وحملا معهما رأس باد فوجداً الامر ممتنعا وقد أحكم ابن مروان بناه وحمى حماه فعـدلا الى قتاله ووقمت بينهما وقعــة كان الظَّهْر فيها لا بن مروان وحصل أبو عبد الله ابن حمدان أسيرا في يده.

> ﴿ ذَكِرَ جَمِيلَ لَا بَنِ مروانِ الى أَبِي عبد الله عند أُسره ﴾ (لم يشكر عليه فساءت عاقبة أمره)

لما أُسَر ابن مروان أبا عبد الله أحسن اليه وأ كرمه وأفرج عنه فصار الى أخيه أبي طاهر وقد نزل على آمدِ فاشار عليــه بمصالحة ابن مروان (٢٦٠) وموادعته والانكفاء عن ديار بكر فأبي أبو طاهر الامعاودة حربه مع جمع

كثير من بني عقبل ونمير واضطر أبو عبد الله الى مساعدته كما ينصر الاخ أخاه ظااً\_ا ومظلوماً . وسارا الى ان مروان فواقعاه وكان النصر له قهرهما وأسر أو عبد الله أسراً ثانيا فاساء اليه وضيَّق عايه واعتقله زمانا طويلا الى انكاتبه صاحب مصر في بامه فاطلقه بشفاعته وخطامه ومضى الى مصر و تذلد منها ولاية حلب (١) وأقام بنلك الديار حتى توفى وله بها عقب

وأما أبو طاهر فانه انهزم ودخل تصيبين وقصده أبو الدواد محمد بن المسيَّب فاسره وعليًّا ابنه والرغفير أمير بني نمير فقتلهم صبراً . وملك محمد من المسيب الموصل وأعمالها وكاتب السلطان وسأل انفاذ من يقيم عنده من الحضرة فاخرج المظفر أبوالحسن عبيد الله بنجمد بن حمدويه وذلك عندغيبة بهاء الدولة عن بغداد ومقام أبي نصر خواشاذه بها في النيابة عنه. فلم تدخل يد المظفر الافي أبواب المـال وفيما كان له ولابي نصر خواشاذه من الاموال والاقطاع في النواحي فاستولى بنو عقيل على سوى ذلك

وفي هذه السنة قبض على أبي الفرج محمد بن أحمد بن الزُّطي صاحب المونة سفداد (٢٦٠)

﴿ ذكر ما جرى عليه أمره في القبض عليه الى ان قدل ﴾

كان هذا الرجل قد تجاوز حدالناظرين في المونة وأسرف في الاساءة الى الناس حتى وترهم وبالغ في أيام صمصام الدولة بمد فتنة اسفار في منم أسباب أبى القاسم عبد العزيز بن يوسف وتطلُّب حُرْمه واستيصال أمواله ونممه وأغرق في الفمل القبيح معهم ومع غـيرهم . وكثرت الطوائل لدية

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ ابن القلانسي ص ٥١ أنه في سينة ٣٨٧ ولي صور من قبسل الحاكم صاحب مصر

واجتمعت الكامة عليه وأطمع بهاء الدولة وأبو الحسين الكوكبي الملم في ماله وكثر عندهما مبلغ حاله فقُبض عليه واعتقل في الخزانة وكرَّر الضرب عليــه أياماً . ووقع الشروع في تقرير أمره ناجتمع أبو القاسم عبــد العزيز وأبو محمد ابن مكرم على نصب الحبائل لهلاكه ووضما أبا القاسم الشيرازي على أن يضمنه عال كثير

﴿ ذَكُرُ مَكَيْدَةً ثَمَّتُ لَعَبِدُ الْعَزِيزِ بِنَ يُوسَفُ فَي أَمِنَ ﴾ (الزُّطى حتى هلك (٢٦٦))

قال أبو نصر الحسين بن الحسرف المعروف بالاستاذ الفاضل: از أبا القاسم عبد المزيز هو الذي سمى واجتهد في أمر ابن الزطى وذكره عند المملم بكل ما خو َّفه منــه وقال : نحن بصــدد حرب والمســير للهاء عدو والموادث لا تؤمن ومتى استبقيت هذا الرجل لم نأمنه جميما على من نخلفه وراءنا من حرمنا وأولادنا وفي الراحـة منـه قُربة الى الله تمالى وأمن في الماقبة . قال المدلم : ان الملك قد أطمع في مال كثير من جهته . فقال عبد الدزيز : لعمري أنه ذو مال واكنه لابذعن به طوعا ولا يعطيه عفوا وهذا أبو القاسم الشـ يرازي يبذل فيــه الف الف وخسمائة ألف درهم ويقول ان الــال لا يصح وهو حيُّ تخافه أصحاب الودائع. وحضر الشيرازي وبذل مثل ذلك بلسانه.

قال الاستاذ الفاضل : فقلت له : هل أنت على ثقة مما بذاته ? فقال لى سراً : على الاجتهاد فان بلغتُ المراد والاحماتُ الى زوجة هذا (وأشار الى المعلم) عشرة آلاف درهم وقد خلصتني من يده. وضعك وضعك. ولم يزل عبدالمزيز بالمملم حتى تقرر الامر على قتله واستؤذن بهاء الدولة

وتحقق عنده المال المبذول عنه فأذن فى ذلك وعُبر بالرجل الى الجانب الغربي وحمل رأسـه الى المملم فانفذه الى محمد بن مكرم فوضـه فى غد فى دهايزه ليشاهده الناس

وهذه حكاية عجيبة (٢٦٧) وليس المجب من قتل ابن الزطى فانه كان من الاشرار وما آل اليه الاشرار من البوار وانعا المعجب من استيلاء الملم على بهاء الدولة واستيلاء الرأة على المدلم حتى يلعبا بالرجال ويتحكما بالدماء والاموال وان أمثال هذه الاحوال لتكسو الدول من العار برودا وتنظم لها من الساوى عقوداً. فاذا أحب الله صلاح دولة طهرها من مثل هذه الادناس وقيص لتديرها أخيار الناس فتكون ما قيت منصورة مؤيدة ثم تبقى عاسما في الصحف محفوظة مؤيدة.

وعوال بعد قتل ابن الزطي على أبي محمد الحسن بن مكرم الحاجب وخلع عليه فابان فيها أثراً جميلا وأخذ العيارين والدُّعار أخذا شديدا بعد ان كان قد استشرى أهل الفداد . فقامت الهمية واستقامت الامور على السداد وأمن البلد وهرب كل ذى رية . ثم استهفى منها وخرج فى الصحبة الى واسط ( ذكر السبب فى ذلك )

كان رأى أبى الحسن المملم فاسداً فى الوزير أبى منصور وانما أقرّه على الوزارة تأييسا لابى القاسم الملاء بن الحسن وتقريرا لحيلة تتم عليه . فالم فعل بفارس ما فعله ووقع اليأس من خداعه بعد كشف قناعه قدّم على (() القبض (١٦٨) على الوزير أبى منصور ما كان أخر وعول على أبي نصر (() سابور بن أردشير في النظر وخلعت عليه خلم الوزارة ونُقل الوزير أبو منصور الى الخزانة

 <sup>(</sup>۱) لعله: من (۲) في الاصل: منصور
 (۲) خيل تجارب (س))

ونزل أبو نصر سابور داره

وعلى ذا مضى النـاس! منصور ومخــذول وموتى ومعزول ومختار ومردود ومشتهي ومملول وأعال السلطان عواري لا بدمن استرجاعها وملابس لا بد من انتزاعها . والسميد من حسنت من تلك المواري حاله وكرمت في خلال تلك الملابس خلالهُ فاذا ارتجمت منه بقي له من المجد حظ موفر واذا انتزعت منه صفاعليه من الحمد بُرد محبَّرُ فتمت بالصالحات أعماله وذكرت بمده بالخيرات أفعاله .

وفيها سار بهاء الدولة متوجها الى شــ يراز بعــ د استتباب أبي نصر خواشاذه فىخلافته ببغداد وخلع عليه وطرح له دستا كاملا فى دار المملكة الاولى وثلاث مخاد في الدار الداخلة وما رؤى أحــد من الوزراء والا كاير جلس في هذه الدار على مثل ذلك وكتب له عهد ذُكر فيه « بشيخنا » وهو أول من خوطب بهذا الاسم من الحواشي . وعرال على أبي عبد الله ابن طاهر في النيابة عن الوزير أبي نصر ساور ببغداد فلم يستقم ما بينــه وبين أبي نصر (٢٦١) خواشاذه واستمر الفساد بينهما الى أن عاد بهاء الدولة فقبض علمما على ما يأتي ذكره في موضعه

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ أُمْرِ بِهَاءُ الدُولَةُ فِي هَذَهُ السَّفَرَةُ ﴾

انحدر ومعه أبو الحسن المعلم والوزير أبو نصر سابور والامر لابي الحسن في الكبير والصنير وهو الغالب على الرأى في التدبير. وأقام بواسط أياما وسار ونزل عمسكر أبي جعفر ابن الحجاج ودخل البصرة فشاهدها وعاد الى مخيمة . وورد عليه خبر وداة أبي طاهر أخيه فجلس لمزائه ثم توجه للي الاهواز وسيَّر أبا العلاء عبيد الله بن الفضل على مقدمته ومعه جهور عسكره فصار الىارجان ودخلها وفتح القلمة بالجند وملسكها وكان فيها من أصناف الاموال شيء كثير . فلما وصل الخبر الي مام الدولة سار الي ارجان ونزلها وأمر محط جميم ما كان في القامة من المال وغيره وتسليمه الى الخُزَّان وكان من المين الف (١) الف دينار ومن الورق عمانية آلاف الف الف درهم ومن الجوهر والثياب والآلات والاسلحة ما يذَّخر الملوك

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى فِي أَمِي هَذَا الْمَالَ حَتَّى تَفْرِقَ أَكْثُرُهُ ﴾ لما حصل المال في ألخزائن أحب مهاء الدولة تنضيده باجناسه في مجلس الشرب فنضِّد جميعه على أحسن تنضيد ووكل الحفظة والخزان به في موضعه أياما فكان منظر اأنيقاً الا انه شاع من ذلك ماصار الى التفرقة طريقا. فعند ذلك شغب الاتراك والدلم شــغبا متتابعا فاطلقت تلك الاموال حتى لم يبق منها بمد مديدة غير أربعمائة الف دينار وأربعمائة الف (١) الف درهم حملت الى الاهواز. وتوجه أبوالملاء ابن الفضل من ارجان الى النوبندجان وهزم من كان بها من عساكر صمصام الدولة وأثبت أصحابه في نواحي فارس. وبرز أبومنصور فولاذ بن ماناذر من شيراز وسار على مقدمة صمصام الدولة وواقع أبا الملاء يخو اباذان فهزمه

> ﴿ ذَكُرُ هِذِهِ الْوَقِيةِ وَالْمُكَيِّدِةِ الَّتِي كَانْتُ سِبًّا ﴾ ( لهزعة عسكر مهاء الدولة )

لما حصل أبوالملاء والاتراك بازاء فولاذ والديلم فيوادى خواباذان وقنطرة (٢٧١) حجاز بين الفريقين تطرُّق قوم من الغلمان الى جمال الديلم

<sup>(</sup>١) لعله زائد

فساقوها وعادوا بها الى معسكرهم ورآه بقية الغلمان الاتراك فطمعوا في مثل ذلك وركب من الغد منهم سـبعون غلاما من الوجوه وعـبروا القنطرة . وكان الديلم قد أرسلوا جالا مرملة لا حماة معها على سبيل المكر والخديمة فاستاقهم الفلهان وكرُّوا راجمين . ووقعت الصيحة فركب في أثر هم فرسان • ن الديلم والاكرادكانوا ممدّين ووصل الغلمان الى القنطرة فوجدوا من دونها خسمائة رجل من الدبلم كان نولاذ قد رتبهم وراء جبل بالقرب فلما عبر الفلمان باموالهم رأوهم على القنطرة بالرصد فلم يكن للفلمان سبيل الى المبور ولحقهم الفرسان فاوقموا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم وأخذوا رؤوس أَ كَابِرِهِ فَانْهَذُوهَا الى شيراز وكان ذلك وهنَّا عظيمًا وثلما كبيرًا في عسكر بهاء الدولة . وراسل فولاذ أبا العلاء فاطمعه وخدعه ثم سار اليــه وكبسه فأنهزم من بين يديه وعاد الى ارجان مفلولا . ولما وصل الخبر بذلك الى صمصام الدولة سارمن شيراز .

وغلت الاسمار بارجان ونواحيها وضاقت المير والملوفة ثم وقع الشروع فی اله لمح و ترددت فیمه کتب ور ُسُل فتم علی ان یکون لصمصام (۲۷۲) الدولة فارس وارجان ولهاء الدولة خوزستان والمراق وان يكون لكل واحد منهما اقطاع في بلاد صاحبه. وعقدت المقود وأحكمت المهود وحلف كل واحد منهما للآخر على التخالص والتصافي بيمين بالفة وشُرطت وحُررت على النسختين وعاديهاء الدولة الى الاهواز

وورد أبو عبد الله الحسين بن على بن عبدان نائبا عن صمصام الدولة بالحضرة و اظرا فيما أفرد له من الاقطاع بالمراق وعول على أبي سعد إندار أن الفيروزان في النيلة عن بهاء الدولة بفارس

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي الفرج يمةوب بن يوسف وزير صاحب مصر الملقب بالعزيز (١)

﴿ ذ كر حاله وما جرى عليه أمر الوزازة بمصر من بعده ﴾

كان أبو الفرج كبير الهمة عظيم الهيبة فاستولى على الامر و نصح صاحبه فيه فقر بُ من قلبه و بمكن من قربه فهوضت الامور اليه واستقامت على يديه. فلم اعتل علة الوفاة ركب اليه صاحب مصر عائدا ووجده على شرف الياس فحزن له وقال: يا يمقوب و ددت أن تُباع فابتاعك بملكى أو تُفدى فافتديك فهل من حاجة توصى بها ? فبكى (۲۲۳) يعقوب وقبل يده ووضعها على عينه وقال: اما فيما يخصني فلا فانك أرعى لحقى من ان أسترعيك وأرأف بمخلفي من أن أوصيك و لكني أقول لك فيما يتماق بدولتك سالم الروم ماسالموك واقنع من الجمدانية بالدعوة والسكة ولا تُبق على المفرج بن دغفل ابن الجراح متى أمكنت فيه الفرصة. ولم يشغله ما كان فيه من فراق دنيا، عن نصح صاحبه و عبته وهواه وكذاك حال كل ناصح صدوق . تم توفى فامر صاحب مصر بان يدفن في تصره في قية كان بناها لنفسه وحضر وأغلق الدواون أياما من بعده في قبره وانصرف من مدفنه حزينا لفقده وأغلق الدواون أياما من بعده

واستخدم أبا عبد الله الموصلي مدة ثم صرفه وقلد عيسي بن نسطورس

<sup>(</sup>١) والوزير هو ابن كلس وردت هذه القصّة في تاريخ أبي يعلى ابن القلانسي ص ٣٧ وهي مأخوذة من تاريخ هلال الصابى . وفي ارشاد الاريب ٢ : ٤١١ وردت قصة ابن كلس هذا مع ولد للوزير أبي الفضل ابن حنزابة

وكان نصر انيا فضبط الامور وجم الاموال ومال الى النصارى وولاهم الاعمال وعدل عن الكتاب والمتصرفين من المسلمين واستناب بالشام يموديا يمرف بمنشا بن ابراهيم بن الفرار فسلك منشامم اليمود سبيل عيسى مع النصارى واستولى أهل هاتين الملتين على جميع الاعمال

# ﴿ ذَكُر حيلة لطيفة عادت بكشف هذه الغمة (٢٧١)

كتب رجل من المسامين قصة وسامها الى امرأة وبذل لها بذلا على اعتراض صاحب مصر بالظلامة وتسليمها الى يده وكان مضمونها: يامولانا بالذي أعز النصارى بعيسى من نسطورس واليهود عنشا من الفرار وأذل المسلمين بك الا نظرت في أمرى. وكات لصاحب مصر بغلة معروفة اذا ركبها مرت في سيرها كاريح ولم تلحق فوقفت له المرأة في مضيق فلما قاربها ومت بالقصة اليه ودخات في الناس. فلما وتف عليها أمر بطلبها فلم توجد وعاد الى قصره متقسم الفكر في أمره واستدى قاضيه أبا عبد الله محمد من النعمان وكان من خاصته وأهل أنسه فشاوره في ذلك فقال ابن النعمان: أنت أعرف بوجه الرأى. فقال القد صدقت الرأة في القصة ونبهت من النعادى وحدم في الحال بالقبض على عيسى بن نسطورس وسائر الكناب من النصارى وكتب الى "الشام بالقبض على منشا بن الفرار وجماعة المتصرفين من اليهود وأمر برد الدواوين والاعمال الى المكتاب المسلمين والتعويل في الاشراف عليهم في البلاد (٢)

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : من (٢) وفي تاريخ أبن القــــلانسي ص ٣٣ : على القضاة في البلاد

## ﴿ ذَ كُرُ تَدِ بَيْرِ تُوصِلُ بِهُ عَيْسِي بِنَ نَسْطُورِسِ الى ﴾ (الخلاص والعود الى النظر (١٧٥))

كانت بنت المتلقب بالمزيز المعروفة بست الملك كريمة عليه حبيبة اليه لا بردّ لما قولا فاستشفع عيسي بها في الصفح عنه وحمل الى الخزانة ثلمائة الف دينار . وكتب اليه يذكره مخسدمته وحرمته فرضي عنمه وأعاده الي ما كان ناظرا فيه وشرط عليه استخدام المسلمين في دواوينه وأعماله

وفي هذه السينة كثرت فتن الميّارين بمد انحدار بهاء الدولة ورفعت الحشمة وجرى من الحرب بين أهل الدروب والمحال نوبة بمدوبة ماأعيا فيمه الخطب وتمكرر الحريق والنهب تارة على أبدى العيَّارين وتارة على أبدى الولاة وولى المونة عدة فما أغنوا شيأ واستمر الفساد الى حين عود ساء الدولة

﴿ ودخلت سنة احدى وثمانين وثلمائة ﴾ فيها قبض على أبي [ نصر ] سابور الوزير بالاهواز ونظر أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف في الامور

### ﴿ ذ كر السب في ذلك ﴾

لما عاد بهاء الدولة بعد الصلح الى الاهواز شمنب الديلم والاتراك وطالبوا (٢٧٦) باطلاق المـ ال وذكروا أبا الحسـن المعلم وأبا نصر سابور وأبا الفضل محمد بن أحد عارض الديلم وعلى بن أحمد عارض الاتراك وجاهروا بالشكوى منهم وظاهروا بالكراهية لهم . وترددت بينهم وبين بهاء الدولة مراسلات الهت الى ال استوهب منهم أبا الحسن المعلم وأبا القاسم على بن أحمد وأرضاهم بالقبض على أبي نصر سابور وأبى الفضل محمد بن أحمد وقلد أيا القاسم عبد العزيز الوزارة وخلع عليه

ومن حسن سياسة الملوك ان يجملوا خاصهم كام درّ ب الافعال محمود الخصال موصوفا بالخير والمقل معروفا بالصلاح والمدل فان الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر الجند وانحا يرون واحه فان كانت طرائقهم سديدة وأفعالهم رشيدة عظمت هيبة الملك في نفس من يبعد عنه لاستقامة طريقة من يقرّ ب منه . فقد ورد عن الاسكنا رانه قال : انّا اذا فتحنا مدينة عرفنا خيارها من شرارها قبل تجربهم . قبل له : كيف . قال : لانّا نرى خيارهم يتصافون الى خيارنا وشرارهم الى شرارنا .

وروى عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه آله قال : ما شيء أدلُّ على شيء ولا الدخان على الله على الله عنه الله على الله على الله الدخان على الله على

عن المرء لا تسئل وابصر قرينه \* فأن القرين بالمقارن يقتدى

واذا كان خواص الملك بمن يُقدح فيهم وتذكر مساويهم قلّت الهيبة في النفوس فاظهر الجند استقلالا لامره ثم صار الاضار نجوى بينهم ثم زادت الحيرة فصارت النجوى اعلانا فعند ذلك تقع المجاهرة وترتفع المراقبة ويتحكمون عليه تحكم الآمر لا المأمور والقاهر لا القهور.

وفى هذه السنة أنفذخلف بن أحمد عمر الينه الى كرمان ودفع تمر تاش عنها ﴿ شرح (٢) عليه أمر خلف بن أحمد صاحب سجستان ﴾
﴿ في انفاذ عمر و ابنه الى كرمان و يتصل هذا ﴾
﴿ الحديث عما جرى بعد هذه السنة ﴾ "
﴿ الحديث عما جرى لعد هذه السنة ﴾ "

<sup>(</sup>١) لمله: النار (٢) لمله سقط: ما

كان أبو أحمد خلف بن أحمــد المعروف بابن بنت عمرو (`` بن الليث الصفار قد ورد المراق في أيام معزالدولة وخلع عليه بالحضرة الخلم السلطانية لولاية سجستان . وكان ردىء الدخيلة في الباطن جيد الناموس في الظاهر شديد الطمع في الاموال متوصلا الى أخذها باللطف والاحتيال ويقول (٢٧٨) « ليس بجب ان يكون للرجال من الرعية أكثر من عشرة آلاف درهم لانها ذخيرة لذي الحاجة وبضاعة لذي التجارة»

﴿ ذَكُرُ الْحَيْلَةُ التِي استمر عليها خلف بن أحمد ﴾ (في أخذ أموال رعيته)

كان يتبع أمور أهل البلاد في مكاسبهم ومتاجرهم وبضائمهم وذخائرهم فاذا عرف استظهار قوم منهم عمل ثبتا باسمائهم . وخرج على وجــه التنزه والتصيُّد ونصب رجــــلا من أصحابه في النيابة عنه ووافقه على أخذهم ومطالبتهم بالفضل الذي يقدّر أنه في أيديهم فاذا علم أن المال معظمه قد صح من جهم رجع فيشكون اليه ما عُوملوا به فيظهر لهم التوجع ويتقدم بالافراج عن من بقي منهم في الاعتقال ومساعتهم عما تأخر عليهم من المال ومحضر صاحبه الذي استنابه فيجلله بالانكار ورعا ضربه عشهدهم ليزول ما خاص قلومهم من الاستشمار . وكان عشى الى المسجد الجامع في كل جمعة بالطيلسان وربما خطب وصلى بالناس وأملى الحديث وله اسنادعال ورواية عن شيوخ العراقيين ومحدّثي الحرمين.

وكان عَضِد الدولة عند حصوله بكرمان (٢) قرر معه هُـدنة على ان لا يتعرض (٢٧١) كل واحد منهما يلاد صاحب وكتبا ينهما كتابا بذلك

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : عمر . والصواب فيما بعد ( ٧ ) وذلك في سنة ٣٥٧ ليراجع ٢ : ٢٥٣ (٧٧ - ذيل تجارب (س))

شاع ذكره عند أمراء ساسان (١) وكبراء أهل خراسان وجرى الامر على المسالمة مدة أيام عضد الدولة

فلها توفي وملك شرف الدولة وانصرف أبوعلى الحسين بن محمد الحاجب عن كرمان وتقلدها تمرتاش وسار شرف الدولة الى المراق تحــدثت نفس خلف والندرثم أحجم عن الامر. فلما توفي شرف الولة وملك صمصام الدولة فارس ووقم الخاف بينه وبين بهاءالدولة قوى طممه و جهز جيشامم عمر و ابنه فلم يشمر تمرتاش بهم حتى نرلوا بعيص اردئــير ليلا وكان هو وعسكره فى موضع يمرف بتركاباد من أبنية أبي عبد الله بن الياس (٢) ومعهم أموالهم وعلاهم فكان قصاراهم انتركوا الدوروما فيهامن الاموال ودخلوا بردشير بما أمكنهم حمله وحصالوا في الحصار وملك عمرو بن خلف جميم أعمال كرمان سوي بردثير وجبي الاموال وصار تمرتاش (٣) الى فارس. وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن عداوة من أيام شرف الدولة فوجد الملاء في هذا الوقت الفرصة التي كان يتوقعها في أمره

﴿ ذَكُرُ الحيلة التي رتم الملاء بن الحسن في القبض ﴾

(على ترتاش وقتله من بمد (٢٨٠)

قال العلاء ابن الحسن لصمصام الدولة: ان تمر تاش في جنبه بهاء الدولة ولا يؤمن إن يميل اليه ويقيم الخطبة له . وقرر ممه تجهيز عسكر كثير من الديلم لمعونته وموافقة وجوههم على القبض عليه عنــد الحصول ببردشــير فاخرج أبا جمه نقيب نقباء الديلم وتقدم اليـه بذلك . وسار أبو جعفر الى

<sup>(</sup>١) لعله : سامان (٢) أظنه اليسع ابن محمد بن الياس (٣) وفي الاصل : وصادر الناس

كرمان وعرف عمرو بن خلف حصوله بالشيرجان فعاد الى تم و ورماشير . وتمم أبو جعفر الى بردشير فاستقبله عمر تاش مبعدا فى استقباله وسارا جميما الى الخيم التى ضربت لابى جعفر فلما وصلا اليها قال أبو جعفر لتمر تاش : ينى وبينكم ما يجب ان نتواتف عليه فى هذا العدو والصواب ان نقدمه . فعاد الى مضاربه وكان أبو جعفر قدر تب فيها قوما من الديلم لما يريده فين نزلا قبض عليه وقيده فأنفذ الى داره من احتاط على خزائنه واصطبلاته وكان ممولا فوجد له ما عظم قدره وحمل ترتاش الى شيراز فبسه العلاء تم قتله

ولما فرغ أبو جعفر من أمر تمرتاش سار بالمسكر الذي صحبه وبمنكان مقيما ببردشير يطلب مواقعة عمرو بن خلف

﴿ ذ كر ما جرى عليه أمر (٢٨١) أبي جمفر في هزيته ﴾

لما التقى الفريقان بدارزين وهى في سهل من الارض يتسع فيها اطراد الفرسان استظهر ابن خلف عليه بكثرة من الفرسان وضافت المير على أبى جعفر ومن معه فهرب ليلا وعاد على طريق جيرفت. وبلغ الحبر صمصام الدولة ومدبري أمره فانز عجوا منه ثم أجموا أمرهم وأخرجوا العباس بن أحمد الحاجب الى هذا الوجه في عدد كثير من طوائف العسكر وسار متوجها للحرب

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْرَ عَمْرُو بِنَ خَلْفَ فَى هَـَذُهُ ﴾ (الوقمة وهزيمته وما آل جاله اليه من القتل)

لما حصل العباس بن أحمد الحاجب بقرب الشيرجان برز اليه عمرو ان خلف ووقعت الوقعة على باب البلد فكانت الدائرة على عمرو وأسر الفتكين وكان وجيها في عسكره والمعروف بابن أمير الخيل صهر خلف وعدد كثيرمن السجزية وذلك في عرم سنة اثنتين و عانين. وعاد عمرو الي سجستان مفلولا مع نفر من أصحابه ولما دخل الي أبيه قيده وأزرى به وعجزه في هزيمته وحبسه أياما ثم قتله بين يديه و تولى غسله والصلاة عليه ودفنه في القلعة.

فليت شعري ما كان مراده من قتل ولده! اماكان عذره في قطع يده بيده أثراه ظن أنه يشفي غلته أو يجبر وهنه بفت عضده? كلا بل خاب ظنه وزاد وهنه وطال حزنه لقد فعل في الدنيا نكرا وحمل للآخرة وزراً فويل للقاسية قلومهم ما أبعدهم من الصواب وأقربهم من العذاب!

ووصل أبو على ابن أستاذ هرمن الي فارس وقرب من خدمة صمصام الدولة فشرع في انفاذ أســــتاذ هرمن أبيـــه (١) الى كرمان وقرر الأمر معه واستعيد العباس وتوجه أستاذ هرمن.

فقال أبو بكر ابن عمر و بن يعقوب كاتبه: لما انتهى الخبر الى خلف بن أحمد وجم لذلك الجند ورأى انه قد رثمي (٢) محجره حين لا قدرة له على الذب عن حريه لتمز ق رجاله واضطراب حاله وعلم انه متى قصده في عقر داره وهو على هذه الصورة انهز فيه الفرصة فعمد الى اعمال الحيلة

﴿ ذَكُرُ حَيْلَةً عَمَلُهَا خَلْفَ بِنَ أَحَمَدُ فِي تَعَلَيْلُ ﴾ (أستاذ هرمز عن قصده (۲۸۳))

كتب كتابا غير معنون أقام فيه المدر لنفسه وجعل حجَّه في نقض الهدنة العضدية اختـالاف صمصام الدولة وبهاء الدولة اذكان من شروط

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: ابنه (١) وفي الاصال: وفي

الهدنة انها ماضية بينهما مدة حياتهما ومنتقلة الى أولادهما بعدهما مالم مختلفوا وان نقضهُ لهـا كان لهذا العذر وانه متى اسـتونف معه الصلح أجاب اليه . وأنفذ الكتاب على مد أحد الصوفية قال أبو بكر ; فلما وصل الكتاب قرأته على أستاذ هرمز وعرَّفته ما في الصلح من الصلاح فتقدُّم الى بكتب جوابه على نحو ما وقع الابتداء ففعلت . واستمر خلف على هذه الطريقة في مواصلة المكاتبة وتقرير أمر الهدنة حتى استقرت وكتب بها كتابا أخذ فيه خطوط الشهود وتوثّق بالاءان والعهود. واتصلت المهاداة والملاطفة بين الجهتين وخلف في أثناء هـذه الاحوال مجمع المـال ويثبت الرجال ويتجدد المهد حتى اذا قويت شوكته نقض عهده . وأظهر كتابا من المتضد بالله رحمة الله عليه ببلاد كرمان اقطاعا لجده عمرو [ ابن ] الليث الصفار وجعل ذلك عدرا عند ملوك الاطراف العارفين بما استقر من تلك الماهدة

> ﴿ ذَكِرَ مكيدة خلف أراديها (٢٨٠٠) إساءة ﴾ ( سمعة أستاذ هرمز )

كان بسجستان قاض يعرف بابي يوسف البز از مقبول القول بين الرعية يعظمونه غاية الاعظام وبجرونه عندهم مجرى الامام فاستدعاه خلف وأخرجه رسولا الى أستاذ هرمز وضم اليه رجلامن الصوفية يعرف بالحلبي كالمؤانس له وسلم الى المتصوف سما وواقفه على ان يقتله في طعام يحمل اليــة من دار أتستاذ هرمز وفي عقب حضوره على طبقه لينسب الناس قتله اليه ورتب للصوفي جازات بين سيجستان وتمَّ وقال له : اذا قضيت الارب فاهرب. فتوجيه أبو يوسف غافلا عما يُراد به ووصل الى أستاذ هرمز وهو بم

فاكرمه وسمع منه ما أورده عليه ووعده بالجواب عنه. ودخَل الصوفى بينهما في السفارة وحصلت له بها قدم عند أستاذ هرمز فانس به فاشار عليه باستدعاء ابي يوسف الى طعامه ليشاهد فضل مروءته فيتحدث به في بلده . فقبل منه واستدعى أبا يوسف لذلك فاستعفاه وامتنع فصار الصوفي الي أبي يوسف وقال له : ان في امتناعك عليه انحاثًا له . ولم يزل به حتى لبَّي دعوته وحضر عنده في بعض ليالي شهر رمضان. واتخذ الصوفي شيأ كثيرا من القطائف فمنه ما عمله بالفانيد السيحزى على عادة تلك البلاد ومنه ما عمله بالسكر (٢٨٠) الطبرزد واللوز على رسم أهل بغداد وجعل السم في البغدادي . قلما انصرف أبو يوسف من دار أستاذ هرمز بعد افطاره معه سأله الصوفي عن حاله وما شاهده من مروءته فما زال أبو يوسف يذكر شيأ شيأ حتى أفضى الحديث الى ذكر القطائف فوصف أبو يوسف جودة ما أحضر منه على الطبق فقال الصوفى : ما أظن القاضي أكل مما يصلح عندنا في العراق وقد عملت منه شمياً ليأ كله ويعلم ان لبغداد الزيادة على كل بلد . وقام وأحضر ما أودعه السم . فاستدعى أبو يوسف جماعة من أصحابه ليأ كلوا معه فتال له الصوفى: هذا شيء نحب أن يتوفَّر عليك وقد عملت لاصحابنا ما يصاح لهم. وأحضر ما كان عمله على رسم تلك البلاد ودعا القوم اليه وأكل أبو يوسف من المسموم (' وأمعن فيه . وخرج الصوفي من الدار وقصد باب البلد وركب جمازة معدّة ودخل المفازة متوجها الى سـجستان ونام أبو يوسف فما مضت ساعة حتى عمل السم فيه وطلب الصوفي فلم يلحق ولا عرف له خبر فاحس بالحيلة .

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : المصوم

قال أبو بكر الـكاتب : فجاءني رسوله في جنح الليل يستدعيني فِئته وهو كما به يتقلب على فراشه وتجتسب الله على خلف فوصاني تحفظ ما تخلفه ومعاونة أصحاله على حمله الى بلده وتسليمه الى ورثته وبقى ساعة ونضى [نحبه] (٢٨٦) وعرف أستاذ هرمز الخبر فقلق لاجله ثم رأى كثمان الاص وأحسن الى أصحاب أبي توسف وأعادهم موفورين.

ووصل الصوفي الى خلف وحدثه الحديث فقرر معه أن يقول في المحفل الذي يجتمع الرأس فيه : انأستاذ هرمز غدر بابي يوسف وسمه وقتله وأراد ان يفعل بي مثل ذلك فخرجت على وجهى هاربا منه وانه قد نقض المهد وعزم على المسير الى هذه البلاد. ثم عقد مجلسا فيه القضاة والشهود ووجوه الخاصة والمامة وأحضر الصوفى حتى أوردما توافقا عليه فما استتم الصوفى كلامه حتى أجهش خلف بالبكاء والنحيب وقال : واأســنماه على القاضي الشهيد . ونادي : النفير لغزو كرمان . فكتب محاضر بذلك وأنفذها الى أصحاب الاطراف وشنَّع على أسـتاذ هرمز بالفدر والنـكث. وندب ولده طاهرا المعروف بشيربابك (١) مع أربعة آلاف غلام وخمسة آلاف رجل من السجزية الى كرمان.

فسبحان من خلق أطواراً وجعل منهم أخياراً وأشراراً ا ما كان أجرى هذا الرجـل على فمل المحظور وقول الزور! أثراه ما سمع قول الله تمالى: ومن يقتُل مؤمنا متعمداً فجز اؤُه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليــه ولمنهُ وأعدُّ لهعذابا عظيما . وقوله سبحانه : ومن يكسب خطيئةً أو إنَّ أَثُم يَرْمٍ به بريئًا فقد آحتَمل (٢٨٧) بهتانا وإيمًا مبينا . انالانسان لظلومُ كفَّار ولقد أقدم

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ هلال الصابي هو « شيرباريك »

على ظلم عظيم

## ﴿ ذَكُرُما جَرَى عليه أمر طاهر بن خلف بكرمان ﴾

سار طاهر مع عسكره الى برماسير وبها شهفيروز ان بنت ملكا بن ونداخرشيد في عدة من وجوه الدلم والجيل (١) وفيهم سراهنك بن سياهجيك الجيلي قريب زيار بن شهر آكويه وكان فارسا شجاعا فوصلوا الى باب البلد سحراً فما شمر الناس الابنعرة الاتراك وبادر الديلم عند ذلك الى ميدان في البلد فاجتمعوا فيه وتشاوروا فيما بينهم فيما بدرون به أمرهم مع قصورهم عن مقاومة من نزل بساحتهم . فينما هم في تراجع القول اذ أحرق السجزية أحد أبواب البلد وصمدوا السور واستقر رأى الديلم على الخروج من باب يفضى الى البسانين والحيطان وسلوك طريق بينهما تضيق عن مجال الفرسان وتوجهوا على هـــذه النية . فلما وصلوا الى الباب صادفوا السجرية داخلين منه فتلاقوا وكان يقدم الديلم سر اهنك بن سياهجيك فر مي ململين (٢) الدواتي أحــد قواد خلف نزوبين ــقط منه صريما ورمي آخر فقتله وثلَّث فأنهزم السيجزية فاكصين على أعقابهم (٢٨٠) الى الصحراء. وخرج الديلم باهلهم وأموالهم ولزموا حيطان البساتين وقصدوا جبلا كان قريبا منهم وصعدوا فيه حتى خلصوا ومضوا إلى جيرفت. ولم يقدم فرسان ابن خلف على اتباعهم في تلك الطريق ودخل طاهر بن خلف ترماسير بمدانصر افهم منه ولِمْ أُسْتَاذُ هُرُمُزُ الْخُبُرُ وَهُو بِيمَّ وَكَانُ فِي القَلْمَةُ الَّتِي هُو بِمَا سَلَاحٍ كشير له خطر كبير

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: والخيل (٢) كذا في الاصل

﴿ ذَكُرُ مَا دُرُ بِهِ أُسْتَاذَ هُرُمُزُ أُمْنُ عَنْدُ وَصُولُ الْخَبِرُ اللَّهِ ﴾

جمع اليه من كان معه من الديلم وشاور هم في الامر فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بهذا الرجل مع قِوة شوكته لا سما وقد انقطع عنا العسكر الذين كانوا بنرماسير والصواب النحمل من هذه الاسلحة مانقدر على حمله ونحرق الباقي لئلا يستظهر العدو به علينا ونمضي الى جيرفت ونقرر رأيناهناك. فاستصوب رأيهم وعمل به وبادرالي جيرفت وأقام بها يستكثر من الرجال ويستمدُّ للقتال. وسار ابن خلف الى بردسـير لآنها قطب كرمان ومن ملكها وقلمتها

تمكنت قدمه واستقام ملكه (٢٨٩)

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمِنَ أَنْ خَلْفَ فِي قَصِدَ ﴾ (بردسير وماآل أمره اليه من الهزعة)

كان الحامى ببردسير في ذلك الوقت أبو بكر محمد بن الحسن قريب أى الوفاء طاهر من محمد فجاهد في الذب عن البلد ثلاثة أشهر ثم ضاقت الميرة فكتب الى أستاذ هرمز يعلمه اشتداد الحصار به وانه متى لم يدركه سلم البلد . فبلغ ذلك من أستاذ هرمز كل مبلغ وخاف ان تتم الحيلة فيه فسار من جيرفت في سنة أربع وثمانين والزمان شات ولاقي عسما في طرق سلكها واخطار ركبها فلما قرب من بردسير أخذ في لحف الجبل حتى صار بينه وبين القلعة ثلاثة فراسيخ ثم رتب مصافه وسار . وعرف من في القلعة وروده فضربوا البوقات والطبول وبرزوا وتلاقى السجزية وعسكر أستاذ هرمز واقتتلوا عامة النهار وأســتاذ هرمز زحف بمسكره الى باب البــلد حتى اذا شارفه قلم السجزية مضاربهم من موضعها وتأخروا واختلطوا محاصرين (١)

<sup>(</sup>١) يريد: واختلط عسكر المحاصرين بعسكر أستاذهرمز ( ۷۸ - ذیل نجارب (س)

لمسكر أستاذ هرمز . وقوى بعضهم ببعض وهابهم السجزية وأحجموا عن الاقدام عليهم وأقاموا يوما واحداً (٢٩٠٠) ثم أوقدوا النيران ليلا يوهمون بها انهم مقيمون ورحلوا . وعرف أستاذ هرمز خبر انصرافهم سحراً فانفذ أبا غالب ابنيه في جماعة من الفرسان لاقتصاص آثارهم فسار مجداً في طلبهم وقتل جماعة ظفر بهم منهم . ورخل أستاذ هرمز يطوى المنازل الى نرماسير فوصاما وقد دخل طاهر بن خلف المفازة عائدا الى سـجستان . ونمود الى سياقة التاريخ.

وفى هذه السنة عاد بهاء الدولة من الاهواز الى مدينة السلام وقبض على أبي نصر خو اشاذه وأبي عبد الله ابن طاهر

### ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان أبو الحسن الملم يتوقع في كل ناظر خدمة وهدية وكان أبو نصر فيه شحُّ عنمه عن ذلك فاذا أشير عليه قال : أنما يفمل هذا الفمل من يرتزق أو يرتفق . ففسد رأى أبي الحسن فيه فسادا عرفه كل أحد وبلغ أبا نصر فخافه وهم بالمرب عن قرب بهاء الدولة واستدعى من العرب من بخرج معه . ثم توقف وأشار عليه أهل أنسه بتلافي أبى الحسن بما يحمله اليه فنازلهم الى الف دينار فقالوا له : تكون وزنا يلقى بها بواسط. فلم يفعل وأخذ خط بمض الباعة به وأنفذه اليه فلم يقع موقعه الا أنه قبله تأنيسًا له. وورد مدينة (٢٩١) السلام فقبض عليه وأخذ له عند القبض عليه من عدة مواضع ما بلغ قيمته الفي الف دينار وأفرج عنه بعد ذلك بمدة

فانظر الى هذا الشح المطاع كيف القي صاحبه في المهالك وأخرجه الى ضيق المسالك فأنه ضيَّم الـكثير من حيث حفظ القليــل. والجوَّاد أملك

لماله من الشحيح لان ذلك يبدله إما لنفع عاجل واما لذخر آجل وهذا يخزنه اما لحادث واما لوارث فذاك محظوظ وهذا محروم وذاك مشكور وهـذا مذموم . وقد قيـل : انفق في حالتي الاقبال و الادبار والانفاق في زمن الاقبال لا ينقص حالا والامساك في فرمن الادبار لايحفظ مالا قال الله تمالى: ومن يُوقَ شُيْحٌ نفسه فاؤلئك ۾ المفلحون

عَامًا أَبُو عَبِدُ اللَّهُ اسْطَاهِرِ فَانْهُ كَانَ نَائَبًا عَنَ أَبِّي نَصِرُ سَانُورُ الْا أَنَّهُ أَقْر على أمره عند القبض على سابور بالاهواز لانه (') أعطى أبا الحسن الملم ما أرضاه ثم (٦) يدفع عنه كراهة منه لا يحاش أبي القاسم عبد العزيز فقبض عليه وقرر أمره على مال صححه وخلى عنه .

وفيها سكنت الفتنة وتتبع العيارون وأخلذوا وقُتلوا واطمأن الناس وقامت الحيبة . وكان في جملة الميَّارين المأخوذين انسان يعرف بأبن جو امرد من وجوههم وكان قــد أبقى في أيام [صمصام الدولة ] (٢٩٢) وحرس الاسواق فسئل بهاء الدولة في أمره فأمنه ومن أبقى أبقى عليه ومن أساء أساء (٣) اليه ومن أحسن أحسن اليه

> وفها هرب أبو منصور فولاذ بن مأناذر منشيراز ﴿ ذَكُرُ السِّبِ في هرب فولاذ ﴾

لما استفحل أمره بفارس وزاد على حدد أصحاب الجيوش حصل صمصام الدولة تحت حكمه وجعل اسمه مقترنا باسمه في المناشير وكت فيها: هذا كتاب من صمصام الدولة وشمس اللة أبي كاليجار بنعضد الدولة عين أمير المؤمنين ومن عبده وصاحب جيشــه نجم الدولة أبي منصور مولى أمير

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الا أنه (٢) لعله سقط: لم (٣) لعله: (أسي،)

المؤمنين. وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن المودة التي تقدم ذكرها ثم استحاات عداوة ثبتت على الايام أصولها وبسقت فروعها فعمل فولاذ على القبض عليه وخاطب صمصام الدولة على ذلك فاجابه الي مراده منه

﴿ ذَكُرُ الْحَيْلَةُ الَّتِي رَبُّهَا فُولَا فَعَلَى الْمُلَّءُ بِنَ الْحُسنَ ﴾ ﴿ وانعكاسها حتى صارت الدائرة على فولاذ (٢١٣) ﴾

صار فولاذ الى دار الامارة وفيها أبو القاسم الملاء بن الحسين على عادته فقدم اليه واستقبله وقضى حقه وأخذ بيده وماشاه وحادثه ثم وقف على باب بيت ودفع في صدره حتى حصل بالبيت وأغلق بابه عليه ووكل به قوماً . فاشتغل فولاذ باتماء الديلم وسلامهم وخطابهم على أموره وكان البيت الذي حصل فيه له باب آخر قد سمر فعالجه حتى فتحه وخرج منه ودخل على صمصام الدولة في حجرة خــلوته فقال له : قد قبض هــذا الرجل على " وغرضه في ذلك ان لايترك بين يديك من يخدمك وفي نفسه ان يعلو على الملك . قال : فما الرأى . قال : ان تقبض عليه اذا دخل اليك الساعة وعلى "ان لا بجري من المسكر قول في معناه . ففعل وتقدم الى بعض الحواشي بالقبض عليه اذا أقبل الى حضرة صمصام الدولة والعـدول به الى بمض البيوت . وسمع على الارزناني (١) النديم الحديث وكان يتجسس على صمصام الدولة لفولاذ فلما وافى فولاذ أومى على اليه بيدهأن « ارجع فانك مأخوذ » فرجم فولاذ نافرا وانصرف الى داره . وخرج الملاء بن الحسن الى وسط المسكر على أثره وأظهر لهم عصيانه ونادى لاركوب اليه والقبض عليه فمرف فولاذ ما عول عليه العلاء فاخذ ما خف من ماله على الجمازات وسار . وتبعه العلاء

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الارزباني

مَفَدًّا فَي طَلَّبِهِ (١) قانما بما تم عليه (٢١٠) من هربه ومضى فو لاذ الى الأكراد الخسروية فنزل عليهم وعاد الملاء وأقطع الديلم اقطاعات فولاذ واستقام الامر له. وكاتب الاكراد وطالبهم بفولاذ وسبق اليهم بالوعيد ان لم يسلموه وكانوا قد طمعوا في مال فولاذ وانضاف الى الطمع فيسه الخوف من العلاء فْهَبُوهُ وَأَنْلُتَ بِنَفْسُهُ مُنْهُمْ وحصل بالرى وأقام عند فخر الدولة الى ان توفى . فاما على الارزناني فان صمصام الدولة أمر بقتله فتُتل

وفيها قبض على أبى القاسم عبد العزيز بن يوسف وعلى أصحابه وأسبابه وكانت مدة نظره ببغداد شهرين و نصفاً . وقلد أبو القاسم على بن أحمــد الابرقوهي الوزارة وخلع عليه

وفى هذا الوقت قبض على الطائع لله وقد جلس لبهاء الدولة .

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي القَّبْضِ عَلَى الطَّائِمُ لللهِ رَضُو انَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾

كان أبو الحسن الملم ( وبئس القرين هو ) قدكش عند بهاء الدولة مال الطائم لله وذخائره وأطمعه فيها وهوَّن عليه أمرا عظيما وجرَّأه على خطة شنعاء فقبل منه وقبض عليه . ثم لم يحظ من ذلك الا بسوء الذكر الى آخر الدهر ولو لا ان حسنات أيام القادر بالله رضوان الله عليه أسبلت (٢٦٠٠) على مساوى هـذا الفعل سترا كَـا وجد عند الله تعالى ولا عند المخلوقين عذرا لـكن محاسن ذلك الامام التقي الرضى أعادت وجه الدين مشرقا وعُود الاسلام مورقا. فاما شرح ما جرت عليه الحال يوم القبض فلم نذكره اذ لا سياسة فيه فتحكى ولا فضيلة فتروى الا أبياتا للرضي أبي الحسن الموسوي رحمه الله فانه كان فى جملة من حضر فلما أحس بالفتنة أخذ بالحزم

<sup>(</sup>١) لعله سقط : ثم الصرف

وبادر الخروج من الدار وتلوَّم من تلوَّم من الاماثل فامتهنوا وسلبت ثيابهم

أعجب لمسكة نفسي بعد ما رميت \* من النوائب بالابكار والعون ومن نجاتی يوم الدار حين هوی \* غيری ولم أخل من حزم ينجيني مرقت منها مروق النجم منكدرا \* وقد تلاقت مصاريم الردى دوني وكنت أول طلاع ثنيها \* ومن وراءي شرٌّ غير مأمون منَ بعد ما كان رب الملك مبتسما \* الى ّ أدنيـــ في النجوي ويدنيني أمسيت أرحم من أصبحت أغبطه \* لقد تقارب بين المز والهون ومنظر كان بالسراء يضحكني \* ياقرب ما عاد بالضراء يبكيني همات أغتر بالسلطان ثانية \* قدضلٌ ولا ج أبوابالسلاطين (٢٩٦) وبالله تمالى نستمين من شر الفتن وانقلاب الزمن واياه نسأل سلامة شاملة وعاتبة حميدة عنه

ولما انصرف بهاء الدولة الىداره ( وقد حُمل الطائع لله قبله اليها واعتقل فيها ) أظهر أمر الخليفة القادر بالله أبي العباس أحمد بن اسحق بن المقتدر بالله رضواز الله عليهم و نادي بشماره في البلد . وكتب على الطائم كتابا بالخلم وتسليم الامر الىالةادر بالله رضي الله عه وشهدالشهود فيه عليه وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وتمانية أشهر وخمسة أيام. وانحدر الى حضرة القادر بالله من خواص بها، الدولة من يهنيه بالخلافة ويصعد في خدمته الى مدينة السلام وشغب الديلم والاتراك مطالبين رسم البيعة ومنعوا من الخطبة باسم الخليفة في يوم الجمعة فقيه ل « اللهم اصلح عبدك وخليفتك القادر بالله »

<sup>(</sup>١) دڼوان الرضيطبع بيروت ٢: ٨٦٧

الخليفة في يوم الجمعة فقيـل « اللهم اصلح عبـدك وخليفتـك القادر بالله » ولم يُسم . وترددت الرسال بين بهاء الدولة وبين المسكر فارضى الوجوه والاكابر ثم قرر لكل واحد ثمانمائة درهم وأخذت البيعة على الجماعة واتفقت الكلمة على الرضاء والطاعـة . وأقيمت الخطبة باسم أمير المؤمنين القا:ر بالله أبي العباس أحمد رضو ان الله علبه في يوم الجمعة الثالث من شهر ومضان ('' وقيل ان القادر بالله (۲۹۷ رضوان الله عليه رأى رؤيا قبل ورود

(١) قال صاحب تاريخ الاسـ الام في خلع الطائع الله : وسببه أن أبا الحسن ابن المعلم كان من خواص بهاء الدولة فحبس فجاء بهاء الدولة وقد جلس الطائع لله في الرواق متقلداً سيفاً فلما قرب بها، الدولة قبل الارض وجلس على كرسي فتقدم أصحاب بهاءالدولة فجذبوا الطائع بحمائل سيفه من سريره وتكانر عليــه الديلم فلفوه في كساء وحمل في زبزب وأصمد الى دار المماكمة وشاش البلد وقد ّر أكثر الجند ان القبض على مهاءالدولة فوقموا في النهب وشلح من حضر من الاشراف والسدول وقبض على الرئيس على بن عبد العزيز بن حاجب النعمان في جماعة وصودر وا واحتيط على الخزائن والحدم ورجم بهاء الدولة الى داره . وأظهر أمر القادر بالله وانه الخليفة ونودي له في الاسواق وكتب على الطائع كتابا بخلع نفسه وانه سلم الامر الى القادَر بالله وشهد عليه الاكابر والاشراف ونفذ الى القادر المكتوب وحثه على القدوم. وشغب ألديلم والترك يطالبون برسم البيمة وبرزوا الى طاهر بغداد وترددت الرسل منهم الى بهاء الدولة ومنعوا من الخطبة للقادر م أرضوهم فسكنوا وأقيمت ألخطبة للقادر في الجممة الآنية وهي ثالث رمضان . وحول فقلمت أبوابها وشبابيكها . وجهز مهذبالدولة على من نصر الفادر بالله من البطائح وحمل اليه من الآكلت والفرش ما أمكنه وأعطاه طياراً كان عمله لنفسه وشيعه فلما وصل الى واسط اجتمع الجند وطالبوه بالبيعة وجرت لهم خطوب أننهت الي ان وعدهم باجرائهم مجرى البغداديين فرضوا وسار وكان مقامه بالبطيحة منذ يوم حصل فيها الى ان خرج عها سنتين وأحدد عشر شهرا وقيل سنتين وأربعة أشهر عند أميرها مهذب الدولة

قال هلال بن المحسن : وجدت الكتماب الذي كتبه القادر بالله : من عبد الله أحمد

الخبر اليه عصير الامر الية

### ﴿ ذَكُرُ الرَّوْيَا الَّتِي وَآهَا القَادَرُ بِاللَّهُ رَضُوانَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾

قال هبـة [ الله ] بن عيسى كاتب مهذب الدولة : كنت أغشي مجلس القادر بالله فى مقامه بالبطيحة فى كل أسبوع يومين فاذا حضرت رفمنى واذا رمت تقبيل بده منعنى . فدخات اليـه يوما فوجدته قد تأهب تأهبا لم تجر عادته عثله ولم أر منه ماءو دنيـه من الاكرام وجلست دون موضعي فما

الامام القادر بالله أمير المؤمنين الى بهاء الدولة وضياء الملة أبى نصر ابن عضد الدولة مولى أمير المؤمنين سلام عليك. فإن أمير المؤمنين يحمد اليك الله الذي لا اله الا هو يسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله أما بعد أطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك وأحسن امتاع أمير المؤمنين بك فإن كتابك الوارد في صحبة الحسن بن محمد بن نصر رعاه الله عرض على أمير المؤمنين تالياً لما تفدمه وشافعا ما سبقه ومتضمنا مثل ما حواه قبله من الجماع المسلمين قبلك بمشهد منك على خلع العاصى المنلقب بالطائع عن الامامة و نزعه عن الحلافة لبوائيقه المستمرة وسوء نيته المدخولة واشهاده على نفسه بعجزه و نكوله وارائه الكافة من بيعة وانشراح صدور الناس لبيعة أمير المؤمنين ووفق أمير المؤمنين وارائه الكافة من بيعة وانشراح صدور الناس لبيعة أمير المؤمنين واستحققت بها من الله جايل الاثرة ومن أمير المؤمنين سنى الميلة وعلى المرتبة وفيه فقد أصبحت سيف أمير المؤمنين المبير لاعدائه الحاظي دون غيرك بحميد رأيه المستبذ بحماية حوزته ورعاية أمير المؤمنين عن وعبه أمو سربره الذي حوسته ومستقر عزه الذي شيدته ودار مملكته التي الصليق متوجها نحو سربره الذي حرسته ومستقر عزه الذي شيدته ودار مملكته التي أنت عماده الله والسلام عليك ورحمة الله وبركانه وكتب لدائمة تبقي من شعبان.

واسم القادر أحمد بن اسحق بن المقتدر أبو العباس وأمه تمني مولاة عبد الواحد بن المقتدر ولدسنة ٣٣٦ وكان حسن الطريقة كثير المعروف فيه دين وخير قوصل الى جبل في عاشر ومضان وجلس من الغد جلوسا عاما وهني . وحمل الى القادر بعض الا لات المأخوذة من الطائع واستكتب له أبوالفضل محمد بن أحمد عارض الديلم وجمل استداره

أنكر ذاك مني ورمت تقبيل يده فمدها اليَّ فاختلفت بي الظنون لزلة مني فان تمكن فاسئل اعلامي بها فاما ان أطاب مخرجا منها بالمذر أو ألوذ فيها بالعفو فاجاني بوقار ان اسمع: رأيت البارحة في منامي كان نهركم هذا (وأومى الى نهر الصليق ) قد أتسم حتى صار عرض دجلة دفعات وكاني متمجب من ذلك وسرت على حافه [مستعظما] لامره ومستطرفا لعظمه فرأيت دستا هيج قنطرة عظيمة (١) فقلت « ترى من قد حدث نفسه بعمل قنطرة في هذا الموضع على مثل هذا البحر الكبير?» وصعدته فكان (٢٩٨) بثقا محكما

عبد الواحــد بن الحسن الشــيرازى . وفي شوَّال عقد مجلس عظيم وحلف القادر وبهاه ال ولة كل منهما لصاحبه بالوقاء وقلده التمادر ما وراء بانه مما تقام فيـــه الدعوة . وكان القادر أبيض حسن الجسم كث اللحية طويلها تخضب وصفه الخطيب البغدادي بهذا وقال: صنف كتابا في الاصول ذكر نيه فضائل الصحابة واكفار المعتزلة القائلين نخلق القرآن. وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني ان القادركان يلبس زي العوام ويقصد الاماكن المعروفة بالخير والبركة كقبر معروف وغيره وطلب من ابن القزويني الزاهد أن ينفذ له طمامه الذي يأكله فأنفذ اليه باذنجان مقلو بخلِ وباقلى ودبس وخبز بيتي وشده فيميزر فا كل منه وفرق الباقي وبعث الى ابن القزويني مائتي دينار فقبلها ثم بعد أيام طلب منه طماما فأنفذ اليه طقا جديدا وفيه زبادى فيها فراريج وفالوذج ودجاجة مشوية فتعجب الخليفة وأرســل يكلمه في ذلك فقال : ما "كلفت لمــا وســع على وسعت على نفسي . فتعجب من عقله ودينه ولم يزل مواصله بالعطاء

وابن الفزويني هو أبو الحســن على بن عمر بن محمد الحربي الزاهد توفى في شعبان سِينة ٤٤٧ قال الخطيب : كتبنا عنيه وكان أحيد الزهاد المذكورين ومن عباد الله الصالحين يقرىء القرآن ويروي الحديث ولايخرج من بيته الا للصلاة وكان وافرالعقل صحيح الرأي .

(١) وفي مرآة الزمان : واذا بقواعد قنطرة عظيمة • وكلمة دستا هيج . لعل معناها درازين ومددت عيني واذا بازائه مشله وزال الشك عني في انهماد دستا هيج قنطرة وأقبلت أصمد وأصورب في التعجب. فبينما أنا واقف عليه اذ رأيت شخصا قد تأملني من ذلك الجانب وناداني يا أحمد أتربد أن تعبر . قلت : نعم . فمد يده حتى وصلت الى وأخـ ذنى وعبر بى فهالني فمله فقلت له وقد تعاظمني أمره: من أنت ? قال: على بن أبي طالب هذا الامر صائر اليك ويطول عمرك فيه فأحسن الى ولدى وشيعتى . فها أنهني الخليفة هذا المقال من قوله حتى سمعنا صياح ملاحين وضجيج ناس فسألنا عن ذلك فقيل: وردأ وعلى ان محمد بن نصر وجماعة ممه . فاذا هم اواردون اللاصماد به فقد تقررت الخلافة له . فماودت تتبيل يده ورجله وخاطبته باسرة المؤمنين و ايمته .

ثم قام مهذب الدولة مخدمة الخليفة في اصراده وانحداره أحسن قيام وحمل اليهمن المال والثياب والآلات ما محمل مثله الى الخلفاء وأعطاه الطيار الذي كان صنعه لنفسه وشيعه الى بعض الطريق وأُنفذ هبة [ الله ] ن عيسى في خــدمته . فاما وصــل إلى وأسط أجتمع الخدم بها وطالبوا برسم البيعة وجرت لهم خطوب انتهت الى أن وعـدوا باجرائهم مجرى البفـداديين . فلما تقررت أمورهم عليمه ورضوا سار فايا بلغ الحبسل انحمدر بهماء الدولة ووجوه الاولياء وأماثل الناس لتلقيه (٢٩٩) وخدمته و خل دار الخلافه ليلة الاحد ثاني عشر رمضان

> ﴿ ذَكُرُ جِلُوسُ القادرُ باللهُ أُميرُ المؤمنين رضوان ﴾ ﴿ الله عليه على سرير الخلافة ﴾

جلس ثاني يوم حصوله في الدار جلوسا عاماً وهني بالامر وأنشد المديح بالشعر وكان من ذلك قصيدة لارضى أبي الحسن الموسوي أولها

شرف الخلافة يابني العباس \* اليوم جدّده أبو العباس. هذا الذي رفعت يداه بناءها الـمالي وذاك موطد الاساس ذا الطو د بقيًّاه الزمان ذخيرة \* منذلك الجبل الاشم الراسي وتمامها مثبت في ديوان شمره (١) ولقد صدق الموسوى في توله ان القادر بالله جدد معاهد الخلافة وأنار أعلامها وكنذف غمم الفتنة وجلي ظلامها ويقولون لئن كان اكل من الائهة رضوان الله عليهـم مناقب مروية وطرائق مرضية فان لاربعة منهم فضائل أفردوا عزاياها وحظوا عرباعها وصفاياها : قام أمير المؤمنين السفاح سفح دماء الاعداء وتاخي كشف المُمَّاء (٢) و تفرَّد و فضل بفضيلة الابتداء : والمنصور بالله أيد بالنصر في توطيد (٢٠٠٠) قِواعد الامر فذلل كل صعب وأزال كل شعب وثقف كل منآد ومهد لمن بعده أحسن مهاد : ثم المعتضد بالله عضد الدولة محسن تدبيره وسياسته وتلافاها بشرف نفسه وعلو همته وأعادها بعدالضعف الى القوة وبعد اللبن الى الشدة وبعد الأود الى الاستقامة وبعد الفتنة الى السلامة : ثم القادر بالله قدر من صلاحها على ما لم يقدر عليه سواه وسلك من طريق الزهد والورع ما تقدمت فيه خطاه . فكان راهب بني العباس حقا وزاهدهم صدقا ساس الدنيا والديرَث وأغاث الاسلام والمسلمين واستأنف في سياسة الامر طرائيق قويمة ومسالك مأمونة سليمة هي الى الا أن مستمرة والقاعدة عليها مستقرة لم تعرف منه زلة ولا ذمت له خلة : فطالت أيامه وطابت أخباره

<sup>(</sup>١) في ديوان الرضي طبح بيروت ١ : ٤١٧ وفي كتاب عمدة الطالب (طبع بميء ١٣١٨ ص ١٨٤) آنه كان الرضي برشح الى الحلافة وكان أبواسحق الصابى بطمعه فيها ويزعم ان طِلمــهـيدل على ذلك ﴿ ٢ ﴾ في الإصل : كسف ماحي الفماء

وأَقْفِيتَ آثاره وبقيت على ذريته الشريفة أنواره رضى الله عنـــه رضاه عن الائمة المتقين وجعلها كلة باقية فيءةبه الى يوم الدين

وحمل الى القادر بالله بعض ما كان أخذ من دار الخلافة من الاثاث والاواني والآلات وجمل كُـتَّانه وحجابه وحواشيه جميمهم من أصحاب ماء الدولة ثم أعاد القادر بالله بعد ذلك حاشية الدار القدماء ألى . واضعهم . وكان مدة مقامه (٢٠١) بالبطيحة من يوم وصلها الى يوم خرج منها سنتين واحد عشر شهرا.

فاما أخت بهاء الدولة التي كانت في حبـ ال الطائم لله فان دارها حرست يومالقبض من النهب ثم نقات الي دار عشرعة الصحراء أقامت فها موقرة إلى أن توفيت

وفي هَــذه السِّنة ورد الخبر بوفاة سعد الدولة أبي المالي ابن سيف الدولة بعد قتله بكجور غلامه (١)

﴿ شرح الحال قي عصيان بكجور وما آل اليه أمره من ﴾ ﴿ القتل ونُبذ من أخبار المصريين تتصل مها ﴾ (في هذه السنة وما بعدها)

كان لسمه الدولة غلام يعرف ببكجور فاصطنعه وقلده الرقة والرحبة واستـكتب له أبا الحسن على بن الحسين الغربي. فلما طالت مدَّنه في ولا يته جحد الاحسان وحدَّث نفسه بالعصيان واستغوى طائفة من رفقائه فصلروا اليه وخرج الي أبي الحسن المغربي بسره فاشار اليه عكاتبة صاحب مصر الملقب بالعزيز والتحيز اليه فقبل منه وكانبه واستأذُه في قصد بايه فاذن له .

<sup>(</sup>١) وأما ابتداء أمر بكجور هذا فليراجع الريخ ابن القلاسي ص ٢٧

وسار عن الرقة بعد ان خلف عليها سلامة الرشيقي غلامه وأخذ رهائن أهلها على الطاعة . فلقيته كُتب صاحب مصر و خلعه (٢٠٠٠) وعهده على دمشت فنزل بها وتسلمها بمن كان والياً عليها . ووجد احداثها وشبانها مستولين فقتك بهم وقتل منهم وقامت هيئته بذلك (۱) وترددت بينه وبين عيسى بن نسطورس الوزير مكاتبات خاطبه فيها بكجور مخطاب توقع عيسى أوفى منه فقسد ما بينهما وأسر عيسى العداوة له وأساء غيبه وقطع بكجور مكاتبة عيسى وشكاه الى صاحب مصر فامر عيسى باستثناف الجميل معه فقبل ظاهرا وخاف بكجور عيسى ومكيدته فاستمال طوائف من العرب وصاهر هم فالوا اليه رغبة وعاد الى الرقة وكتب اليه صاحب مصر يماتبه على فعله فاجانه جواب المعتذر الملاطف

# ﴿ ذَكَرُ السبب في مسير بكجور الى حاب ﴾ ﴿ لقتال مولاه (٢) ﴾

كان لبكجور رفقاء بحلب يوادونه فكاتبوه وأطمعوه في الامر وأعلموه تشاغل سعد الدولة باللذة فاغتر بأقوالهم وكتب الى صاحب مصر يبذل له فتح حلب ويطلب منه الانجاد والمدونة فاجابه الى كل ملتمس وكتب الي نز ال الفورى والى طرابلس بالمسير اليه متى (٦) استدعاه من غير معاودة وكان نز ال هدذا (٢٠٣) من قواد الفارية وصناديدهم ومن صنائع عيسى وخواصه

<sup>(</sup>١) وهــذا في سـنة ٣٧٧ : ابن القلاندي ص ٣٠ (٢) ليراجع ابن القلائسي ص ٣٤ (٣) وفي الاصل : من

### \* ( ذكر الحيلة التي رتبها عيسي مع نزال في )\* ﴿ التقاعد بكحور حتى ورطه ﴾

كتب عيسى الى نزال سراً بان يظهر لبكجوز السارعة ويبطن له الدافعة فاذا تورُّط مع مولاه وصادمهُ تأخر عنه وأسله . فرحل بكجور عن الرقة وكتب الى نزال بان يسير من طراباس ليكون وصولهما الى حلب فى وقت واحــد وسار اليها . ورحل نزال وأبطأ في ســيره وواصل مكاتبة بكجور بنزوله في منزل بمد منزل وقرب عليه الامر في وصوله . وقد كان سمد الدولة كتب الى بسيل عظيم الروم وأعلمه عصيان بكجور عليه وسأله مكاتبة البرجي صاحبه بالطاكية بالمسير اليه متى استنجده فكاتبه بسيل بذلك فلما وافى بكجور كتب ســعد الدولة الى البرجي بالمسير اليه فسار . يحجبه ) ولم يكن معه من المرب الاعمرو بن كلاب وعدَّتهم خمسائة فارس الا أنهم أولو بأس ومن سواه من (١) عدَّته وعُدته فنزل الى الارض وصلَّى وعفر خديه وسأل الله تمالى النصر . ثم استدعى كاتبه وأمره بان يكتب الى (٢٠٠٠) بكجور عنه ويستعطفه ويذكره الله ويبذل له ان يقطمه من الرقة الى باب حمص ويدعوه الى الوادعة ورعاية حق الرق والعبودية. ومضى بالـكتاب رسول فأوصله اليه فلما وقف عليه قال : الجواب ماراه عيانًا . فماد الرسول وأعاد على سمد الدولة قوله وأخبره اله سائر على أثره . فتقدم سعد الدولة وتقارب المسكران ورتب المصاف ووقع الطراد

<sup>(</sup>١) زاد هاهنا أبن القلانسي ص ٣٤: ومن سواهم من بطون العرب بني كلاب مع بكجور ب ٠٠٠٠ وأعجبه (يعني سعد الدولة) ما رأي من عدنه وعدته الخ

### ﴿ ذَكُرُ جُودُ عَادُ عَلَى سَعَدُ الدُولَةُ مُحْفَظُ دُولَتُهُ ﴾

## ﴿ وشح آل ببكجور الى ذهاب مهجته ﴾

كان الفارس من أصحاب سعد الدولة اذا عاد اليه وقد طُعن أوجُرح خلع عليه وأحسن اليه وكان بكجور شحيحا فاذا عاد اليه رجل من رجاله على هذه الحال أمر بان يكتب إسمه لينظر مستأنفا في أمره. وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور وأمنهم ووعدهم ورغبهم فلما حصلت كُتُبه بالامان معهم عطفواعلى (')سواده ونهبوه واستأمنوا الى سعد الدولة . ورأى بكجور ما تم عليه من تقاعــد نزال به وانصراف العرب عنه وتأخر رفقائه الذين كانوا كاتبوه ووعـدوه بالانحياز اليه اذا شاهدوه فاسـتدعى أبا الحسـن المغربي كاتبه وقال له : لقد غررتني فما الرأي الآن ? قال له : أيها الامير لم أكذبك في شيء قلته ولا أردت (٢٠٠٠) الا نصحك والصواب مع هذه الاسباب ان ترجع الي الرقة وتكاتب صاحب مصر بما اعتمده نزاً ال معلك وتعاود استنجاده . وكان في العسكر قائد من القواد بجري مجراه في التقدم فسمع ما جرى بينهما فقال لبكجور : هذا كأتبك اذا جلس في دسته قال « الاقلام تنكس الاعلام» فاذا تحققت الحقائق أشار علينا بالهرب والله لا هر بنا . وحلف بالطلاق على ذلك وسمع أبو الحسـن المغربي قوله فخاف وكاز. قد واقف مدوياً من بني كلاب على ان محمله الى الرقة متى كانت هزيمة وبذل له الف دينــار على ذلك فلما استشعر ما استشــعر قدَّم ما كان أُخَّره وسأل البدوي تسييره الى الرقة فسيَّره

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : عن

# ﴿ ذَكُرُ مَا دَبُرُهُ بَكْجُورُ بَفْضُلُ شَجَاءَتُهُ فَالْتُ ﴾ ﴿ المقادر دون ارادته ﴾

لما رأى الامر معضلا عمل على ان يعمد الى الموضع الذي فيه سعد الدولة من المصاف وبحمل عليه بنفسه ومن ينتخبه من صاديد عسكره موقعا به فاختار وجوه غلمانه وقال لهم : قد حصلنا من هـذه الحرب على شرف أمر بن صعيين من هزعمة وهلاك وقد عو الت على كيت وكيت فان ساعدتموني رجوت لـكم الفتح. فقالوا: نحن طوعك وما نرغب بنفوسـنا عن نفسك . فغدر واحد من الفلهان واستأمن ألى لؤلؤ (٣٠٦) الجراحي وأعلمه عما عو لعله

### ﴿ ذَ كُرُ مَافِعُلُهُ لُؤُلُو مِنَ افتداء مُولَاهُ بِنَفْسُهُ ﴾ ﴿ فنحاهما الله محسن النية ﴾

أُسرع لؤلؤ الى سعد الدولة وأخبره الحال وقال: قد أيس بكجور من نفسه وهو لاشك فاعل مأ قد عزم عليه فانتقبل من مكانك الى مكانى لاتف أنا في موضمك وأكون وقاية لك ولدولتك . فقبل سعد الدولة رأيه ووقف لؤلؤ تحت الراية وجال بكجور في أربعمائة غلام شاكين في السلاح ثم حمل في عقيب جولته حملة أفرجت له العساكر ولم يزل مخبط من تلقَّاه بالسيف الى أن وصل إلى لؤاؤ وهو يظنه سعد الدولة فضر نه على الخوذة ضربة قدُّها ووصلت الى رأسه ووقع لؤلؤ الى الارض . وحمل العسكر على بكجور وبادر سعد الدولة عائدا اليمكانه مظهرا نفسه لغلمانه فلما رأوه قويت شوكهم وثبتت أقدامهم واشتدوا في القتال حتى استفرغ بكجور وسعهُ ثم الهزم في سيمة نفر

﴿ ذَكَرُ مَا جَرِي عَلَيْهِ أَمْنُ بِكَجُورُ بِعَدَ الْهُزِيمَةُ الَّيَّ انْ قَتْلُ ﴾ كان تحته فرس ثمنه الف دينار فانتهى الى ساقية تحمل الماء الى رحا الطريق ســـمها <sup>(۳۰۷)</sup> قدر ذراعين فجهد الفرس على ان يعبرها خوضا أو **وثباً** فلم يكن فيــه ووقف ولحقته عشرة فوارس من العرب فرَجلتــهُ وأصحابه وجرَّ دوهم من ثيامهم وآبوا عنهم بأسلامهم ونجا بكجور ومن معه الى الرحا فاستكنوا فيه ثم خرجوا من بعد الى قراح فيه زرع فمرَّ بهم قوم من العرب وكان فيهم رجل من بني قطن كان بكجور يستخدمه كثيرا في مهماته فناداه « أن ارجع » فرجع وهو لا يعرفه فاخذ ذمامه . ثم عرَّفه نفسه وبذل له على ايصاله الرقة حمل بميره ذهبا فاردفه وحمله الى بيته وكساه . وكان سعدالدولة قد بث الخيل في طلبه وجعل لمن أحضره حكمه فساء ظن البدوي وطمم فيما كان سعد الدولة بذله واستشار ابن عمه في أمره فقال له: هو رجل بخيل ورعبا غدر في وعده واذا قصدت سعد الدولة به حظيت برفده. فاسرع البدوى الى معسكر سعد الدولة وأشعره بحال بكجور واحتكم عليه مائتي فدان زراعة وماءَّة الف درهم وماءَّة راحلة محملة برآ وخمسين قطعة ثيابا فبذل له سعد الدولة ذلك جميعه . وعرف لؤلؤ الجراحي الخبر وتقرَّر ان يمضي البدوي ويحضره فتحامل وهو مثخن بالضربة التي أصابته ومشي يهادى على أبدي غلمانه حتى حضر عند سعد الدولة

﴿ ذَكُرُ حَزْمَ أَخَذَ بِهِ لَوَّلُو دَلَ مِنْهِ (٣٠٨) على اصالة رأى ﴾

لما حضر سأل عما يقوله البدوى فاخبر به فقبض لؤاؤ على يده وقال له : أين أهلك . فقال : في المرج على فرسخ . فاستدعى جماعة من غلمانه وأمرهم ان يسرعوا الى الحلة ويقبضوا على بكجور ويحملوه فتوجهوا وهو ( (س) جارب (س) )

قابض على يد البدوي والبدوى يستغيث . فقدم لؤلؤ الى سعد الدولة وقال: يامولانا لا تنكر عليَّ فعلى فانه منى عن استظهار في خدمتك فلو عاد هذا البدوىالي بيته لم نأمن ان يبدل له بكجور مالا جما فيقبل منه وتطلب منه بعدذلك أثرا بعد عين والذي طلبه البدوي مرذول وما ضر الاحتياط. فقال له سعد الدولة: أحسنت يا أبا محمد لله درك. ولم يمض ساعات حتى أحضر بكجور فشاور سعد الدولة لؤلؤا في أمره فاشار عليه بقتله خوفا من أن تسأل أخت سعد الدولة فيه فيفرج عنه فأمر عند ذلك بضرب عنقه

فسار سعد الدولة الي الرقة فنزلُ عليها وفيها سلامة الرشيقي وأبوالحسن المغربي وأولاد بكجور وحرمه وأمواله ونعمه فارسل الى سلامة يلتمس منه تسليم البلد فاجابه : باني عبدك وعبد عبدك الا ان لبكجور على عهوداً ومواثيق لا مخلص لي عند الله منها الا باحد أمر بن اما انك تذم لاولاده على نفوسهم وحرمهم (٢٠٩٠) وتقتصر فيما تأخيذه منهم على آلات الحرب وعددها وتحلف لهم على الوفاء به واما بان أبلي (١) عـ ندرا عنــ د الله تعالى فما أُخَذُ عليٌّ من عهد وعقد معي من عقد. فاجابه سعد الدولة الي ما اشترطه من الذمام وحلف له بيمين مستوفاة الاقسام ودخل فيها الامان لابي الحسن المغربي بعد ان كان قد هدر دمه الا أنه أمنه على أن يقيم في بلاده فهرب الى الكوفة وأقام بمشهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام

﴿ ذَكُرُ مَاجِرِي عليه أمر سلامة الرشيقي وأولاد بكجور ﴾ ﴿ فِي خروجهم من الرقة وغدر سعد الدولة ﴾

لما توثق سلامة لنفسه ولاولاد بكجور سلّم خصن الرافقة وخرجوا

<sup>(</sup>١) في الاصل أبي : والصواب عند ابن القلانسي

منها ومعهم من الاموال والزينة ماكثر في عين ســــــــ الدولة فانه كان يَشَاهِ عَمْ مِن وَرَاءُ سَرَادَقَهُ وَ بَيْنَ يَدِيهُ أَنِ أَبِي الْحَصِينِ القَاضَى وقال له : ما ظننت أن حال بكجور أنهت إلى ما أراه من هـذه الاثقال والاموال. فقال له ابن أبي الحصين : ان بكجور وأولاده مماليكك وكلما ملكه وملكوه هو لك لا حرج عليك فيما تأخذه منهم ولاحنث في الايمان التي حلفت بها ومهما كان فيها من وزر واتم فعليّ دونك . (٢١٠) فلما سمع هذا القول أصغى اليه وغدر بهم وقبض على جميع ما كان معهم

فماكان أسوأ محضر هـذا القاضي الذي حسَّن لسعد الدولة تسويل الشيطان وأفتاه بنقض الاعمان ثم لم يقنع بما زين له من غدره ولبَّس عليه من أمره حتى تكفل له بحمل وزره. وهل أحد حامل وزر غيره أما سمع قول الله تمالى في أهـل الضـلالة : وقال الذين كَفروا للذين آمنوا اتَّبعوا سبيلُّنا ولنحمل خطايا كم وما هُم بحاملين من خطاياهُم من شيءِ انهـم لكاذبون. وكان أولاد بكجور كتبوا الى العزيز عـا جرى على والدهم وسألوه

مكاتبة سعد الدولة بالابقاء علمهم

﴿ ذ كر ما جرى بين صاحب مصر وسعد الدولة ﴾ ﴿ من المراسلات وما اتفق من وفاة ﴾ ( سعد الدولة لعقب ذلك )

كتب صاحب مصر اليـه كتابا يتوعـده فيه ويأمره بالا بقاء عليهم وتسييره الى مصر موفورين ويقول في آخره: فأن خالفت كنت خصمك ووجَّهت العساكر نحوك . وأنف ذ الكتاب مع فائق الصقلبي (١) أحد

<sup>(</sup>١) وفي الإصل: الصقلي . والصواب عند ابن القلانسي ص ٣٨

خواصه وسيَّره على نجيب اسراعا به فوصل فاثق الى سعد الدولة وقدوصل من الرقة الى ظاهر حلب وأوصل اليه الـكمتاب فلما وقف عليه جمع وجوه عسكره وقرأه عليهم ثم قال لهم: ما (٣١١) الرأي عندكم . قالوا له : نحن عبيد طاعتك ومهما أمرتنا مه كنا عند طاعتك منه . فامر باحضار فائق فاهانه وقال له (۱) عد الى صاحبك وقل له « لستُ بمن يستفزه وعيدك وما بك حاجة الى تجهيز عسكر الي فانني سائر اليك وخبري يأتيك من الرملة. وقد م قطعة من عسكره الى حمص امامه وعاد فائق الىصاحبه فعر فه ما سمعه ورآه فَازَعِجِهِ وأُقلقه . وأقام سـعد الدولة بظاهر حلب أياما ليرتب أموره ويتبـع المسكر الذي تقدُّمه فعرض له القولنج أشفى منه وعاد الى البلد متداويا وابلٌ وهني بالسلامة . وعول على العود الى المسكر فحضرَت فراشـه في الله التي عزم على الركوب في صبيحها احدى حظاياه وتبعثها النفس الشهوانية الملكة فواقعها وسقط عنها وقد جف نصفه وعرفت أخته الصورة فدخلت اليه وهو بجود بنفسه واستدعى الطبيب فاشار بسجر الند (٢) والمنبر حوله فافاق قليلا فقال له الطيب: اعطني مدك أيها الامير لا خُذَ مجسك . فاعطاه اليسري فقال: يامولانا اليمين. فقال: أيها الطبيب ما تركت لي اليمين عينا. فكانه تذكَّر ما فرط من خيانته وندم على نقض العهد و نكثه ومضت عليمه ثلاث ليال وقضى نحبه بعد ان قلد عهد ولولده أبي الفضائل ووصَّى الى لؤلؤ الجراحي به (٣١٢) وببقية ولده

<sup>(</sup>١) وزاد ابن القلانسي أنه أمر باعطائـه الكـتاب ولطمه حتى بأ كله

<sup>(</sup>٢) وفي الاصل: النار, والصواب ما قاله ابن القلانسي

# ﴿ ذَكُرُ قيام أَبِي الفضائل ابن سعد الدولة بعد أبيه ﴾ ﴿ وما جرى له مع العشاكر المصرية ﴾

جدٌّ لؤلؤ في نصب أبي الفضائل في الامر وأخذ له البيعة على الجند. وتراجعت العساكر الى حلب واستأمن منها الى صاحب [ مصر ] وفاء الصقلي " وبشارة الاخشيدي ورباح وقوم آخر و فقبلهم وأحسن اليهم وولِّي كل منهم بلداً.

وقد كان أبو الحسن المغربي بعد حصوله في المشهد بالكوفة كاتب صاحب مصر وصار بعد المكاتبة الى بابه فلم توفى سعد الدولة عظم أمر حلب عنده وكثَّر له أموالها وهون عليه حصولها وأشار باصطناع أحد الغلمان وانفاذه اليها. فقبل منه اشارته وقدَّم غلاما يسمى منجو تكين فحوَّله ومو"له ورفع قدره ونو"ه بذكره وأمر القواد والاكابر بالترجل له وولا ه الشام واستكتب له أحمد بن محمد القشوري وسيَّره الى حلب وضمَّ اليه أبا الحسن المغربي ليقوم بالامر والتدبير

### ﴿ ذَكُرُ مسير منجو تكين من مصر الي حلب ﴾ ( ونزوله عليها (٢١٣) ﴾

لما وصل الى دمشق تلقاه قوادها وأهلها وعساكر الشام كلها فاقام بها مدة ثم رحل الى حلب وقد استعد واحتشد ونزلها في ثلاثين الف رجل وتحصن أبوالفضائل ابن سعد الدولة ولؤلؤ بالبلد. وقد كان لو الو عندمعرفته بورود العساكر المصرية كتب الى بسيل عظيم الروم وذكره ماكان يينه وبين سعدالدولة من الماهدة والماقدة وبذل لهعن أبي الفضائل ولده الجرى

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ ابن القلانسي ص ٣٩: رقى الصِقلي

على تلك العادة وحمل اليه ألطافا كثيرة واستنجده وأنفذ اليـه ملـكوثا (' · السرياني رسولاً . فوصل اليه ملكوثاً وهو بازاء عساكر ملك البلغر مقاتلا فقبل ما ورد فيه وكتب الى البرجي صاحبه بانطا كية بجمع عساكر الروم وقصْد حلب ودفع المفارية عنها . فسار البرجي في خمسة آلاف رجل ونول بجسر الحديد بين انطاكية وحلب وعرف منجو تكين وأبو الحســن ذلك فجمعا وجوه العسكر وشاوراهم في تدبير الاس

# ﴿ ذَكر مشورة أنتجت رأيا سديدا كان في ﴾ ﴿ أَثَنَاتُهُ الظَّفُرُ بِالرَّوْمِ ﴾

أشار ذو الرأي والحصافة منهم بالانصراف عن حلب وقصد الروم (٢١٤) والابتـداء بهم ومناجزتهم لئلا محصلوا بين عدوين فاجمعُوا على ذلك وساروا حتى صار بينهم وبين الروم النهر المعروف بالمقلوب. فلما ترآءى الجمعان تراموا بالنشاب وبينهم النهر وليس للفريقين طريق الي العبور . فبرز من الديلم الذين في جملة منجو تكين شيخ في يديه ترس و ثلاث زو بينات ورمى بنفسه الى الماء والمسلمون ينظرون اليه والروم يرمونه بالنبل والحجارة وهو يسبح قدماً والترس في بده والماء الى صدره وشاهد المسلمون ذلك وطرحوا نفوسهم في أثره وطرحت العرب خيولهـم في النهر وهجم العسكر عن المخاض وحصلوا مع الروم على أرض واحـــدة ومنجو تــكين يمنعهم فلا يمتنعون . وأنزل الله تعالي النصر عليهم وولَّى الروم أدبارهم (٢)

<sup>(</sup>١) في الاصل: ملكونا. والصواب عندابن القلانسي ص ١٤ ص ١٤ (٢) وفي ابن القَلانسي ص ٤٢ : وولت الروم وأعطوا ظهورهم وركبهم المسلمون ونكوا فيهم النكاية الوافية قتلا وأسراً وفلا وقهراً وأفلت البرجي الخ

بين مقتول ومأسور ومفلول . وأفلت البرجي في عــدد قليل وغنمت منهم الغنيمة الكثيرة وجمع من رؤس قتلاهم نحو عشرة آلاف رأس وحملت الى مصر وعمم منجو تكين الى انطاكية ونهب رساتيقها وأحرقها وكان وقت ادراكِ الغلة فانفُذ لؤلو وأحرق ما يقارب حلب منها اضراراً بالعسكر المصرى وقاطعا لاميرة عليهم . وكرَّ منجو تكين راجعا ألى حلب

﴿ ذَكُرُ تَدبيرُ لَطيفُ دَبُرُهُ لُؤْلُو فِي صَرْفُ الْعُسَاكُرُ ﴾ ﴿ المصرية عن حلب (٢١٠)

لما رأى لولو هزيمة الروم وقو"ة العساكر المصرية وضعفه عن مقاومتهم كاتب أبا الحسن المغربي والقشوري ورغهما في المال وبذلهما منه ما استمالهما به وسألهما المشورة على منجو تكين بالانصراف عن حلب في هـذا العام والمعاودة في [ العام ] القابل لعـلة تعذّر الاقوات والعلوفات . فاجاباه الى ذلك وخاطبا منجو تكين به فصادف قولهما منه شوقا الى دمشق وخفض العيش وضجر من الاسفار والحروب وكتبت الجماعة الى صاحب مصر بهذه الصورة واستأذناه في الانكفاء فقبل إن يصل الكتاب ويمود الجواب رحلوا عائدين وعرف صاحب مصر ذلك فاستشاط غضبا ووجد أعداء أبي الحسن المغربي طريقًا الى الطمن عليه فصرفه بصالح بن على الروذباري

> ﴿ ذَكُرُ مَادِيرُهُ المُتَلَقِّبُ بِالْعَزِيزُ فِي امْدَادُ الْعُسَكُرُ بِالْمِيرَةُ ﴾ ﴿ واعادتهم الى حلب ﴾

آلى على نفسه أن عد العسكر بالميرة من غلات مصر فمل مائة الف تلَّيس (والتليس قفيزان بالمعدُّل) في البحر الي طرابلس ومنها على الظهور الى حصن افامية . ورجع منجو تكين في السنة الثانية الى حلب ونزل عليها وصالح بن على الروذباري المدبر فكان يوقع للغلمان بجراياتهم وقضيم دوابهم الى افامية على (٢١٦) خُسة وعشرين فرسخا فيمضون ويقبضونها ويعودون بها وأقاموا ثلاثة عثمر شهرا وبنوا الحمامات والحانات والاسواق وأبو الفضائل ولولو ومن معهما متخصنون بالبلد وتعذّرت الاقوات عندهم فكان لولو يبتاع القفلر من الحنطة بثلاثة دنانير ويبيمها على الناس بدينار رفقا بهم ويفتح الابواب في الايام ويخرج من البلد من تمنعه المضربان عن المقام (١) وأشير على منجو تـكين بتتبع من يخرج وقتـله ليمتنع الناس من الخروج ليضـيق الاقوات عندهم فلم يفعل. وأنفذ لولو في أثناء هذه الاحوال ملكونًا إلى بسيل عظيم الروم معاودا لاستنجاده وكان بسيل قد توسيط بلاد البلغر فقصده ملكونًا الى موضعه وأوصل اليه الكتاب وقال له: متى أخذت حلب فُنحت انطاكية بعــدها وأتعبك التلافى واذا سرت بنفسك حفظت البلدين جميعا وسائر الاعمال

> ﴿ ذكر مسير بسيل إلى الشام لقتال العساكر ﴾ ﴿ الصربة وما جرى عليه أمره في ذلك ﴾

لما سمع بسيل قول ملكو أا سار نحو حلب وبينه وبينها ثلمائية فرسخ فقطمها في سـ: ة وعشر من يوماً وقاد الجنائب بايدى الفرسان وحمل الرجالة (٢١٧) على البغال. وكان الزمان ربيما وقد أنفذ منحو تـكين وعسكره كراعهم

الى الروج لترعى فيها وقرب هجوم بسيل عليهم من حيث لايشمرون

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وعند ابن القلانسي ص ٤٣ : ويخرج من الناس من أراد من الفقراء من الجوع وطول المقام وقد كان أشيرالخ . والمضرنان هما الجوع والوبا

## ﴿ ذكر ما دره واعتمده لولو من رعاية حرمة الاسلام، ﴿ وَانْدَارِ مِنْجُو تُـكِينَ نَخْبُرِ هُجُومُ الرُّومُ ﴾

أرسل الى منجو تكين يقول له : ان عصمة الاسلام الجامعة لنا تدعوني الى انداركم والنصح لـكم وقد أُطلُّـكم بسيل في جيوش الروم فخذوا الحذر لانفسكم: وجاءت طلائع منجوتكين عثـل الخبر فاحرق الخزائن والاسواق والابنيـة التي كان استحدثها ورحل في الحال منهزما . ووافي بسيل فنزل على باب حلب وخرج اليه أو الفضائل ولولو ولقياه ثم عاد ورحـل في اليوم الشالث الى الشام . وفتح حمص ونهب وسـبي ونزل على طرابلس فمنعت جانها منه فاقام نيفاً وأربسين يوما فلما أيس منها عاد الى بلاد الروم .

وانهى الخبر الي صاحب مصر فعظم ذلك عليه وأمر فنودي بالنفير فنفر الناس

> ﴿ ذَكُرُ مُسْيَرُ الْمُتَلَقِّبُ بِالْعَزِيزُ مِنْ (٢١٨) مُصَرَّ لْغَزُو ﴾ ﴿ الروم وما أتفق من موته وجلوس ولده ﴾ (التلقب بالحاكم في موضعه)

خرج من داره مستصحبا جميع عساكره وعدده وأمواله وسار مها مسافة عشرة فراسخ حتى نزل بليس (١) وأقام بظاهرها . وعارضته علل كثيرة أيس منها من نفسه فاوصى الى ارجوان (٢٠) الخادم الذي كان خصيصا به ومتوليا . لأمر داره بولده المتلقب بالحاكم من بعده ثم قضى نحبـه. وقام أرجوان بامر الحاكم ودعا الناس الى البيعة وحالفهم على الطاءــــة وأطلق لهم العطاء

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : بتليس . والصواب عندابن الفلانسي ص ٤٤ ( ٢ ) أو : برجوان ( ۱۸ – ذبل تجارب (س))

وذلك في شهر رمضان سنة ٣٨٦ وانكفأ الحاكم الى قصر أبيه وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة

وتقدم أبو محمد الحسن بن عمَّار وكان شيخ كُـتَامة وسندها ويلقب ىامين الدولة وهو أول من لقّب في دولة المنارية و نفذت أواص، في الخزائن والاموال اطلاقا وعلماء حتى على جواري القصر هبة وعتقا واستولى أصحابه وقلَّت مبالاتهم وأشاروا عليه بقتل الحاكم فلم يعبأ به استصفاراً لسنِّه واستهانة بامره . وارجوان في أثناء ذلك يحرس الحاكم ويلازمه وينمه الركوب والظهور من قصره.

واتفق شكر العضدي معه فتعاضدا وصارت كلمتهما واحدة حتى تم لمما ما أراداه

> \* ( ذكر ما ديره ارجوان في أمر ان عمار ومكاتبة )\* (منجوتكين والاستنصار به عليه)

لما زاد أمر ابن عمار في تمكنه كتب ارجوان الى منجوتكين وشكا اليه ما هم فيه ودعاه الي قصد مصر ومقابلة نعمة العزنز عنده وكشف هذه الغمة عن ولده . فتقبل منجو تـكين كـتابه وركب الي المسجد الجامع بثياب المصيبة وجمع الناس وذكرهم جميل العزيز البهم ثم خرج الي ذكر ما له عليه خاصة من الاصطناع وما يلزمه من خدمة ولده بعده ثم ذكر تغلُّب ابن عمار على الملك وسوء سيرته وما يلقاه أئمتنا المقيمون بمصر من الذلة والهوان وبكي بكاه شديداً رقت له القلوب وخرَّق ثيابه واقتدى الناس به في البكاء وتخريق الثياب وأجابوه الي الطاعة وبذل المهج من غمير التماس عطاء ولا مِرُّ ونة . فشكرهم وعاد الي داره وأجمع أمره للمسير فسار الي الرملة

# ﴿ ذ كر ما دبره ابن عمار في تجهيز (٢٢٠) الجيش ﴾ ﴿ وما آل اليه أمر منجو تكين من الهزيمة ﴾

لما وصل الخبر الى ابن عمار بما فعله منجو تكين عظم عليه وجمع وجوه كتامة (١) وأخبرهم مما تجـدد وأظهر ان منجو تـكين قد عصي على الحاكم فبذلوا الطاعة والانتهاء الى ما يأمرهم به. وأحضر أرجوان وشكر العضدي واستمالهما واستحلفهما على المساءدة والمعاضدة فحلفا له اضطرارا. وندب المساكر لقتال منجو تكين وقدَّم أبا تميم سالم (٢) بن جد في عليها وأمدُّه من الاموال والعدد ما أسرف فيه . وكان عيسي بن نسطورس على حاله في الوزارة فبلغه عنه ما أنكره فضرب عنقه .

وسار أبو تميم من مصر ورحل منجو تكين من الرملة بعد ان ملكها والتقيا بمسقلان وتواقعا فاجلت الوقعة عن هزيمة منجوتكين وأصحابه وتتبعوا . وجعل أبو تميم لمن يأتيـه بمنجو تكين عشرة آلاف دينار ومائة ثوب فانبثت العرب في طلبه وأدركه على بن الجراح فاسره وجاء به الى أبى تميم فسلمه اليه وقبض المال منه . فحُمل الى مصر وأبتى ابن عمار عليه واصطنعه وأحسن اليه استمالة للمشارقة بذلك. وسار أبو تميم فنزل طبرية وأنفذ أخاه علياً الى دمشــق فاعتصم أهلها عليه ومنعوه الدخول وكاتب أخاه بعصـيانهم واستأذنه (٢٢١) في قتالهم فكتب أبو تميم الى متقدميهم من الاشراف والشيوخ وحذرهم عواقب فعل سفهائهم فلما وصل الكتاب اليهم خافوا وخرجوا الى على مذعنين بالطاعة ومنكرين لما فعله أهل الجهالة فلم يعبأ بقولهم وزحف الى باب البلد فملـكه وأحرق وقتل وعاد الى معسكره. ووافى أبو

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: كتابه (٢) وعند ابن القلانسي ص ٤٦ سلېان. وهو ابن فلاح

تميم في غد فانكر على أخيه مافعله وتلقاه وجوه الناس فشكوا اليه ما أظلهم فاحسن لقاءهم وأمن جناتهم فسكنوا وعادوا الى معايشهم ﴿ ذَكُرُ مَا اعتمده أبو تميم الكتامي (١) من ﴾ ﴿ حسن سيرة ملك بها قلوب الرعية ﴾

ركب الى المسجد الجامع في يوم الجمعة بزي أهل الوقار واجتاز في البلد بسكينة وبين يديه القُرَّاء وقوم يفرّ قون الدراهم على أهل المسكنة وصلَّى الجمعة وعاد الى القصر الذي نزله بظاهر دمشت وقد استمال قلوب العامة بما فعله. ثم نظر في الظلامات وأطلق من الحبوس جماعة من أهل الجنايات فازدادوا له حباً واستقرت قدمه واستقام أص. وعدل من بعد الى النظر في أمور السواحل فهذُّ بها وولَّى أخاه طراباس وصرف عنها جيش (٢) بن الصمصامة وكان جيش هذا من شيوخ (٢٢٢) كُتامة أيضا الا انه كانت بينه وبين أبي تميم عداوة. فلما عزله عن طرابلس مضى الى مصر وجها واحدا واجتمع مع ارجوان سراً ورمي نفســه عليــه فقبله وبذل له المعاونة . ورأى أر جوان الفرصة قد أمكنت ببعد كتامة عن مصر الا العدد القليل منهم فقرر مع الاتراك المشارقة الفتك بهم وأحكم الامر في الاستيثاق. وأحسَّ ابن عمار بذلك فعمل على الفتك بارجوان وسبقه الى ما محاوله منه

> ﴿ ذَكُرُ مَا هُمٌّ بِهُ ابن عَارِ مِنَ الفَتَكَ بَارِجُو انْ وَشَكُرُ ﴾ ﴿ وما دبراه في التحرُّز منه حتى سلما ﴾ ( منه وتورَّط هو )

رتب ابن عمار جماعة فى دهليزه وواقفهم على الايقاع بارجوان وشكر

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الكناني (٢) وفي الاصل: حبش

اذا دخلا داره . وكان لارجوان عيون على ابن عهار فصاروا اليه وأخبروه يما قد رتبه فاجتمع ارجو إن وشكر وتفاوضا الرأي في التحرُّ ز مما بلغهما وقررا بينهما ان يركبا عند ركوبهما جماعة من الغلمان يتبعوهما فان أحسًا على باب ابن عار ما بريمه ا رجعا القهقري وفي ظهورهما من عنع عنهما . فرتبا ذلك وتوجها الي دار ابن عمار فلما (٢٢٣) قربا من الباب بانت لهما شواهـ د الشر وماكانا الخبرا به فسكر" اركضاً ومنع عنهما الغلمان الذين كانوا ورامعها ودخلا قصر الحاكم باكيين صارخين وثارت الفتنة . واجتمع المشارقة وعبيد الشرى على باب القصر وركب الحسن بن عار في كُتَّامة ومن انضاف اليهم من القبائل الى الصحراء وفتح ارجوان الخزائن ففرق الاموال وحث ا الرجال. وبرز ثلاثة من وجوه الاتراك في خسمائة فارس لقتالهم فواقعوهم وكسروهم وهرب ابن عار واستتر عند بعض العامة

﴿ ذَكُرُ مَا دُبُرُ مِهُ ارجُوانَ أُمِي الْمُلْكُ ﴾

لما تم له الظفر فتح باب القصر وأخرج الحاكم وأجلسه وأخذ له بيعة مجدّدة على الجنب وأمن وجوه كتامة وقوادها فحضروا وأعطوا أبدمهم بالطاعـة ومهد الامور في يومه وليلتـه . وكتب المطفات الي الاشراف والي وجوه العامة بدمشـق بالايقاع بابي تميم ونهبـه والي المشارقـة عماو نبهم عليه

> \* (ذكر ماتم على أبي تميم من أهل دمشق (٢٢٠)\* ( بقلة حزمه وضعف رأيه )

كان أبو تميم مع سياسته مستهترا باللذات ووصلت الملطّفات وأبو تميم مشغول بلهوه فلم يشعر الا بهجوم المشارقة والعامة على قصره فخرج هاربا

على ظهر فرسه ونهبوا خزائنه وأوقعوا بمن كان فيــه من كتامة وعادت الثقتنة بدمشق واستولي الاحداث. وكان فهد بن ابراهيم النصر أني المكني ما العلاء يكتب لارجوان من قبل فلما صار الامر اليه استوزره. ولم يزل ارجوان (١) يتلطف الجسن بن عهار حتى أخرجه من استتاره وأعاده الي داره وأجراه على رسمه في اقطاعاته واشترط عليه اغلاق ٰ بابه واستحلفه على لزوم الطريقة الستقيمة.

وكان أهل صور قد عصوا وأمّروا عليهم رجلا ملاحا يعرف بالعلاقة وكان الفر م (١) بن دغفل بن الجراح قد نزل على الرملة وعاث في البلاد وانضاف الى هذين الحادثين نزول الدوقس صاحب الروم في عسكر كثير على حصن افامية . فاصطنع ارجو ان جيش بن محمد بن الصمصامة وقدَّمه وجهز معه عسكراً وسيَّره الي دمشق وبسط يده في الاموال ونفذ أمره في الاعمال

> \*( ذكر ما جرى عليه أمر جيش (٢٢٠) بن الصمصامة )\* (في هذا الوجه الى أن توفي)

سارجيش ونزل على الرملة وعليها وحيــد الهلالي والياً فتلقاه طائعا وصادف أبا تميم بها فقبض عليه قبضا جميلاً . وندب أبا عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان في عسكر الي صور بعد ان كان أنفذ اليها مراكب في البحر مشحونة بالرجال فاحاطث المساكر بها براً ومحراً . وضعف أهل صور عن القتال وأخذ العلاقة فحمل الي مصر فسلخ وصلب بها وأقام ابن حدان بصور والياً عليها

<sup>(</sup>١) الاصل عرف والصواب عند ابن القلانسي ص ١٠ (٢) وفي الاصل: الفرج

وسار جيش لقصد الفرّج بن دغفل بن الجرّاح فهرب من بين يديه واتبعه حتى كاد يدركه فضاقت الارض على ابن الجراح وعاذ بالصفح وأنفذ اليه عجائز نسائه يطلب الامان فكف جيش عنه وأمنه واستحلفه على ماقرره معه وعاد سائرا الى عسكر الروم النازل على حصن افامية . فلما وصل الى دمشق تلقاه أهلها في اشرافها ووجوه احداثها مذعنين له بالانقياد راغيين اليه في استصحابهم للجهاد فجزاهم خيراً

﴿ ذَكَرَ مَكِيدَةُ بِدَأَ جِيشَ بِهَا فِي هَذَهُ النَّوبَةُ مَعَ احداث ﴾ ﴿ دَمَشَقَ الى ان أَمكنته (٢٢٦) الفرصة منهم في ﴾ ( الـكرَّةُ الثانية )

أقبل على رؤساء الاحداث وبذل لهم الجميل ونادى في البلد برفع المؤن واباحة دم كل مغربي يتعرض لفساد فاجتمعت الرعية وشكروه وسألوه دخول البلد والنزول بينهم فلم يفعل وأقام ثلاثة أيام وسار بعد ان خلع على رؤساء الاحداث ووصلهم ونزل مجمص واجتمعت عساكر الشام وتوجه الى حصن افامية . فوجد أهلها وقد اشتد بهم الحصار فنزل بازاء عسكر الروم وبينه وبينهم النهر المعروف بالمقاوب ويعرف بالعاصى . ثم التى الفريقان من بعد وتنازعا الحرب وكان المسلمون يومئذ في عشرة آلاف من الطوائف والفو فارسمن بني كلاب فيملت الروم على المسلمين فزحزحوهم عن مصافهم والمهزمت الميمنة والميسرة واستولى الروم على كراعهم وعطفت بنو كلاب على أكثر ذلك فنهبوه وثبت بشارة الاخشيدي في خسمائة فارس ، ورأى من في حصن افامية من المسلمين ما أصاب اخوانهم فأيسوا من نفوسهم من في حصن افامية من المسلمين ما أصاب اخوانهم فأيسوا من نفوسهم وابتهاوا الى الله تعالى يسألونه الرحمة فاستجاب لهم

﴿ ذَكُرُ مَا أَنْزُلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى المسلمين (٢٢٧) من النصر فقتل ﴾ ﴿ زعيم الروم على يد أحدهم ﴾

كان الدوقس (١) قد وقف على رابية وبين يديه ولد له وعشرة غلمة وهو يشاهد ظفر أصحابه وأخذهم للفنائم فقصده كردي يعرف باحمد بن الضحاك السليل على فرس جواد وبيده المني خشت فظنه الدوقس مستأمنا اليه أومستجيراً فلم يحفل به فلما دنامنه حمل عليه فرفع الدوقس يدومتقياً وضربه الكردى بالخشت فاصاب خللا في الدرع فخرقه ونفذ في أضلاعه وسقطالي الارض ميتاً .وصاح المسلمون « انعدو الله قد قتل » ونزل النصر فانهزمت الروم وتراجع السلمون ونزل من كان في الحصن وقتل من الروم مقتلة عظيمة . وباتوا غانمـين مسـتبشرين بنعمة من الله وفضـل وان الله لا يضيع أجر المحسنين

ثم سار جيش بن الصمصامة الى باب انطاكية فسبي وأحرق وانضرف عائدا الى دمشق وقد عظمت هيئه في النفوس.

﴿ ذَكُرُ تَمَامُ هيئته في المكيدة التي كان بدأ بها جيش في ﴾ (تسكين احداث دمشق (٢٢٨) حتى ظفر مهم)

لما عاد الى دمشق استقبله أهلها مهنئين داعين فتلقاهم بالبشاشة والبشر وزادهم من الكرامة والبر وخلع على وجوه الاحداث وحملهم على الخيل والبغال ووهب لهم الجواري والغلمان . وعسكر بظاهر البـلد وسألوه الدخول والجواز في الاسواق وقد كانوا زينوها اظهاراً للسرور فلم يفعل وقال : هـذه عساكر واذا دخلت لم آمن ان تثقل وطأتهم . والتمس منهم

<sup>(</sup>١) هو داميانوس ويعرف بالدلاسينوس : كذا في تاريخ يحيي بن سعيد الانطاكي

ان مخلوا قرية على باب دمشق (١) ليكون مقامه فيها فاجابوه الى ذلك وتوفر على استعمال العدل وتخفيف الثقل فاستخص رؤساء الاحداث واستحجب جماعة منهم. وكان يعمل لهم سماطاً يحضرونه في كل يوم للاكل عنده ويبالغ فى تأنيسهم فلما اطمأنوا ومضت مدة غلى ذلك أحضر قواده وتقدم بازيكونوا على أهبة لما يريد استخدامهم فيه وتوقُّع ما يأمرهم به في رقاع مختومة والعمل بما فيها . ثم كتب رقاعا بقسمة البلد وعيَّن لكل من قواده الموضع الذي يدخل منه ويفتك فيها وختمها وأعدُّها ثم رتب في حمام داره قوما من المفاربة وتقدمالي أحدخواصه باذيراعي حضور رؤساء الاحداث طعامه فاذا أ كلوا (٢٢١) وقامو! إلى المجلس الذي جرتعادتهم بنسل أيديهم فيه أغلق بابه عليهم وأمر التكمنين في الحمام بالخروج على أصحابهم والايقاع بهم. وحضر القوم على رسمهم وبادرجيش بانفاذ الرقاع الي قواده وجلس معهم للاكل فلما فرغ وفرغوا نهض الي حجرته ونهضوا الى المجلس فاغلق الفراش عليهم بابه وخرج من في الحمام فاوقعوا باصحابهم وقتلوه باسرهم. وركب القواد ودخلوا البلد فقتلوا قتــلا ذريما وثلموا السور من كل جانب ونزلت المفــاربة دُور دمشــق وركب جيش فدخل دمشــق وطافها واستغاث الناس به ولاذوا بعفوه فكف عنهم واستدعى الاشراف استدعاء حسن ظنهم فيه فلما حضروا أخرج رؤساء الاحداث وأم بضرب رقابهم بين أيديهم ثم صلب كل واحد منهم في محلته حتى إذا فرغ من ذلك قبض على الاشراف وحملهم الى مصر واستأصل أموالهم ونعمهم ووظف على البلد خسمائة الف (٢)دينار

<sup>(</sup>١) وعند ابن الفلانسي ص ٥٧ : سرف بيت لهيا ( ٢ ) زدنا كلمة « الف » من ابن القلانسي

ثَم جاءه أمر الله الذي لا يُغلب وقضاؤه الذي لا يوارب ولاقتة المنية التي تجمل المزيز ذليلا والكثير قليلا (١) فما أغنت عنه عندها قدرة ولاحيلة ولا نفعته معها فدية ولا وسيلة. وكان سبب منيته علة باطنة حدثت به (٣٠٠) ومن لم يمت بالسيف مات بغيره \* تنوعت الاسباب والداء واحد وورد الخبر الى مصر عوته فقلد محمد ولده مكانه.

واستقامت الامور على يد ارجوان وجرت بينه وبين بسيل عظيم الروم مراسلات وملاطفات انهت الى تقرير الهدنة مدَّة عشر سنين وصلحت الحال مع العرب.

وكان يواصل النظر في قصر الحاكم نهاره أجمع الاساعـة في وقت الظهر ثم يعود الى منتصف الليل ويوفى السياسة حقها وفهد بن ابراهيم بين يديه ينفذ الامور أحسن تنفيذ فلم يزل على هذه الوتيرة الى ان قتل

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي قَتَلَ إَرْجُوانَ وَشُرْحَ الْحَالَ فِي ذَلْكُ ﴾

كان ارجوان يأخذ الحاكم بهذيب الاخلاق وينصحه (والنصح من المذاق) وعنمه كثرة الركوب لفرط الاشفاق ويصده عن التبذير في غير موضع الاستحقاق فصارت له هذه الاحوال ذنوبا ثم لان لكل امرىء أجلا مكتوبا . وكان مع الحاكم خادم يعرف بريدان (٢) الصقلبي قد خص به فأنس في شكوى ارجوان اليه فزاده ريدان إغراء به وقال: انه يريد (٣٢١)

<sup>(</sup>١) وأما موت حيش وقصته مع أبى بكر الحرمى الزاهد فليراجع فيه ابن|لقلانسي ص ٥٤ : وأبو بكر هومحمد بن عبد الله بن حسن بن هرون الوضاحي توفي سنة ٣٦٩ كذا في تاريخ الاسلام (٢) وفي الاصل : زيدان . وهـذا غلط وليراجع ابن القلانسي ص ٥٥

ان يجعل نفسه في موضع كافور الاخشيدي وبجريك مجرى ابن الاخشيد في الحجر عليك . ولم يزل بالحاكم حتى حمله على قتل ارجوان واستقر بينهما ان يستدعى ارجُوان في وقت الظهر بعد انصرافه الى داره وان يؤمّر الناس بالركوب الى الصيد ليتفرقوا فاذا حضر أمر بقتله ففعل ذلك وقال الحاكم لريدان اذا حضر ارجوان وتبعني اليالبستان فاتبعهُ فاذا التفتُّ اليك فاغتله بالسكين: فينما هما في الحديث اذ دخل ارجو ان فقال: يامولاي الحر شديد والبزاة لا تصيد في مثله . فقال : صدَّت ولكنا ندخل البستان ونطوف ساعة ونخرج . فقام ومشي ارجوان خلفه وريدان بعده فاهوى ريدان عند التفات الحاكم اليــ ه بالسكين الي ظهر ارجوان فاطلعها من صــدره فقال ارجوان : يامولاي غدرت . وصاح الحاكم بالخدم وتكاثروا وأجهزوا عليه وخرج الخدم الكبار فردوا الجنائب وبغال الموكب والجوارح. فسألهم شكر العضدي عن الحال فلم يجيبوه فجاء الناس أمر لم يفهموه وعاد شكر والموكب وشهر الجند سيوفهم وظنوا حيلة تمت لابن عمار على الحاكم وأحاطوا بالقصر وعظم الامر واجتمع القواد والوجوه. فلما رأى الحاكم زيادة الاحتياط ظهر من منظرة على أعلى الباب وسلم على الناس فترجلوا له (٣٣٢) وخدموه وأمر بفتح الباب وأنفذ على أيدى أصحاب الرسائل رقاعاً بخط يده الى شكر وأكابر الاتراك والقواد مضمونها: اني أنكرت من ارجوان أمورا أوجبت قتله وقتلته فالزموا الطاعـة وحافظوا على ما في أعناقكم من الايمان. فلما وقفوا عليها أذعنوا وسلموا واستدعى الحسين بن جوهر وكان من شيوخ القواد فامره بصرف الاس فصرفهم وعادوا الى دورهم والنفوس خائفة وجلة من فتنة تثور بين المشارقة والغاربة . ثم جلس الحاكم بعد عشاء الاخرة واستدي الحسين بن جوهر وفهد بن ابراهيم وتقدم باحضار الكتّاب فحضروا وأوصلهم اليه وقال لهم: ان فهداً كانكاتب ارجوان وهدا اليوم وزيرى فاسمعوا له وأطيعوا . وقال لفهد : هؤلاء الكتّاب خدمي فاعرف حقوقهم وأحسن اليهم . وأمر بان يكتب الىسائر وكلاة البلاد بقتل ارجوان وتسكينهم في أعمالهم ونفيّذت الكتب وسكن الناس وأمن ما خيف من الفتنة . وكان ذلك في سنة ٣٨٩

ومضى ارجوان كأنه لم يكن ولو علم ان هلاكه على يد الحاكم لا قصر عن ذلك الاجتهاد فى حفظه . ورب حافظ دواء داؤه فيه وحامل سلاح حتفه به وضنين بذ خر وباله منه ومع الاحوال كلها فالافراط (٣٣٠) فى منع الملوك عن شهواتهم جناية والاقصار عما يلزم من نصحهم خيانة لكن بشرط الاقتصاد وقد قيل : كثرة المراقبة نفاق وكثرة المخالفة شقاق . وكم من شفيق على الملوك قد هلك بفرط شفقته وحبيب صار بنيضا بكثرة نصحه . ولم يبعد المهد بما شوهد من فعل الملك أبى كاليجار مخادمه المتلقب بالمؤيد وقصته مناسبة لقصة ارجوان

وما أحسن الرواية التي تُروى عن المأمون رضوان الله عليه حين سأل جلساء عن أرفه الناس عيشاً فقال كل واحد منهم قولا لم يعجبه فقال المأمون أرفه الناس عيشاً رجل أتاه الله كفاية لا يعرفنا ولا نعرفه . وقال بعض المقلاء: مثل السلطان كمثل النار فلا تقرب منها قربا تباشر فيه لهمها ولا تبعد عنها بعدا تفقد معه ضوءها . وجملة القول ان القرب من الملوك عز مع تعب والبعد منهم ذل مع داحة والعيش في الحمول وتختلف الطباع في هذا الاختيار وكل امرىء ميسر لما خلق له

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَتَ عَلِيهِ الْأَمُورُ بِمَدَ قَتَلَ ارْجُوانَ (٢٣٤) ﴾

استوزر فهد بن ابراهيم وقدم الحسين بن جوهر ولقَّبه بقائد القواد ثم استمر الفتك منه بالناس فقتل فىالمدة اليسيرة العدد الكثير .

واستحضر بعد أربعة أشهر الحسن بن عمار من داره فلقيه بالاحسان وأعطاه بده بالامان وانصرف مسرورا الى داره وركب الناس اليه بهنئونه بالمفو عنه ثم قتله بعد اسبوع . ثم قتل فهد بن ابراهيم بسماية كاتبين من كتّاب الدواوين به وولاً هما الاعمال ثم قتلهما ثم قتل الحسين بن جوهر ولم يكن في شرح أحوال قتلهما ما يستفاد منه تجربة لانه اختباط واختلاط. ثم قتل علياً ومحمداً ابني المفري وأمر باحضار أبي القاسم الحسين بن على صاحب الشعر والرسائل الذي وزر ببغداد وأخوية فظفر باخويه فقتلا واستتر الوزير أبو القاسم وما زال بعمل الحيلة حتى هرب مع بعض البادية وحصل عند الحسان بن المفرج بن الجراح واستجار به وأجاره .

وقد كان فى نفس الحاكم ما جرى على عساكر مصر بباب حلب فقول على يارختكين (١) العزيزى للخروج الي الشام وقدمه وكثر أمواله ونعمه وأمر وجوه القواد بتبجيله والترجل في موكبه . وكان في جملة من أمر مخدمته والترجل له على ومحمود ابنا المفرج [ وجاءا ] الي أبهما وعر فاه ما أمرا به من الترجل ليارختكين والمشى بين (٢٥٠٠) يديه وما لقياه من ذلك من المشقة وان نفوسهما تأبى الصبر على هذه المذلة ثم حدَّراه يارختكين ويوجهه وقالا : انك لا تأمن ان ينتهز فيك فرصة ويستفحل أمره فينبوا بك وبنا المقام فى هذه الديار فدبر أمرك في فسحة من رأيك وعاجله في

(١) وعند ابن القلانسي هو « ختكين » والصواب « ياروغتكين » في تاريخ الاسلام

الجفار قبل وصوله الى الرملة واعتضاده بعساكرها . وكان يارختكين سار في عدة قليلة على اذ بجمع عساكر الشام ويسدير بها الى حاب وصحبه أهله وماله وعدد كثير من التجار فلما وسط الجفار أشار أبو القاسم المفري على حسان بن المفرج بلقائه وانتهاز الفرصة فيه فسار حسان الى أبيه وسهل عليما الامر فاجتمع رأيهما على ذلك . وجما الدرب ورصدا وصول يارختكين الى غزة وعرف يارختكين الحبر فيمع ذوى الرأى من أصحابه وشاورهم في ذكر رأيين كل منهما سديد لوساء دالقدر فيه ك

قال أحده له: انك من الرملة على عشرة فراسخ وبها خمسة آلاف رجل وعندك خيول مضرّة ولو أسريت ليلا لصبحت الرملة وحصلت في قصرك آمنا وعرفت العرب خبرك فهابوك وراة وك وسرنا بعدك على طمأ نينة . (٣٦٦) فاعترض آخر وقال: هذا المرء اليوم في ابتداء أمره فاذ شاع بين الناس انه أشفق وهرب لم تبق له هيبة في النفوس ولكن الرأي ان يستدعي قائدا من قواد الرملة في الف فارس ليلقانا بعسقلان . فاستقر الامر على ذلك وكتب يارختكين الى قائد يمرف بابن سرحان يستدعيه وأنفذ الكتاب مع رسول قدر لوصوله وخروج ابن سرحان كلائة أيام . فاتفق ان الرسول أخذ في الطريق قبل وصوله الى ابن سرحان سرحان

﴿ ذ كر عجلة ضاع الحزم بها ﴾

لما مضى يومان من الشلائة التى قدّرها يارختكين سار على طريق الساحل وهو لا يشك في تعجيل ابن سرحان اليه . وكان حسان بن المفرج قد عرف خبره فث الخيل من كل جانب فوقمت على يارختكين وجرت بين الفرية بن حرب شديدة كانت الفلبة فيها للعرب وأسر يارختكين

وأخذ ولده وحرمه وأموال التجار وجمل أكثر ذلك في يدحسان. وعادت العرب الى الرملة وشنوا الغارة على رساتيقها وخرج العسكر الذي بها فقاتلوهم قتالا همت العرب معه بالانصراف

﴿ ذَكُرُ رأَى أَشَارُ بِهِ ابنَ (٢٣٧) المَفْرُ بِي فِي تَلْكُ الْحَالُ ﴾

قال لهم الوزير أبو القاسم ابن المغربي: ان رحلتم على هذه الصورة وقع الطمع فيكم وان صبرتم حتى تفتحوا البلد خافكم الحاكم وملسكتم الشام والرأى أن تبادروا وتنادوا في السواد وتسمعوا الشراة في الجبال باباحة النهب والفنيمة . فقبلوا منه وحشروا فنادوا فوافي خلق كثير وزحفوا الى البله وملكوه وأساؤا الملكة بالفتك والهتك . وتأدى الخبر الى الحاكم فانزعج وكتب الى المفرج بن دغفل كتابا عاتبه فيه وحدثره سوء العاقبة وطالبه بانتزاع بارختكين من يد حسان وحمله الى مصر ووعده على ذلك مخمسين الف د بنار

# ﴿ ذ كر رأى لابن المغربي قصد به تأكيد الوحشة ﴾ ﴿ بين حسان وصاحب مصر ﴾

قال لحسان ؛ ان والدك سيرك اليك ولا يبرح من عندك الا بيارختكين ومتى أفرجتم عنه وعاد الى الحاكم رده اليكم في المساكر التى لا قبل لكم بها . فلما سمع حسان ذلك ( وكان في رأسه نشوة ) أحضر يارختكين بقيوده فضرب عنقه صبرا وأنفذ رأسه الى المفرج . فشق عليه ما جرى وعلم فوت الام فامسك . (٢٢٨)

ثم اجتمع الوزير أبو القاسم مع المفرج وأولاده وقال لهم: قد كشفتم القناع في مباينة الحاكم ولم يبق من بعد للصلح موضع. وأشار عليهم بمراسلة

أبي الفتوح الحسن بن جمفر العلوى واستجذابه به اليهم ومبايمته على الامامة فأنه لا منمز في نسبه وسهل الخطب عليهم في ذلك

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلِيهِ أَمْ أَنَّى الْفِتُوحِ الْعَلَوى ﴾

كان أبو الفتوح بمكة اميرا فمضى اليه ان المفرى وأطمعه في الاس فطمع فيه وجم بني حسن وشاؤرهم فصبوا الى المز وأعطوه أمدمهم بالبيعة ثم عاد (١) الناس اليه وتلقب بالراشدبالله وصمد المنبر وخطب لنفسه. واتفق ان انسانًا موسرًا توفى تلك السنة بجدة ووصى لابي الفتوح من تركته بمال لكي يسلم الباقي لورثته فمد بده الى التركة فاستوعما عشورة ابن المغربي عليه بذلك وسأر لاحقا بآل الجراح فلما قرب من الرملة تلقوه وقبلوا الارض بين مدمه وسلموا عليه بامرة المؤمنين ونزل الرملة . ونادى فى الناس بأمان الخائنين والامر بالمروف والنهي عن المنكر ونسى نفســه في أخذ تركة التاجر بجدَّة الا ان الناس تراجموا الى ممايشهم (٢٣٩) وظهروا من استتارهم وركب في يوم الجمعة والمفرج وأولاده وسائر أمراء طي مشاة بين مدمه حتى دخل المسجد ودعا ابن نباتة الخطيب (٢) وأوره بصعود المنبر وأسر "اليه عا لايبدأ به (")فصمد وقد طالت الاعناق فحمد الله وأثنى عليه وقرأ : بسيم الله الرحمن الرحيم : طميم تلك آيات السكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى و فر عو ن بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجمل أهلها شيما يستضمف ُ طائفةً منهم يذ يُّح ُ أبناءهم ويستجي نساءهم إنه كان من المفسدين ونُريدُ أن نمنٌ على الذين استضففُوا في الارض ونجمامِم أنَّمة ونجُملهِم الوارثين ونُمكِّنَ لهم في الارض ونُرىَ فرعون وهامان وجنودهما منهسم

<sup>(</sup>١) لعله: دعا (٢) قدكان توفى سنة ٢٧٢ الخطيب المشهور (٣) يريد بما يبدأ به

ما كانوا بحذرون

ولما فرغ أبو الفتوح من الصلاة عاد الى دار الامارة .

ونرى ان أبا الفتوح اتبع في هدذا الاستشهاد بهذه الآيات محدد بن عبد الله بن حسن فيا جرى بين المنصور بالله وبينه من المكاتبات فانه استشهد بها . ويتضمن كتاب الكامل الذى صنفه أبوالهباس المبرد ذكرها (۱) وقد نظر (۱) المنصور فيها ولولا شرط الاختصار لذكر ناها فانها عجبية جدا وقد نظر (۱) المنصور فيها ولولا شرط الاختصار لذكر ناها فانها عجبية جدا وقد قارعا على الأحساب «والنبع يقرع بهضه بعضا» . وما أحسن أدب القائل حين دخل الى المنصور بالله بعد قتل ابراهيم بن عبد الله بن (۱۳۰۰) حسن بن حسن أخى محمد والناس ينالون من ابراهيم والمنصور يكره كثيرا من ذلك حسن أجى محمد والناس ينالون من ابراهيم والمنصور يكره كثيرا من ذلك فقال : أجر ك الله يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له مااستحله من قطيعتك أو ما هذا معناه فهلل وجه المنصور سرورا بصوابه وقر به اليه من دوب أصحابه . والله تعالى يقول : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم

﴿ ذَكُرُ مَا دُبُرُهُ صَاحِبُ مَصِرُ عَنْدُ وَصُولُ الْخَبُرِ اللَّهِ ﴾

لما تأدي الى الحاكم شرح ما جرى عظم عليه وكبر لديه وكتب الى حسان ملطّفات وبذل له بذولا كثيرة والى المفرج بمشل ذلك واستمال آل الجراح جميعهم وحمل الى على ومجمود ابني المفرج أموالا جزيلة حتى فلّهما عن ذلك الجمع وجملهما فى حييز م مع جماعة من العرب . وبدأ أمر الحاكم يقوى وأمر أبى الفتوح يضعف وبان له تغيراً ل الجراح عليه وانضاف الى ذلك ورود الحبر بنزول ابن عمه على مل كمه طالبا موضعه

<sup>(</sup>۱) طبع مصر ۱۳۰۸ ۲: ۲۲۰ (۲) لعله: ناظر (۱۳) حبیل عجارب (س))

#### ﴿ ذَكَر تُحاسد بين الأهل عاد بوبال (٢٤١) ﴾

كان لابي الفتوح ضد من بني عمه يعرف بابن أبي الطيب تخاطب بالامرة وبينهما تحلمه وتنازع فكتب اليه الحاكم في هذا الوقت وقلده الحرمين وأنفذ له واشيوخ بني حسن مالا وثيابا . فسار مع من انضوى اليه من بني عمه الى مكة وبها صاحب أبي الفتوح فنازله وأسرعت النجُب الى أبي الفتوح بالخبر فازداد قلقًا وخاف خروج الحرمين من بده .

وكان حسان قدأ نفذ والدُّنه في أثناء هذه الخطوب الي مصر بتذكرة تتضمن اغراضه وسأل في جملها ان تُهدي له جارية من إماء القصر فاجابه الحاكم الى جميع ما سأل من اقطاع وتقزير وامضاه وكتب له أمانا بخط يده وأهدى له جارية جهزها بما بلغ قيمته مالا عظيما . فعادت والدة حسان اليه بالرغائب له ولابيه فسر بذلك وأظهر طاعة الحاكم ولبس خلمه

وعرف أبو الفتوح الحال فأيس معها من نفســه فركب الى المفرج مستجيرًا به وقال : أما فارقت نعمتي وأبديت للحاكم صفحتي سكونا الي ذمامك وأنا الآن خائف من غدر حسان فأبلغني مأمني وسيرنى الي وطني فحفظ المفرج ذمامه وضم اليه من أجازه وادى القري فتلقاه بنو حسن وأصحابه ومضوا الى مكة واستقامت أموره بها وكاتب الحاكم واعتــذر اليه فقبل عذره . وأما الوزير أبو (٢٤٢) القاسم فأنه استجار بالمفرج حتى سيره الى المراق

وصبر الحاكم مدة يسيرة ثم جرد المساكر مع علي بن جبفر بن فلاح أخي أبي تميم ولقبه قطب الدولة وسار في عشرين الف وتلقاه على ومحمود ابنا المفرج طائمين . وكان الحاكم قد خـدع كاتبا للمفرج يعرف بابن المدبر وبذل له بذولا على قتل المفرج بالسم فتوصل الكاتب الى ان سـقاه سما فمات وخرب ابن المدير الى مصر ووفى له الحاكم بما وعده ثم قتله من بعد. وكذلك عاقبة من خان مولاه وباع دينه بدنياه فهو بخسرهما جميعا ولحتقب أعاعظما

واضمحل أمر حسان وأخذت معاقله وصار طريدا شريدا مدة حتى ضاقت عليه أرضه فانفذ والدَّله والجارية الى مصر لائذا بالامان واستشفع الى الحاكم باخته فشـفه ما فيه وأعطى والدَّنه خاتمهُ وثياب صوف كانت على مدنه وعمامة على رأسه والحمار الذي ركبه فعادت الجارية نجميم ذلك اليسه وأقامت والدَّه . فبادر حسان الى الورود ودخل البلد على ذلك الحمار بتلك الثياب فعفاعنه وأعطاه أرضه واصطنعه وأقطعه وأعاده الى الشام ولم يتعرض حسان بعدها بفساد الى ان قتل الحاكم. ونعود الى سياقة التاريخ

وفي هذه السنة المقدم ذكرها (٣٤٣) وردت كتب أهـل الرحبة والرقة الى الحضرة باستدعاء من يسلمون اليه البلاد فندب خمارتكين الحمصي للمسير

#### ﴿ ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك ﴾

سار الى الرحبة وملكها وأقام بها أياما ثم سار الى الرقة وبها سعد السعديّ فاعتصم بالرافنة وجرت بينه وبين خمارتكين وقعات ولم يتم فتحها وعاد إلى الرحبة . وقد بلغه اضطراب الامور ببغداد فرجم واعترضه قوم من المرب في رجوعه فاخذوه أسيرا في أبديهم حتى افتدى منهم بمال.

وفيها خرج أبو جعفر الحجاج بن هرمز الى أعمال الموصل مع عدد كثير من المسحر وحصل بها , واجتمعت بنو عقيل وزعيمهم يومئذ أبو الدواد محمد بن المسيب على حربه فجرت بينهما وقائع ظهر من أبي جعفر فها شجاعة سار ذكره بها حتى أله كان يضع كرسيا في وسط المصاف ويجلس عليه والحرب قائمة بين مديه وعكنت له في قلوب العرب هيبـة بذلك . واستنجد من الحضرة فانجد بالوزيرأبي القاسم على بن أجمد (١) واستقر الصلح مع المرب على المناصفة فيما قرُّب من أعمال الموصل وبقي أبوجمفر هناك الى ان توفي محمد بن المسيب وعاد بنو (''') عقيل فاخذوا منه البلد

وفيها وصل الاشراف والقضاة والشهود الىحضرة القادر بالله رضوان الله عليه وسمعوا يمينه لبهاء الدولة بالوفاء وخلوص النية وتقليده ما وراء بابه مما تقام فيه الدعوة وذلك بمد ان حلف له بهاء الدولة على صدق الطاعة والقيام بشروط البيمة

## ﴿ ودخلت سنة اثنين وعمانين وثانمائة ﴾

وفيها خلع على الوزير أبي القاسم على بن أحمد وندب الى الخروج الى الموصل وقتال بني عقيل

# ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي ذَلِكَ وَمَا انْهِي اللهِ الأمر فيه ﴾

كانت الحال بين أبي القاسم وبين أبي الحسن المعلم قد بدأت في الفساد ودخلت بينهما بلاغات حلت عُرى الوداد وكان أبو القاسم يجرى نفسه معه عرى الكاتب حتى أنه زل يوما معه في زيرته فيلس على السكهواربين بده والناس يشاهدونه ويتعجبون منه . ووردت كتب أبي جعفر الحجاج باجماع بني عقيل عليه فاشار أبو الحسـن على بهاء الدولة باخراج أبي القاسم

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم الابرقوهي

فتقدم اليه بذلك وجرَّد ممه عدداكثيرا من طوائف المسكر وسار بمد ان ركب اليه بهاء الدولة وودعه . فوصل الى الموصل وخيَّم بظاهرها واجتمع مع أبي جمفر وانصرف بنوعقيــل وبدأ بإحكام قواعد الامور فلم يمهه أبو الحسن المطم حتى كاتب أبا جعفر بالقبض عليه

﴿ ذ كر رأى سدند لاني جمفر نظر فيه للماقبة ﴾

علم أبو جمفر أنه أن فعل ذلك أضطرب الامور وطمعت العرب ولم عكنه الثبات فتوقف وراجع أبا الحسن وأعلمه وجه الغلط فيما رآه . واتصل الخبر بابي القاسم عما بجرى من الخوض (١) في با به من عيون له على بها الدولة وأبي الحسن وخواصهما (٢) وعول على مهادنة بني عقيل وأخذ رهائنهم وعمل على الانكفاء الى بغداد ولما رأى أبو الحسن ان أبا جعفر قد توقف عما كاتبه فيمه فاخرج أبا الفتح محمد بن الحسن الحاجب اليه ليلزمه امضاء العزعة فيما أمره به .

فحكى أبونصر محمد بن على بنسياجيك وكان كاتب أبي القاسم بومئذ قال : لمـا وصــل الخبر الينا عـا تقرر من خروج أبى الفتح محمد بن الحسن (٢٤٦) على القاعدة المذكورة ثم تلاه كتاب من تكريت بوصوله اليها خاف أبو القاسم وأشار عليه من يثق به بالهرب ففرقت نفسه عنه وعزم على الانكفاء الى بغداد ولم يأمن اذيظهر فيمنمه أبو جعفر

> ﴿ ذَكُرُ مَا رَبِّهِ أَبُو القَاسَمُ مِنَ الْحَيْلَةُ حَتَّى ﴾ (تم له الاعدار)

راسل أباجعفر 'وقال له : قد توقف محمد بن المسيب عن تفرقة العرب

<sup>(</sup>١) فيالاصل : الخواص (٢) وفي الاصل : من خواصهما

من حوله وتسليم ما ووقف على تسليمه من النواحي وقال ﴿ لست فاعلا ذلك الا بعد ان تنحدر أنت ومن معك من العسكر وآمن انتقاض ماتقرر» وقد عزمت على أن انتقل عمسكري من موضعه وأظهرَ الانحدار فليكن أدعى الى سكونه . فاستصاب أبو جعفر رأيه وأمر أبا القاسم بالرحيل ليلا وأصبح على عشرة فراسخ من الموصل. فراسله أبو جعفر وعاتبه على فعله فرد عليه جوايا معللا بالاعتــذار وقال : ان الاولياء طالبوني بالانحدار ولم عكن مخالفتهم . ووصل الى الحديثة وقد نزلها أبو الفتح الحاجب فخرج وتلقّي الوزير وخدمه وأعطاه كتابا من بهاء الدولة مضمونه : ان الأمور قد (۲٬۷۷) وقفت ببعدك وخيل لنا أن أباجِمفر منعك من العود ولم يقف عند (۱) ما تدبره به فانفذنا أبا الفتح ليواقف أبا جعفر على طاعتك والرضاء بماتةرره ليتمجل عودك . فوقف أبو القاسم على الكتاب فلما نزل مخيَّمهُ استدعى أبا الفتح وراوضه على أن يصدقه عن باطن الأمر وبذل له ثلاثة آلاف دينار فاف له أبو الفتح على تقابل الظاهر والباطن فيما أوصله اليه فقال أبو نصر: فاستدعاني الوزير بمد خروج أبي الفتح من عنده وقال لي : قد ورد هذا الكتاب عما قد علمته وقد كتب أصدقاؤنا ونصحاؤنا عما عرفته فما الرأى ؟ قلت له : ليس الا مراسلة أبي الدواد فأنه نازل بازائنا وأخذ الذمام منه والعبور اليه والمقام عنده ثم تدبير الامر مع الامن . فقال : لعمرى أن هذا هو الرأى الذي توجبه الخبرة في حراسة النفس ولـكمني أستقبح ذلك وسأدخل به مداد متوكلا على الله تعالى . ثم ورد الحبر في أعقاب ذلك بالقبض

ر ۱ ) لمله: على

على أبى الحسن المعلم وقتله (۱) فدخلت الى الوزير فأقرأ فى الكتاب الوارد بذكر ذلك وعنده من يحتشمه فاظهرت وجوما . فلما خلا عدت اليه وفى وجهي آثار الاستبشار ووجدته مفكرا مطرقا فلما رآنى قال : أظنك قد سررت بما ورد . قلت : نعم . قال : وما ذاك مما يسر لانملكا قرب رجلا (۲۶۸) كافرب مهاء الدولة أبا الحسن وفو فن اليه التفويض الذي رأيته ثم أسلمه للقتل عرأى عينه لحقيق بان تخاف ملابسته

وفيها ورد أبو العدلاء عبيد الله بن الفضل قادما من الاهواز وكان أبوالحسن المملم قد مد عينه الى حاله وماله واستدعاه للقبض عليه ﴿ ذَكَرَ تَدْبِيرَ جيد سلم به أبو العلاء ﴾

﴿ عبيد الله بن الفضل ﴾

لما أحس أبو الملاء عاهم به أبو الحسن ملا عينه بالتحف والملاطفات وعمل الدعوات المترادفات وسلك معه سبيل التذلل والمخادعة حتى اندفعت عنه النكبة وتجدد من قتل المعلم ماكفي به أمره

وفيها أفرج عن أبى الحسن محمد بن عمر العلوى وفيها قبض على أبى الحسن المعلم وقتل

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام: فمن الحوادث في سنة ٣٨٧ ان أبا الحسن على ابن محمد بن المعلم الكوكمي كان قد استولى على أمور السلطان بهاء الدولة كلها فمنع أهل البكرخ وبأب الطاق من النوح يوم عاشوراء ومن تعليق المسوح وكان كذلك يعمل من فحو ثلاثين سنة . ووقع أيضا باسقاط جميع من قبل من الشهود بعد وفاة القاضى أبي محمد ابن معروف وان لا يقبل في الشهادة الا من كان ارتضاه ابن معروف وذلك لأنه لما توفي كثر قبول الشهود بالشفاعات حتى بلغت عدة الشهود ثلاث عائمة وثلاثه أنفس ثم انه فيا بعد وقع بقبولهم في السنة

وسكنت الفتنة

﴿ شرح حال أبي الحسن الملم في القبض عليه وقتله ﴾ كان قد استولي على الامور الاستيلاء الذي تقدم ذكره ووترالقريب والبعيد وخنق أباعلى ان شرف الدولة بيده وأفســد نيات وجوه العسكر والرعية (٢٠١٠) وفعمل الافاعيل المنكرة وأملي له حتى امتلات صعيفته. فشنب الجند في هـ ذا الوتت وبرزوا الى ظاهر البلد وراســلوا بهاء الدولة بالشكوى منمه وطانبوه بتسليمه اليهم فاختذهم باللطف ووعدهم بازالة شكواهم وان يتولى بنفسه أمورهم ويقتصر أبو الحسسن المملم على خدمته فيما بخصه. فلم يقنموا فبذل لهم ال يبعده عن مملكته الى حيث يأمن على مهجته ويبلغ الجند مرادهم ببعده ولا يتقبح هو بتسليمه وقتله فكان جوابهم أخس من القول الاول. فقال بكران ابهاء الدولة وكان السـفير بينه وبين العسكر : أيها اللك أن الامر على خلاف ما تقدّره وأنت مخيّر بين بقاء أبي المسن وبين بقاء دولتك فاختر أيهما شئت. فقبض عند ذلك على أبي الحسن وعلى جميم أصحابه وأسبابه وظن انهم برضون ويعودون فلم يفعلوا وأقاموا على الطالبة بتسليمه اليهم فندمم من ذلك وركب بنفسمه ليسألهم العود والاقتصار على ماجري من القبض على العلم فلم يقم أحد منهم اليه ولاخدمه وأبوا ان يرجعوا الا بعد تسايمه . فسُلم حينتُذ الى أبي حرب شيرزيل (١) وسُمَى السم دفع بن فلم يعمل فيسه فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الفلمان بسكين فقضى نحبه وأخرج ودنن . ثم فاد (٢٥٠٠) الجند الى منازلهم

ولو أن بهاء الدولة اقتصد في أمر هذا الملم لكان ذلك احسن بداية

<sup>(</sup>١) في الاصل (سرير مل ) والصواب في تاريخ دار الصابي

وأجل توسطا وأحمد عاقبة وآمن مفية وأطيب أحدوثة ولكنه أخطأ باختيار من لا خير فيه ثم أفرط في تقريبه ثم أسرف في تمكينه لا جرم ان السمعة ساءت والرقبة رفعت والحشمة ذهبت والوصمة بقيت ولم يسلم المعلم مع ذلك كله . فيا قرب ما بين ذلك المز وهذا المهوان وذلك الاكرام وهذا الاسلام الافارة عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين »

وفيها سُلم الطائع الى الخليفة القادر بالله رضوان الله عليه وأنزله فى حجرة من حجر خاصته ووكل به من بحفظه من ثقات خدمه . وأحسر ضيافته ومراعاة أموره حتى اله كان يطالب من الخدمة بمثل ما كان يطالب به ايام خلافته وكان القادر بالله رضوان الله عليه يتفقد ما يقام له ويقدم بين بديه أكثر تفقد مما يخص به نفسه . وأقام على ذلك الى ان توفى رضوان الله عليه "

وفيها ورد الوزير أبو القاسم على بن أحمد والمسكر فى صحبته (٢٠١) ﴿ ذَكُرُ مَاجِرَى عَلَيْهِ أَمَّ الوزيرِ أَبِى القاسم وما استقر ﴾ ( فى أمر النظر بعد القبض عليه )

ورد وعنده أنه قد كفي ما يحاذره بهلاك المملم وكان بهاء الدولة قد

(١) زاد فيه صاحب تاريخ الاسلام: فكان المخلوع يطالب من زيادة الحدمة بمثل ما كان يطالب به أيام خلافته وأنه حمل اليه طيب من بمض العطارين فقال: أمن هذا يتطيب أبو العباس ? فقالوا: نعم. فقال: قولوا له « فى الموضع الفلاني من الدار كندوج فيه طيب مما كنت أستعمله فانفذ لى بعضه » وقده ت اليه فى بعض الليالى شمعة قد أوقد بعضها فانكر ذاك فحملوا اليه غيرها وأقام على هذا الى ان توفى.

وقال أيضا أنه مات ليلة عبد الفطر سنة ٣٩٣ وصنى عليه الفادر بالله وكبر عليه خسا وحمل الى الرصافة وشيعه الا كابر والحدم ورثاه الشريف الرضي بقصيدة (ليراجع ديوانه طبع بيروت ٢ : ٣٨٢)

نقم عليه لاسباب أكَّدها المالم في نفسه أحدها ما كان منه عقاربة بني عقيل ثم صبح في نفســـه أن الشغب الواقع من المسكر كان بكتبه ورسائله اليهم . فقبض عليه وخلع على أبي عبد الله (١) الحسين بن أحمد ورد اليه العرض وأقر أبا الحسن على (٢) ن سهل الدورق على رسمه في نياة الوزارة . وخوطب أبو منصور ابن صالحان على تقلُّد الامر فاستعفى فاستقر الامر على استدعاء أبي نصر سابور وكان قد صار الى البطيحة مستوحشاً من المعلم فكوتب بالحضور فحضر . وأشهر على بهاء الدولة بالجمع بينــه وبين أبى ر منصور ابن صالحان في الوزارة فامر بذلك بعد ان قرَّرهممهما وخلع عليهما جيما وطرح لهما دستا كاملا وكانا يتناوبان في تقديم اسم أحدهما على الآخر في الكاتبات

وفيها قبض صمصام الدولة على أبي القاسم العلاء بن الحسن بشير از (٢٥٠٠) ﴿ ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك ﴾

كان الملاء بن الحسـن غالبا على أمر صمصام الدولة ووالدته كثير الافضال على أصحابه وحاشيته ولم يكن معذلك مفضيا لهم على أمر بجِل عُرى السياسة . وكان قد اصطنع أبا القاسم الدلجي واستصحبه من الاهواز لما أعاده شرف الدولة الى شيراز وقدَّمه وقرَّ به ثم ولاَّ ه ديوان الانشاء حين حصل صمصام الدولة بشيراز وخلع عليه ورتبه في ذلك ترتيب الوزراء ومضى الأمر على هذا زماً ! وتبسُّط الرضيع وسمادة وكتُناب السيدة والدة صمصام الدولة واستولوا وطالبوا الملاء عما تقصر المادة عنه وتضطرب الامور ممه . فضاق مجال قدرته عن اقتراحاتهم ففسدت الحال بينه وبينهم

<sup>(</sup>١) وفى الاصل « أبي عبد الله بن الحسين » وهو غلط (٢) في الاصل: بن على

لاجل ذلك وشرعوا في فساد أمره فوجدوا عند أبي القاسم الدلجي مساعدة لهم عليه عند صمصام الدولة طمعا في حاله وحال [من] دونه ُ فقبض عليه وعلى كتَّابه وحواشيه وعلى ابنته زوجة العلوى الرازى وطولبوا أشدَّ مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من أصحابه تحت الضرب • وبقى العلاء معتقلا في بعض المطامير (٣٥٣) لا يعرف له خبر الى ان فسدأمر أبى القاسم الدلجي فتغير رأى السيدة والدة صمصام الدولة وتُنبض عليه في سنة ثلاث وتمانين وأفرج عن العلاء بن الحسن ورُدَّ اليه النظر

﴿ ذ كر ما جرى عليه أمر العلاء بن الحسن ﴾ (في عوده الى الوزارة)

أُخرج من محبسه وقد ضمف بصره وحصل في دار السيدة وعولج حتى برى وخلم عليه ورُدُّ الى الوزارة وصحب صمصام الدولة الى الاهواز ثم رجم الىارجان فاقام بها علىالنظر في أمور فارس. فلما جري ماجرى بتل طاؤوس وعاد الديلم منهزمين وأنهزم صمصام الدولة الى شيراز فسار الملاء الى الاهواز وقاتل عسكر بهاء الدولة ثم مات بمسكر مكرم

ولم تخاص نيته لصمصام الدولة بمد ما لحقهُ وابنته وأهله بل أهلك دولته باقطاع الاقطاعات وانجاب الزيادات وتمزيق الاموال وتسليم الاعمال وتأدَّت أمور صمصام الدولة الى الاضطراب وأحواله الى الاحتـــلال . وهكذا ءيسي في فساد الاموركل حنق موتور

وفيها ورد الخبر بنزول ملك الروم على خلاط وارجيش وأخلفها وانزعج الناس لذلك . ثمذ كرمن بعد (٢٠٠٠) استقرار المدنة بين أبي على الحسن ابن مروان وبينه مدة عشر سنين وانصرف عن الاعمال؟ ﴿ ودخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ﴾

وفهاورد الخير باستيلاء أولاد بختيار علىالقلمة الىكانوا معتقلين فيهاومسيرأبى [على] الحسن نأستاذ هرمزمن شيرازاليهم والقبض عليهم وقتل نفسينمنهم ﴿ ذَكُرُ الحَالَ فِي ذَلِكَ وَمَا انَّهِي اللَّهِ أُمْرُهُمْ ﴾

قد تقدم ذكرحال هؤلاء القوم واحسان شرف الدولة اليهم بالافراج عنهم ولما همَّ بقصد المراق أخرجهم الى بمض دُور شيراز وجمل معايشهم واقطاعاتهم منها . فلما تُوفى قُبض عليهم وحبسوا فى قامة خر ْ شَنة فكانوا فها الى ان مضى صدر كبير من أيام صمصام الدولة

\*( ذكر حيلة عملها أولاد بختيار ملكوا بها القلمة (٥٠٠٠)\*

استمالوا حافظ القلمة ومن كان معه من الديلم فطاوعوهم فافرجو اعنهم ثم أنفذوا الى أهـل تلك النواحي المطيفة بالقلمة وأكثرهم رجَّالة أصحاب سلاح ونجــدة فاجتــذبوا منهم عدَّة كثيرة واجتمعوا تحت القلعة . وعرف صمصام الدولة الخبر فاخرج اليهم أبا على ابن أســـتاذ هرمز في عسكر وسار فلما قرب من القلمة تفرق من كان اجتمع تحتها من الرجال وتحصن بنو بختيار والديلم نيها ونزل أبو على عليها محاصراً ومحاربا.

\*(ذكر ما دبره أبوعلى ان أستاذ هرمز في فتح القلمة )\*

راسل أحد وجوه الديلم الذين في القلمة وأطممه في الاحسان والزيادة في المنزلة فاستجاب له وواقفه على ان ينزل اليه حبلا من أعلى القلمة ليرتقى. به الرجال الى بابها وكان على سن من الجبل . فلما دنا الحبل خاطب أبو على ابن أستاذ هر من جماعة من الذين معه على الصعود فتو قفوا حتى ابتدر (١) أحد

<sup>(</sup>١) لعله: التدب

أصحابه فصمد . فلم دنا يقرب من الباب اضطربت يده على الحبل فحر مترديا وأحجم الباقون فصب بين أيديهم أموالا وبسط (٢٠٦) منهم آمالا وابتدر (۱) قوم من أصحابه فيهم لو آة وجُرْأة فصمدوا الى القلمة واحد بعد واحد حتى حصل عدد منهم على الباب فقتح لهم ودخلوا القلمة وملكوها فقبض على أولاد بختيار وكانواستة . وكتب كتابا بالقتح الى صمصام الدولة فانفذ فر اشا تولي قتل نفسين من أولاد بختيار وأ نفذ الباقون الى قلمة الجنيد فاعتقلوا فها .

وفيها ندب أبو الملاء عبيد الله بن الفضل للخروج الى الاهواز وخلع عليه \*( ذكر السبب في ذلك )\*

كانت بين الشريف أبي الحسن محمد بن عمر وبين [أبي] العلاء عبيد الله عداوة ومباينة وتقدم أبو العلاء عند بهاء الدولة وقرب منه مخدمته له . فاجتمع أبو الحسن محمد بن عمر وأبو نصر سابور الوزير واتفقاعلى الشروع في ابعاده فارسل الوزير أبو نصر سابور الاستاذ الفاضل أبا نصر الحسين بن الحسن الى بهاء الدولة وقال له . قل للملك : أنا أعلم ما في نفسك من أمن فارس وقد انحل أمن صمصام الدولة ومضى أكثر أعوانه ولك عشرون الف الف درهم معدة منها ما آخذه من أبي محمد ابن مكرم والمتصرفين بالاهواز ومنها ما وجوهه لائحة والتدبير في هذا الامن أن يخرج أبو العلاء الي الاهواز كانه عائد (٢٠٥٠) اليها للمقام بها ويجرد معه قطعة من العسكر ثم تتبعه بهد مدة بطائفة أخرى فاذا تسكاملت العساكر ثم تتبعه ما نظهره وسار أبو العداء من الاهواز فأعجل القوم عن أهبة واستعداد

<sup>(</sup>١) لعله: وانتدب

فاعاد الاستاذ الفاضل أبو نصر على مهاء الدولة ما ذكره سابور فتشو فت نفسه اليه وتعلق طمعه به وأمر في الجواب عما بجب ترتيبه وكتب بالقبض على أبي محمد ابن مكرم وأصحابه وتقدم الي أبي العلاء بالمسير بعد ان أعلم بباطن التدبير واستكتمه.

\* ( ذكر تفريط من أبي العلاء في اذاعة سر عجل به )\*

قال الاستاذ الفاضل: فوالله لقد خلع علىَّ وسرت في موكبه الى داره فما استقر في مجلسه حتى دخل أبو الحسين شهرستان بن اللشكري لتهنئته فقال: يابا الحسين أي دار تربدها بشيراز. فغمزته فتنبه واستدرك وقال لشهرستان : انما أردت بالاهواز . ولم يخف الخبر وشاع فان القول كالسهم اذا نفذ على كمد القوس فات.

وأقام أبو العلاء في معسكره أياما كثيرة ولم بخرج معه أحــد وبطل ما كان سابور بذله في أمر المال (٢٠٨) وحصوله. وخرج أبو العلاء بعد ذلك في شر ذمة قليلين فسار الي الاهواز فيـا وصـلها الا وقد عرف الخبر بفارس ووقع الشروع من هناك في السير الي العراق

وفيها جلس القادر نالله رضو ان الله عليه لاهل خراسان عند عودهم من الحج وخوطبوا على أمر الخطبة واقامتها وحملوا رسالة وكتبا الي صاحب خراسان في المعنى

وفيها شغب الديلم لاجل النقد وفساد السعر وغلائه (١) وتأخُّر المطاء ونهبوا دار الوزير أبي نصر سابور وأفلت منهم ناجيا بنفسه. وراساوا ماء الدولة بتسليمه وتسليم أبي الفرج محمد بن على الخازن (٢) وكان ناظرا في

(١)وفي الاصل: وغلانه (٢) تقلدالبصرة فيأواخر سنة ٢٠٤: ارشادالاريب ٢: ١٢٠

خزانة المال ودار الضرب وتردد القول بينهم الى ان وُعدوا بالاطلاق وتجويد النقد وسكنت الفتنة . واستمر سابور على استتاره وروسيل وهو مستتر بتسليم أبى القاسم على بنأحمد وكان سُلّم اليه ليعتقله عنده فسلمه وحمل في هذا الوقت الى الخزانة في دار الملكة

ولمـا جرى على سابور ما جرى استمنى أبو منصور ابن صالحان من التفرُّد بالنظر وأظهر المجزعنه . وكانت الاقامات قد زادت على قدر المادة وأحوجت النظار الى التسكم فيهما وصارت الهمة جميعها مصروفة الى ما يحصل لان العباس أحمد بن على وهو الوكيل في هذا الوقت. فبدأ عند ذلك أبو القاسم على بن أحمد (٢٠٠١) في طلب العود الى الوزارة وراسـل بهاء الدولة وبذل له ان يكفيــه الاهتمام باس الاقامة متى مكنه وبســط يده فاشرأبت نفس بهاءالدولة لذلك فاحاله اليه واستوزره وخلع عليه

﴿ ذ كر ما جري عليه أمر أبي القاسم على ابن أحمد في هذه الوزارة ﴾

قبض على جماعة من الـكتاب والمتصرفين وأخذ منهم مالا مبلغه ستة آلاف (' دره وأحضر أبا العباس الوكيل وقرار عليه تقريرا صالحا عن نفسه وأعطاه وأقام له وجوها بالافامة لمدة أربعة أشهر وأخذ خطه باستيفاء ذلك وأنفذه الى بهاء الدولة فحسن موقعه عنده وملك به رأيه وقلبه لكنه أفسد قلوب الحواشي وأبعـد بعضهم ومضـت على ذلك مدة وحاله تزدادعند مهاء الدولة تمكنا واستقرارا وتزداد قلوب الحواشي منه استيحاشا ونفاراً.

وكان قد قلَد أبا محمد الحسن بن مكرم البصرة حرباً وخراجا في اعجاز نـكبته بالاهواز وأمره بالقبض على أبي عبـد الله ان طاهر وكان ناظراً

<sup>(</sup>١) لعله سقط: الف

بالبصرة فقبض عليه وحبسه

﴿ فَرَسِبِ وَجِدُ بِهِ الْحُواشِي طَرِيقًا (٢٦٠) الى فساد حال الوزي أبي القاسم ﴾

ورد الخبر ان أباعبد الله ابن طاهر قُتل فى مجسه وانه وضع عليه قوما دخلوا اليه وفتكوا به فوجد الحواشى سبيلا الى الوقيعة في الوزير وعرفوا بهاء الدولة من قتل (١) أبي عبد الله على الوجه القبيح ما غيَّر رأبه فقال: قد قتل فى تلك الكرة المعلم وفى هذه الكرة ابن طاهر أُفتراه بمن يثلث ؟ وانتهى هذا القول الى أبي القاسم من عيون كانت له فى الدار بحضرة بهاء الدولة فخاف وهرب في ليلة يومه

﴿ ذَكَرَ مَا جَرَتَ عَلَيْهِ الْأَمُورِ بَعْدُ هُرِبِ الْوَزِيرِ أَبِي القَاسَمِ ﴾ (على بن أحمد وعود أبي نصر سابور (٢٠)

قصد أبو نصر سابور دار بكران واستعاذ به حتى أصلح له قلوب الديلم وأمن جانبهم وظر من داره . وأفرج عن الجماعة الذين اعتقلهم الوزير أبو القاسم ورتب في كل من الدواوين كاتب يتولى أمره ونظر هو فى الخبر والبريد والحماية ظاهرا وفي تدبير الامور وتقريرها وتنفيذها باطنا فكانت الجماعة يصدرون عنه ويوردون اليه وجرت الحال على هذا الترتيب شهرا ثم تظاهر بالعمل .

وفيها وردت كتب أبي العلاء عبيد الله بن الفضل ويذكر فيها مسير عساكر فارس مقبلة الى الاهواز ويحث على امداده بالعساكر

<sup>(</sup>١) وفى الاصل: قبل (٢) قال صاحب تاريخ الاسلام: وفى هذه السنة ابتاع الوزير أبد نصر سابور دارا بالكرخ وعمرها وسهاها دار العلم روقفها على العلماء وقعل اليها كتبا كثيرة.

### ﴿ ذَكُرُ مَا دِيرِهُ بِهَاءُ الدُولَةُ فَى ذَلْكُ ﴾

ندب أبا طاهر دريده شيرى. (۱) للخروج الى الاهواز في جماعة من الديلم وجرد أبا حرب شيرزيل الى البصرة . وورد الخبر بانفصال عسكر فارس من ارجان فاص بهاء الدولة باخراج مضاربه ثم ورد الخبر بحصولها برامهر من . فندب طغان الحاجب في عدد كثير من الغلمان وخلع عليه وأخرج معه عيسي بن ماسرجس (۲) ناظر افي خلافة الوزارة وأخرج مافي الخزائن من الاواني الذهب والفضة فكسرت وضربت دنانير ودراهم وفر قت عليهم ، ثم ورد الخبر بدخول عساكر فارس وعليهم أبوالفرج محمد ابن على بن زيار الي الاهواز وهزيمة أبى العلاء عبيد الله بن الفضل وحصوله أسيرا في أيديهم

\* ( ذكر ما جري عليه أمر أبى العلاء بعد الاسر )\* ( والاتفاق الذي سكن به (٢٦٢) )

لما أسره أبوالفرج ابن زيار حمله الي شيراز وصمصام الدولة بدولتاباد (٢٠ للتوجه على سمت المراق فأدخل المسكر على جمل وقد أبس ثيابا مصبغة وطيف به وكل أحد لا يشك انه مقتول. فاتفق انه أجيز على خيم السيدة والدة صمصام الدولة فاومى بيده كالمستغيث المسترحم فبدرته وهرمانة من الديلميات بالسب فسمعتها السيدة فانكرت قولها عليها و تقدمت بحطه عن الجمل و نزع الثياب المصوغة عنه والباسه غيرها وحمله الى القلمة واعتقاله بها

<sup>(</sup>۱) وفى الاصل درير شيرى . (۲) وفى الاصل : ماسر حيس . هوأ بوالعباس وله قصة مع أحمد النهر جورى الشاءر ومع ابن حاجب النعمان : ارشاد الاديب ٢٠٠٢ وه : ٢٦٠ (٣) قال ياقوت في معجم البلدان : دولتاباذ موضع ظاهر شيراز تسير اليه العساكر اذا أرادوا الاهواز

واحسان مراعاته فيها. فكان فعـل هـذه المرأة سبب حياته والابقاء عليه ولما ورد على بهاء الدولة خبر كسر عسكره بالاهواز وأسر أبي العلاء الزعج الزعاجا شديدا وتقدم الى طغان بالمسير . ورأي خلو خزائنه من المال وحاجته اليه فامر الوزير أبا نصر بالانحدار الى واسط واجتذاب ما يلوح له وجه منه ومراسلة مهذب الدولة والاستدانة منه على رهن مجعل له عنده وسلم اليه من الجوهر والآلات كل خطير

وفيها عقد القادر بالله رضوان الله عليه على ابنة بهاء الدولة ( ) بصداق مائة الف دينار بحضرته والولي الشريف أبو أحمد ابن موسى الموسوى وتوفيت قبل النقلة (٣٦٣)

# ﴿ ودخلت سنة أربع وتمانين وثلاثمائة ﴾

وفيها وقع العقد لمهذب الدولة أبي الحسن على ابنة مهاء الدولة وللامير أبي منصور ابن بهاء الدولة على ابنية مهذب الدولة وكل عقد منهما كان على صداق مائة الف دينار و حمل المهذب بالمبلغ مالا وغلة وخطب له بو اسط وأعمالها واحتسب له من مال ضماماته باسفل واسط بالف الف وثلاثمائة الف درهم غياثية منسوبة لى الاقطاع. وكان عيار الدرهم الغيائي ثمانية ونصف حرفا في كل عشرة .

وفيها أشار أبو نصر خواشاذه على بهاء الدولة بمراسلة فخر الدولة باستصلاحه واستكفافه عن مساعدة صمصام الدولة فاستصوب ذلك ورسم

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام ان اسمها « سكينه » وفيه أيضا أن هذه السنه بلغ كرّ القمح سنه آلاف وستمائه درهم غيائيه والكارة الدفيق مائتين وستين درهما

له السفارة فيه. فاختار أبا الحسن الاقسيسي (')العلوي للخروج في الرسالة نيابة عن أبي نصر خواشاذه وخرج الاقسيسي فقبل از. يصل الى مقصده قُبض عليه ﴿ ذ كر السب في ذلك ﴾

كان بين أبى نصر خواشاذه وبين أبي نصر سابور صداقة ومخالطة (٢٦٤) فلما انحدر أبو نصر سابور الي واسط هرب الى البطيعة فوجد أعداء أبي نصر خو اشاذه طريقا الى السعى فحسَّنوا لهاء الدولة القبض عليه .

فتأمل هذه الآراء الطريفة والاهواء العجيبة في تقارب ما بين القبض والاطلاق والعزل والتولية حتى صار الامر عجبا والجد لعبا على ان الحياة الدنيا لعب ولهو ولكن في اللعب مستقيم ومختل . وهـذا من المحتل الذي تخالفت أعجازه وبواديه وتناقضت أواخره ومباديه فهل ترى فيجميع ما شرد من أخبار الدولة البهائية نظاماً مستقما تحمد سلوك . ذاه به وتدبيرا جيداً ينتفع بمعرفة تجاربه ؛ كلاً فجميعه واهي الاستباب وما مجري فيــه من صواب فانما هو بالاتفاق . ونعود الى سياقة التاريخ

وفها سار طغان والغلمان من واسط الى خوزستان ﴿ شرح ما جري عليه أمره في هذا الوجه وظفر هم بمساكر ﴾ (صمصام الدولة وأنهزامه من بين أبديهم)

لما شارفوا السوس انهزم أصحاب صمصام الدولة عنها ودخماوها (٣٦٠) وتقدم ارسلان تكين الكركيري في سريَّة من الغلمان الي جندي سابور ودفعوا من كان بها وانتشرت الاترات في أعمال خوزستان وعلت كلتهم وظهرت على الديلم بسطتهم . ووصل صمصام الدولة الى الاهواز

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجم البلدان . الإقساس قرية بالسكوفة ينسب اليهاجماعة من العلويين

وقد اجتمعت معه جيوش الديلم و بنو تميم و بنو أسد فلما حصل بدستر رحل ليلا على ان يسري فيكبس معسكر الاتراك

### ﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ سِيء عاد بضد التقدير ﴾

ضل الادلاء الطريق وساروا طول ليلهم على حيرة وأسفر الصبح عمهم وبينهم وبين معسكر الاتراك مدى بعيد. وشاهد (١) بعض طلائع طفان بسواد العسكر فكرَّ اليه راجما وأخبره وقال: تأهب لامرك فان الديلم قد صبحوك موكبا . فركب وتلاحق به الغلمان واستعاد كل من كان قد ذهب ممتارا فاجتمعوا حوله فكانوانحو سبعمائة غلام والديلم ومن معهم في ألوف كثيرة . فصعد ارسلان تكين السكر كيرى تل طاؤوس فوقف عليه وقديم طفان الغلمان كراديس وأنفذ كردوسا مع يارغ (٢) وقال له : سر عرضا واخرج على الديلم من ورائهـم وبلبلهم في سواده لنشاغلهم نحن عن امامهم فاذا حملت (٢٦٦) حملنا عليهم . فسار على ذلك ووقف طفان والفلمان بينيديه يطاردون الفرسان وزحف الديلم فملكوا التل ونزل ارسلان تكين الكركيرى عنمه ووقف صمصام الدولة عليمه ووقع يارغ وكردوسه على السواد وحمل على المصاف وحمل طفان والفلمان وكانت الهزيمة . ووقف سعادة وعنان صمصام الدولة في يده متحيرا ما يدرى ما يصنع فقال له يارغ بالفارسية : ما وقوفك ياحجَّام خــ فد صاحبك وانصرف. فولى عند ذلك صمصام الدولة ومضى ولم يتمكن رجًّالة [صمصام] الدولة من الهرب مع ارهاق الامر واشتداد الطلب وكدَّ السير فاستأمن منهم أ كثر من الفي رجل وتقطُّ الباقون وغنم الآتراك غُنماً عظيما

<sup>(</sup>١) لمله: وشعر (٢) وفي الاصل يارخ

﴿ ذ كر ما دره العلمان في قتل المستأمنة اليهم من الديم ﴾

لما اجتمع الدلم المستأمنون الي خيم ضربها طنان لهم نشاور الغلمان فيهم فقالوا: هؤلاء قوم موتورون وعدّ تهم أكثر منءدتنا وان استبقيناهم ممنا خفنا ثورتهم وان خلينا عنهم لم نأمن عودتهم. فاستقر رأيهم على القتل وطرحوا الخيم عليهم ودقوه بالاعمدة حتى أتوا عليهم

فكانت هذه (٣٦٧) الوقعة أخت وقعة الحلبة في كثرة من تُتل من الديلم (١) ووردت الاخبار بذلك على بهاء الدولة بواسط وأظهرت البشارة على حسب العادة في أمثالها وسار طغان الى الاهواز فدخلها واستولى على جميع أعمالها وعادت طائفة من الغلمان الى مدينة السلام

﴿ ذَكُرُ مَا فَعَلَهُ بَهَاءُ الدُّولَةُ عَنْدَ حَصُولُهُ بُواسطُ ﴾

استقرض من مهذب الدولة مالا بعد القرض الاول واستقر بينهما في أمرالبصرة ان يحدر بهاء الدولة عسكرا ويضم مهذب الدولة اليهم عددا من رجاله فجرد أبا كاليجار المرزبان لذلك في طائفة من الجند ورتب مهذب الدولة أصحابه معهم وانحدر الجماعة.

وكان أبو الطيب الفرَّخان قد وصل من سيراف في البحر وملك البصرة فواقموه بنهر الدير وكان الظفر لهم ودخـل الرزبان بن شـهفيروز البصرة وخطب لمهذب الدولة بها اليا لهاءالدولة .

ولما ورد الخرع على بهاء الدولة بهزعة صمصام الدولة رحل سائر ا الى الاهواز وآثر ان يبتدىء بالبصرة فقصدها ونزل بها (٢٦٨)

<sup>(</sup>١) ووقعه الحلبه انهزم فيها قوم خرجوا من بغداد لقتال البساسيري في سنة • • وقدل منهم جماعه . ليراجع الكامل لابن الاثير ٩ : ٤٤١

﴿ ذَكُرُ مَا جَرِي عَلَيْهِ أُمَّ الوزارة في البصرة في هذه السنة ﴾

استوزر مهاء الدولة عند حصوله مها أما الحسن عبيد الله من محمد من حمدويه ونظر في السابع من شعبان واعتزل في الثالث والعشرين منه. وبان من ركاكة أفعاله في هـذه الايام القريبة كل أمر سخيف منها أنه كان في مجلس نظره يوما وهوحفل بالناس وأبوالعباس الوكيل حاضر فقال: ادعوا لى أبا العباس الوكيل. فقال له أبو العباس: ها أما أمها الوزير. فتشاغل ساعة ثم قال : ألم أطلب أبا المباس فان هو ? فقال : ها أنا يامُولانا . فقال : نيم . والحاضرون يتغامزون عليه . ومنها أنه رك الى دار الفاضل يعوده فوقف على مزمَّلة العامة فاستسقى منها ماء . ثم لما وصل الى باب الفاضل حجب وانكفأ وعرف الفاضل حضوره فانفذ أصحابه اليه حتى لحقوه في بعض الطريق فاعادوه ودخــل اليه فشكا في أثناء الحديث حاله اليه وأراه قميصا رثاً تحت ثيامه يلتمس بذلك مراعاة من بهاء الدولة ومعونة

ثم استعفى بعد أيام من النظر وشرع أبو المباس عيسي بن ماسر جس في خطبة الوزارة وراسل الفاضل أبا نصر في السفارة فيها بعد ان كان قد بذل أبوعلي الحسن الانماطي لبهاء الدولة عنه بذولا ووعده علاطفات محملها(") وعشرة آلاف دينار مخدمه مها

﴿ ذَكُر رأي سديد أشار به الفاضل على ﴾

(ماسرجس فلم يعمل به)

أشارعليه في جواب رسالته بان يلاطف أباعلى الحسن من محمد بن نصر صاحب البريد وأبا عبد الله الحسين بن أحمد المارض ومكاتبتهما ويسالهما

<sup>(</sup>١) في الاصل: في الم

النياة عنه و بخاطب أبا عبد الله المارض بسيدنا ليكون عونا له على تقرير أمره فلم يقبل. قال الفاضل: فما راعني الاحضور من أخبر بوروده ونزوله في بعض البساتين ثم جاءني رسوله يستقرض مني مائة دينار فحملتها اليه في الحال وعجبت من التهاسه هذا القدر النزر مع ما بذل عنه [ أبو على ] لبهاء الدولة . ثم حضر عند بهاء الدولة وترك بين يديه دينارا ودرهما وخدمه وانكما فانكر بهاء الدولة ذلك من فمله فقال للاعاطى : أين ماوعدتنا به فهنوان خدمته يدل على ما وراءه . فقال الاعاطى : محمل ما أعده من بعد فمنوان خدمته يدل على ما وراءه . فقال الاعاطى : محمل ما أعده من بعد فمن فاجتمع هو وأبو على الحسن بن محمد بن نصر على افساد أصه ورئيسي فاجتمع هو وأبو على الحسن بن محمد بن نصر على افساد أصه (٢٧٠٠)

﴿ ذَكُرُ مَا رَبَّاهُ مِنَ الْحَيْلَةُ فِي أُمْ ، هُ حَتَى الْحَلِّ ﴾

وضعامنصور بن سهل وكان هو العامل في الوقت (" على ان أشاع في البلد ان ابن ماسر جس قد بذل بذولا كثيرة في مصادرات التجار وفتح المخازن وأخذ أمتعة المجهزين والبحر انين (" فهاج الباس وكادت الفتنة تثور ورفع أبو على ذلك الخبر الى بهاء الدولة وعظم الاص في نفسه . وانفتي ان الفاضل أبا نصر غاب أياما في بعض الاشتفال فخلا أبو عبد الله وأبو على ببهاء الدولة وقالا له : قد ورد هذا الرجل بيد فارغة وما وفي بشيء مما بذله والبلد على ساق خوفا منه ولا يؤمن حدوث فتنة يبعد تلافيها وأبو الحسين ابن قاطر ميز ببذل ان يأخيذ منه مالا يخفف به عنيك اثقالا . وسهلا عليه الامر في ذلك فاحالهما على الفاضل أبي نصر في الجواب وقال : اجتمعا به الامر في ذلك فاحالهما على الفاضل أبي نصر في الجواب وقال : اجتمعا به

<sup>(</sup>١) هو عامل البصرة فى حدود سنة ٤٠٠ : ارشاد الارب ٢ : ١٢٢ (٢) كانه يريد : البحريين

اذا عاد وقرَّرا الاص. فلما عاد الفاضل اجتمعا معه وقالا: از الملك قد أمرنا بالقبض على أبي العباس. فقال: لا يُّـة حال. قالا: لما ظهر من نفور الرعية منه ولنسكوله عماكان بذل عنه. فقال لهما: هذا مما لا يسوع فعله وكيف يصرف اليوم رجل مستدعي بالامس بغير سبب يقوم به الغدر وهل مجلب ذلك الا سوء المقالة من النياس فينا (٢٧١) ونسبتهم أيانا الى سيخافة الرأى وضعف النحيزة وأن خدمة هـ ذا الملك لا تستقيم على أيدينا ? وأنا أحضر عند الملك وأعرِّ فه ما في ذلك . فقالا له : تمر فه مادا ? وقد أنفذنا أبا الحسن الكراعي كاتبك وأصحابك الى الرجـل ووكلنا به . فوجم أبو نصر وأطرق ونفيذ السبهم وسلم الرجل الى الحسين بن قاطرميز فطالبه واستقصى عليه

﴿ ذ كر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد انصر افه من الوقمة ﴾ لما إنصر ف به سمادة من المركة سار عائدا الى الاعواز فلما عبر به وادى دسـتر كاد يغرق فاستنقده أحد بني تميم ووصل الى الاهواز في عدد قليل من الديلم و ترحُّل عنها طالبا ارجان . فتلقاه أبو القاسم العلاء بن الحسن وحمل البه من الثياب والرحل ما رمّ به شعثه وسيَّره الى شير از ومعه الصاحب أبو على ابن أسـناذ هر من وتلقتهُ والدُّنه عـا مجب تلقيه به من المراكب والثياب والتجمل . وكان بينها وبينه نفرة فلما رأته بكت بكاه شديدا وكان صمصام الدواة في عمارية وعليه ثياب سود حزنا وكا بة لا يطعم في الايام الااليسير من الطمام فسكنت (٢٧٢) والدَّبه منه وقالت له : مازالت الملوك تنفلب و تعاب واذا ساءت المهجة رجوت الأوية . ففيَّرت ثيابه وأصلحت حاله وحصل بشيرار ثم تلاحق الناس به وتكامل الدلم عنده

من بعد . ولم نجد في بقية شهور هذه السنة ما يستفاد منه تجربة (''
﴿ ودخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ﴾

فيها توفى الصاحب أبو القاسم اسمعيل بن عبَّاد بالري ونظر في الامور بعده أبو العباس أحمد بن ابراهيم الضبي ويلقب بالـكافي الاوحد

﴿ شرح ما جرت عليه الحال في ذلك ﴾

لما اعتلَّ ابن عباد كان أمراء الديلم وكبراء الناس يروحون الى بابه ويندون ويخدمون بالدعاء وينصر فون . وعاده فخر الدولة عدَّة مرات فيقال انه قال لفخر الدولة أول مرة وهو على يأس من نفسه : قد خدمتك أيها الامير خدمة استفرغت قدر الوسع وسرتُ في دولتك سيرة جلبتُ لك حسن الذكر بها فان أجريت الامور بعدى على نظامها وقررت القواعد على أحكامها نسب (۱) ذلك الجميل السابق اليك ونسيت أنا في أثناء ما يثنى به عليك ودامت (۲۷۳) الاحدوثة الطيبة لك . وان غيرت ذلك وعدلت عنه كنت أنا المشكور على السيرة السائفة وكنت أنت المذكور بالطريقية الآنفة وقدح في دولتك ما يشيع في المستقبل عنك . فاظهر فخر الدولة

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة هذه السنة: فيها قوى أمر الهيارين ببغداد وشرع الفتال بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة وظهر المعروف بعزيز من أهل باب البصرة واستفحل أمره والبزق به كثير من المؤذين وطرح النار في المحال وطلب أصحاب الشرطة ثم صالح أهل الكرخ وقصد سوق البزازين وطالب بضرائب الامتعة وجبي الاموال وكاشف السلطان وأصحابه وكان ينزل الى السفن ويطالب بالضرائب فام السلطان بطلب العيارين فهر بوا عنه

<sup>(</sup> ٢ ) وفي الاصل . نسبت . والصواب في ارشاد الاريب ٧٠٠١ في ترجمه أبي العباس الضبي رواية عن هلال الصابي

قبول رأيه .

وقضي ابن عباد نحبه في يومه. وكان أبو محمد خازن الكتب ملازما داره علي سبيل الخدمة له وهوءين لفخر الدولة عليه فبادر باعلامه الخبر فانفذ فخر الدولة ثقاته وخواصه حتى احتاطوا على الدار والخزائن . ووجدوا كيسا فيه رقاع أقوام عائمة وخمسين الف دينار مودوعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم بالمال فاحضروه وكان فيه ما هو بختم مؤيد الدولة . فرجمت الظنون في ذلك فمن مقبح لآثاره ينسبه الى الخيانة فيه ومحسن لذكره يقول و انحا أودعه مؤيد الدولة لاولاده » ونقل جميع ما كان في الدار والخزائن الى دار فخر الدولة .

وجهز ابن عباد وأخرج تابوته وقد جاس أبو العباس الضي للصلاة عليه والعزاء به فلما بدا على أيدى الحمالين قامت الجماعة اعظاما له وقباوا الارض ثم صلواعليه وعُلق بالسلاسل في بيت الى ان نقل الى تربة له باصفهان وقال القاضى أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد (۱) اننى لا أرى الترحم عليه لانه مات (۲۷٪) عن غير توبة ظهرت عليه فنسب عبد الجبار في هذا القول الى قلة الرعاية . ثم قبض فخر الدولة عليه وعلى المتعلقين به وقر رأمره على ثلاثة آلاف الف درهم فباع في جملة ما باع الف طيلسان والف ثوب من الصوف المصرى

<sup>(</sup>١) وردت هذه الحكاية في ارشاد الاريب ١: ٧٠ وفى ترجمة الصاحب ٢: ٣٠٠ والقاضي هو ابن الحليل الاسدابادى المعروف بالهمدانى ذكر أبو بكر الخطيب فى تاريخه أنه كان يتخذ مذهب الشافعي في الفروع ومذهب المعتزلة في الاصول وله فى فالش مصنفات ولى القضاء بالري و توفي سنة ٤١٥. كذا في الانساب بالسمعاني ص ٣٢

فهلا نظر هذا القاضي في شأن نفسه ثم أفتي في شأن غيره مثل ابن عباد الذي قدم قدمهُ واثَّل نعمته وراش جناحه ومهد أحواله! صــدق المشــل « تبصر القذى في عين غيرك و تدع الجزع المعترض في حلقك » (' فرحم الله من أبصر عيب نفسه فشغل بداتره عن عيب غيره .

وبلمنا ان رجلًا من الصالحين لقي أخا له فقال له : اني أحبك في الله . فقال الآخر : لو تظهر لك عيوبي لا غضتني في الله . فقال له : عيني يشغلني عن تأمل عيب غيري . نسأل الله تو فيهنا بما يمضم جو ارحنا وقلوبنا وصنعا جيلا يستر مساوينا وعيوبنا.

وقلد فخر الدولة أبا الحسرن إن عبد العزيز قضاء القضاة وطالب أبا العباس الضي تتحصيل ثلاثين الف الف درهم من الاعمال ومن المتصرفين فيها وقال له: ان الصاحب أضاع الاموال وأهمل الحقوق وقد ينبغي ان يستدرك ما فات منها . فامتنع أبو العباس من ذلك مع تردد القول فيه . وكتب أبو على ابن حمولة يخطب الوزارة وضمن عنها ثمانية آلاف الفدرهم وأجيب الى (٢٧٠٠) الخضور فلما قرب قال فخر الدولة لابي العباس: قد ورد أبو على وقد عزمت على الخروج في غد لنلةيه وأمرت الجماعة بالترجل له فلا بد أن تخرج اليه وتعتمد مثل ذلك ممه . فثقل ذلك على أبي العباس وقال له خواصه و نصحاؤه : هـ ذا ثمرة امتناعك عليه وقعودك عما دعاك اليــه وسيكون لهذه الحال ما بعدها . فراسل فخر الدولة وبذل ستة آلاف الف درهم عن اقراره على لوزارة واعفائه من ان يلقى أبا على وخرج فخر الدولة وتنقاه ولم يخرج أبو المباس. ورأى فغر الدولة از من الصلاح الاشراك

<sup>(</sup>١) عبارة المؤام أقرب إلى الموجود في التاموذ منها إلى الموجود في الأنجيل

بينهما فى النظر فسامح أباعلى ابن حمولة بالفى الف درهم من جملة النمانية النى بذلها وسامح أبا العباس بمثلها من الستة وقرر عليهما جميعا عشرة آلاف الف درهم وجمع بينهما فى النظر وخلع عليهما خلعتين متساويتين ورتّب أمرهما على ان يجلسا في دست واحد ويوقعا جميعا فيوما يوقع هذا ويملّم ذاك ويوما يوقع ذلك وبعلم هذا ووقع التراضى بذلك ونظرا فى الاعمال.

وقبضا على أصحاب ابن عباد وتتبعا كل من جرت مسامحة باسمه في أيامه وقررا المصادرات في البلاد وأنفذا أبا بكر ابن رافع الى استراباذ ونواحيها بمثل ذلك فقيل انه جمع الوجوه وأرباب الاحوال وأخر الاذن لهم (٢٧٦) حتى تعالى المهار واشتد الحرثم أطعمهم طعاما أكثر ملحه ومنعهم الماء عليه وبعدة وطالبهم بكذب خطوطهم بما يصححونه فلم زل يستام عليهم وهم يتلهفون عطشا الى ان التزموا عثرة آلاف الف درهم.

واجتمع لفخر الدولة في الخزائن والقلاع ما كثره المقالون ثم تزيّق بعد وفاته في أقرب مدة فلم يبق منه بقية . وكذاك مال كل ثروة ذميمة المكاسب ومصير كل زهرة خبيثة المابت فلئن عمر خزائنه لقد خر بعاسنه ولئن جمع المال الجزيل لقد ضيع الذكر الجميل . ثم لم يحظ من ذلك الا بالاوزار التي احتقبها والا ثام التي اكتسبها وقبيح الاحدوثة التي علقت باخباره سماتها وبقيت على الايام عظاتها اذ لم يبق من عظامه رُفاتها . وما يغني عنه ماله اذا تردّي فياندم النادم اذا ترك ما اكتسبه وراء ظهره وانقلب بثقل الوزر وسوء الذكر الي قبره . وأصعب من ذلك ما بعده «يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سلم »

وفيها أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الأتراك فقتل قوم منهم

بشيراز وأجفلت طائمة منهم فمأنوا في بلاد فارس فجرَّد صمصام الدولة اليهسم من دفعهم عنها وانصر فوا الى كرمان وبها أبو جمفر استاذ هرمز فدفعهم أيضا فعتهم الضرورة (٢٧٧) الى قصد بلاد السند واستأذنوا ملكها في دخول بلده

﴿ ذَكُرُ الْحَيْلَةُ التي عملها صاحب السند على الاتراك حتى قتلهم ﴾ أظهر لهم القبول وخرج لاستقبالهم ورتب أصحابه صفين وهم رجالة وواقفهم على الايقاع بهم اذا دخلوا بينهم ففعلوا ذلك ولميفلت منهم الانفر حصلوا بين القتلي وهربوا تحت الليل

وفهما توفى أبو نصر خواشاذه بالبطيحة وسبب حصوله بها انه لمما قبض عليه خرج في الصحبة الى و اسط واعتقل بها فنوصل الى الهرب. قال صاحب الخبر ('): فاذكر وقد انحدرت الى مهذب الدولة واجتمعت مع أبي نصر فرأيت كتب فخر الدولة وصمصامها وبهائها وبدر بن حسنويه اليه يستدعيه كل واحــد منهم ويبذل له من المعيشة والاحسان ما رغب في مثله لكن فخر الدولة قال له في كتابه : لملك تسيء الظن بمعتقدنا للقبيح الذي قدمته في خــدمة عضــد الدولة عندنا وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قدَّ مك واصطنعك ومناصحة من كان (٢٧٨) يصنعك ويرفعك وان نعتدَّ لك من وسائلك لم نجمله ذنوبك (٢) وتد علمت ما عملنا (٢) به أبوالقاسم اسمميل ابن عباد واننا طوينا جميع ما كان بيننا وبينه واستأنفنا معه من الاكرام والتفويض مآلم يقدره ويظنه . ولك عليناً عهد الله وميثاقه في ايماننا من كل مأتخافه وتحذره وأنيا لك محيث تحبه وتوثره فان أردت الخدمة قدمناك الي

<sup>(</sup>١) وهو هلان الصابي (٢) الجلة عرفة (٣) لعله: عاملنا

أعلى رتبها وأرفع درجها وان رأيت الاعتزال والدعة أوجبنا الك مائة الف درهم معيشة من أصفهان ووفر ناك على المقام في دارك بها . فقلت له : فالى أي جهة ميلك . فقال : ما كنت أنفر الا من جهة فخر الدولة وقد وثقت به ولم يملق قلبي الا به وأنا عازم على قصد الرى عند ورود من أســـتدعيه من أصحاب بدر بن حسـنه يه . فعاجلته المنية المريحة من الحلّ والترحال القاطعة للحاجات والاشفال

وفيها ورد الخبر بمسير العلاء بن الحسن والديلم من ارجان ووفاة طفان بالاهواز فساربهاء الدولة على سمت الاهواز

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْ مِعَ الْعَلَاءُ بِنَ الْحَسَنِ وَاسْتَيْلَائِهُ عَلَى الْأَهُوازُ ﴾ لما توفى طفان الحاجب كوتب بهاء الدولة بخبره وبما عول عليه الفلمان (٢٧١) وما حــ لـ أوا به أنفسهم من العود الى بغداد فانزعج لذلك وعلم ما في أثنائه من ذهاب الدولة مع استمداد العلاء للمقارعة وقدم تسبير أبي كاليجار المرزبان بن شهفيروز الى الاهواز للنيأبة عنيه ورمّ العسكر بها وكان بذبهما تذيما (' كني جميع الامور مستقلا للتوقيع والتدبير. وأنفذأ با محمد الحسن بن مكرم الى الفتكين الخادم للمقام بموضعه وكان حصل برامهرمز منصرفا مرتين الى عساكر فارس فلم يستقر بالفتكين قدم وانكفأ الى الاهواز وكوتب أبو محمد ابن مكرم بالنظر في الاعمال والجد في استخراج الاموال وارضاء الجند . وقرب العلاء بن الحسن فعرج على عسكر مكرم ونزل بهاء الدولة بطلا وترددت بينه وبين الملاء مراسلات ومكاتبات سلك فيها المملاء سبيل اللينة والاطماع والممكر والخمداع ثم سار على نهر المسرقان

<sup>(</sup>١) لعله: وكان يتهما قديما

﴿ ذ كر ما جري عليه أمر أبي محمد ابن مكرم والغلمان ﴾

لما عرف أبو محمد والغلمان خبر بهاء الدولة في انصرافه ساروا الى عسكر مكرم وتبعهم العلاء بن الحسين والديلم ورفعوهم عنها فارتفعوا ونزلوا براملان بين عسكر مكرم ودستر . وتكررت الوقائع بين الفريقين مدة لان الاتراك كانوا يركبون الى باب البلد وبخرج الديلم البهم ويقاتلونهم قتال المحاجزة لا المناجزة ومع الاتراك دستر وسوادها بمتارون منها . ثم سار الاتراك الى رامهر من ومنها الى ارجان واندفع من كان فيها من بين أبديهم واستولوا عليها واستخرج أبو محمد لهم الاموال منها وأقاموا بها ستة أشهر ثم كروا راجعين الى الاهواز

وبلغ الملاء خبرهم حين قربوا فانفذ الى قنطرة اربق من قطعها ووصل أبو محمد والغلمان اليها فطرحوا الاجذاع وأعمدة الخيم عليها وعبروها وحصلوا مع الديلم على أرض واحدة ونزلوا بالمصلى وخيَّم الملاء نحو شهرين ثم رحل الاتراك من معسكر مكرم وتبعهم العلاء فوجدهم قد امتدوا واسطا وكان الملاء بن الحسن قد رتب مناجزة أبي جعفر بالسوس عند مصير الاتراك الي ارجان وفرَّق مقطعي كل كورة فيها .

فلما عاد بهاء الدولة الى واسط على ما يأتي ذكره ولم يبق بينه وبين الديلم من يحول دونه جرّد قُلَّج في عدة من الغلمان وسيره الى السوس. وكتب الى أبى محمد ابن مكرم ومن فى جملته من الغلمان بالتوقف عن الاتمام فلقيهم قلج والكتب في الطريق فرجعوا وحصل المعسكر جميعه معاً بي محمد وأقاموا ببصنى

وفيها عاد أبو القاسم على بن أحمد من البطيعة الى حضرة بهاء الدولة للوزارة

### ﴿ ذَكُرُ مَا جَرَتَ عَلَيْهِ حَالَهُ فِي هَذَهُ النَّوْبَةُ ﴾

قال الاستاذ الفاضل أبونصر: لما عاد بهاء الدولة الى معسكره بظاهر (٢٨٢) البصرة وقفت أموره فترددت بينه وبين أبى القاسم مراسلة في العود الى خدمته فاستقر ذلك بوساطة مهذب الدولة بعد ان اشترط على بهاء الدولة انه ان مشى الامر على يديه والا أعاده محروسا الى البطيعة . وكان السفير بينم الشريف أبو أحمد الموسوي ولم أعرف ذلك الا بعمد استقراره وكنت في بقايا علة واستأذنت بهاء الدولة في الاصعاد الى بغداد للمداواة فلم يأذن فلما ورد الرجل ومضى على وروده ثلاثة أيام راسلني الملك وقال: كنت

استأذنتا في الاصعاد إلى بغداد للمداواة وقد أذنًا لك . فعلمت إن هذا القول على أصل واز الغرض ابعادي فقبلت الارض وقلت: السمع والطاعة وانصرف الرسول

﴿ ذَكُرُ رأى سديد رآه الفاضل في استمالة قلب بهاء الدولة ﴾ قال الفاضل: أخذت دواة ودرجا وأثبت ما كان لي بالبصرة من صامت و ناطق حتى لم أترك الا ماكان على جسدى و حملت جميعه على التذكرة به الى الخزالة وقلت : هذا ما أملكه وأنا مع اصعادى مستفن عنه والخزالة مع كثرة الخرج مجتاجة اليه . واستأذنت في الحضور للوداع فوقع ذلك (٢٨٢) موقعاً جميلاً وأذن لي في الحضور . وجاءني في أثناء ذلك الشريف أبو أحمــــد الموسوي وكان يتهمني بالميل الى الشريف أصالحسن محمد من عمر ويستوحش مني لاجله فقال: قد بلغني انك تصعد الليلة الى بغداد وما كنت أوثر البعد عن سلطانك ولو وقفت وتركتني أتوسط ما بينك وبين هذا الوزير الوارد وأتوثق لكل واحد من صاحبه لكان أولى . فقلت : قد كنت على العزم الذي بلغ الشريف واذ قد رأى لي الصواب في القام أقمت يومين [أو] ثلاثة معولًا على تفضله فيما يقرره. وأردت بهذا القول كتمان حقيقة أمرى عنه اشفاقا من ان يعرف الوزير خبري فراسل بهاء الدولة فيما تعرفني به (۱) وريما بلغ غرضه في تعاجل الحال.

وانصرف الشريف أبوأحمد ولم تتلنى الارض حتى مضيت الى المضرب وودعت بهاء الدولة وقبلت الارض وبكيت فبكي اكمائي وقال: لا تشغل قلبك فانني لك على أجمل نية وما أنفذتك الا الى مملكتي وأين كنت فانك

<sup>(</sup>١) لعله : فيراسلها، الدولة فيما يقرفني به ( (س ) خارب (س ) )

على بال من مراعاتي وملاحظتي . وخرجت فاتبعني بعض خواصه وقال : ان الملك يأمرك أن تتوقف ليسلم اليك رهونا تحملها الى مهذب الدولة وتستقرض عليها مهما أمكنك . فاشفقت من أن أثر بث فتتجدد من الوزير في أمري مراسلة بهاء الدولة بما أتقيه فقلت للرسول: تقول لمولانا انني قد أحسست (٢٨٤) بأول دور الحمى وأنا أصعد وأتوقف بنهر الدير الى ان يلحقني ما يرى إنفاذه . فدخـل وخرج وقال : امض فإنا نحمـل على أثرك ما يصحبك . فاغتنمت الفرصة وأسرعت ولم أتوقف ووصلت الى واسط فما استقررت بها حتى ورد على الطائر كتاب من عبد العزيز بن يوسف يقول فيه أن الرجل ( يمني الوزير أبا القاسم على بن أحمــد ) وقف أمره وعاد الى البطيعة. فبأدرت في الحال الى الاصعاد عاما بال الكتب ســ ترد بالعود الي " فما بلغت فم الصلح حتى صاح بنا ركابيان وردا من البصرة ومعهما كتاب بهاء الدولة الي بالانحدار. فاعتـ ذرت في الجواب بقربي من مدينة السـ الام وانني أدخلها وأحصـل من المـال والثياب ما أعــلم ان الحاجــة داعية الى تحصيله وأعود.

فاما سبب فساد أمره فانه عامل أبا العباس الوكيل بما أوحشه مه واستشمر أبو عبد الله العارض وأبو الفرج الخازن منيه واجتمعت كلمة الحاشية عليه وتطابقوا على فساد أمره خوفا من بوادره . وعول بهاء الدولة على القبض عليه فذكره الشريف أبوأحمد المهد الذي استقر مع مهذب الدولة بالقبيح وأخرج عن البد فعند ذلك فسيح في عوده مع الشريف أبي أحمد الى بنداد.

# ﴿ و دخلت سنة ست و عانين و ثلاثمائه (٥٨٠٠)

وفيها ملك لشكرستان بن ذكى البصرة وإنصرف أصحاب بهاء الدولة عنها ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان لشكرستان ذا نفس أبية وهمة علية ولم يزل يلوح من شمائله في مده أمره ما يدل على ارتفاع منزلته وقدره وهو من جلة من اتحاز عن ماه الدولة الى صمصام الدولة وحصل مع العلاء بن الحسن بالاهواز فلما انصرف الآتراك الى ارجان على ما تقدم ذكره حدثته نفسه بالخروج الى البصرة ودفع بهاء الدولة عنها والتمس من العلاء بن الحسن مساعدة على ذلك فاحجم العلاء عن افراد بعض العسكر عن نفسه لحاجته الى الاستظهار بكثرة المدد. فينا تردد الخطاب بينهما اذ ورد اليهما نحو أربعائة رجل من الديلم مســتأمنين من ديلم بهاء الدولة فضمهم لشكرستان اليه وفر"ق فيهم خمسة آلاف دينار من ماله وسار بهم الى حصن مهدي . وجرد بهاء الدولة أبا مقاتل خمارتكين البهائي لقتاله فجرت بينهما مناوشات واعتصم الديلم بالبلد ولم يقدر خمارتكين على مواقعتهم فيـه . فلما كان في بعض الايام عاد منهـم وخرج لشكرستان على أثره وحمل نفسه على الصعب وسار على التعشُّف (٢٨٦) حتى حصل هو ومن معـه بلشكر ابان . وتسـلل اليه من بقي مع بهاء الدولة من الديلم ولم تكن لاصحاب بهاء الدولة قدرة علمهم لاعتصامهم بالبساتين والمياه التي يضيق مجال الفرسان فيها ثم ضاقت علمهنم الميرة وانقطمت عنهم المادّة فقطعوا النخل وأكلوا جماًرها وأكلوا الزرع

وكان أبو العباس ابن عبد السلام وطائفة من أهل البصرة ما ثلين الي

بهاء الدولة ونزلوا بازاء الديلم يصدقونهم القتال . وكان أبو الحسن ابن أبي جمنر العلوي مائلا الي لشكرستان بن ذكي مضادة لابن عبد السلام لما بين الفريقين من المباينة فحمل العملوي الى الديلم في السماد دقيقا أمارهم به ونفس عنهم كريهم وعرف بهاء الدولة ذلك وظفر ببعض السفن التي حملت فيها الميرة فأنفذ من يقبض عليه فهرب وكبست داره و نُهبت. وطلت هذه الطائفة فاستوحشوا وصار منهم عدد كثير مع أبي جعفر الى لشكرستان وقويت بهم شوكته وجمعواله سنُهنا وحملوا الديلم فيهـا على ركوب أخطار وشدائد حتى جماوهم على أرض البصرة ووافوا بهم الى محالهم وواقموا أصحاب بهاء الدولة فهزموهم ونهبوا دور بني عبد السلام وطائفته وخربوها وجلا (١) ناس كشير من البصرة ونبا بهاء الدولة مكانه (٢٨٧) وخرج البلد عن يده وأصعد الى واسط على الظهر فوصل اليها وقد تقطع عسكره وتمزُّق سواده .

> ﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلِيهِ أَمِنَ لِشَكَّرُ سَتَانَ بِالبَصِّرَةُ الِّي أَنْ ﴾ ﴿ استقر ما بينه وبين مهذب الدولة من الصلح ﴾

لما حصل لشكرستان بالبصرة بطش باهلها فقتل وسفك وخرج الناس على وجوههم لفرط الهيبة الواقسة في نفوسهم ومد يده الى أموال التجار فحر ب البلد وتشرد كل من فيه وكتب بهاء الدولة الى مهذب الدولة يقول له: اذا كان لشكر ستان قد غلب على البصرة فانت أحق بها منه . فاستمد مهذب الدولة للقنال وجرد أبا عبد الله أن مرزوق اليه في عدة كثيرة من الرجال وكاتب أبا المباس ابن واصل وكان بمبّادان وغيره من أصحاب الانهار

<sup>(</sup>١) وفي الاصلي: وخلا

بالاحتشاد والاستظهار والاجتماع مع ابن مرزوق على حرب اشكرستان وانحدر ابن مرزوق ودفعه عن البصرة .

فاختلفت الرواية في دفعه عنها فقيل ال أهــل البصرة قويت نفوسهم فوثبوا علىالديلم وانصرف لشكرستان منغير حرب الى أسافل دجلة وقيل بل عقد جسرًا (٢٨٨) في الموضع المعروف بالجل وقال: الديلم يرمون كل من يرد من نهر عمر . وجعل أمامه سلسلة حــديد ممتدة من احدى حافتي نهر ان عمر الى الاخرى ليدفع عن الجسر مابرسل على الماء من شاشات القصب المضرمة بالنار تغوص بثقلها فتعبر الشاشات عليهـا فتفرقها. فوافي عسكر البطيحة من نهر ابن عمر وجمعوا قصباً كثيراً بعرض النهر وأرسلوه مضرما بالنار وجملوا سفنهم التي فيها مقاتلتهم من ورائه فوقع على السلسلة وتقطعت وعلى السفن الصغار فاحترقت ووصل الى الجسر ودخل عسكر البطيحة البصرة يقدُمهم ابن ورزوق وعسكره الي الجزيرة . وحصل لشكرستان بسوق الطعام وهى فسيحة واستمر القتال بين الفريقين وكان للديلم الاستظهار في الحرب ولهؤلاء قطع الميرة . فراسل لشكرستان مهذب الدولة وسأله المصالحة والموادعة وبذلله الطاعة والمتابعة على اذيقيم له الخطبة ويسلم ابنهاليه رهينة فمال مهذب الدولة الى الصلح وسلم لشكرستان ابنه أبا المز وانصل الصفاء واستمر الوفاء زمانا طويلا

وأظهر لشكرستان طاعة صمصام الدولة وبهائها وأمَّر نفسه واعتضد بما عقده بينه وبين مهذب الدولة من المودة وعسف أهمل البصرة مدة ثم عدل فيهم وأحسن السيرة بهم وخفف (٢٨١) الوطأة عنهم بعمد ان قررنصف

العشر عليهم وكان يؤخذ من سائر ما يتبايع حتى من المأ كولات وعاد البصريون الى دورهم ومنازلهم . والذى تكثر به العشرة وتطول فيه الفكرة ويستفاد منه التبصر وتنتفع بمشله التجربة خامل حالتى بهاء الدولة ومهذبها كيف اختل أمر ذلك وهو عريق في الملك صاحب مملكة لسوء سيرته! وكيف استقام أمر هذا وهو دخيل في الامارة صاحب بطيحة لحسن طرقته!

لقد ضل من ظن ان الملك يستقيم بالظلم والمال يثمر بالجور أو الارتفاع يكثر بالحيف أو الضرع يدر بالعسف لا ورافع السما، و، و تي الملك من يشاء ما يصلح الملك الاباحسان السيرة واحكام السياسة وترتيب الخاصة وتهذيب العامة والهيبة في الجند والعدل في الرعية . وهيهات ان يصلح الملك تدبير مملكته الا بعد تدبير مدينته أو تدبير ، دينته الا بعد تدبير داره أو تهذيب رعيته الا بعد تهذيب حاشيته أو تهذيب حاشيته أو تهذيب حاشيته أو تهذيب عاشيته أو تهذيب عاشيته أو تهذيب ما المال الله عاشيته الا بعد تهذيب نفسه . ولولا اننا لا نباهي أصحاب عصر نا أطال الله بقاءهم من الملوك والوزراء الماضين الاكل من كان عالى الرتبة في العلاء والمجد طيب الاحدوثة بالثناء والحمد لا وردنا في هذا الفصل ما تتبين به مقادير (٢٦٠) التفاوت والفضل ويقوي معه الدليل على ما قدمناه في صدر كابنا هذا من تفضيل زماننا بهم . لكنا لا نقيس الفاضل بالناقص ولا الحدج بالكامل ولا العاجز بالقادر ولا النابي بالباتر لان الشيء نقاس بما يناسبه ويشبه بما يقاربه ، ونعود الى سياقة التاريخ

وفيها عاد أبو نصر سابور بن أردشــير الى الوزارة ونظر نحوا من عهرب شهرين ثم هرب

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلِيهِ أَمْ أَبِي نَصِرُ سَابُورٍ فِي هَذَهِ النَّوبَةِ ﴾

كان بهاء الدولة أنفذ أبا عبد الله المارض وأبا نصر الفاضل الى مهذب الدولة واستقرضا منه قرضا وتطيبا الىسابور وقررا ممـــه العود الى الوزارة . فلما حصلا بالبطيحة وقررا الامرمع سابور حضرا عندمهذب الدولة ليعلماه كال ما استقر فقال مهذب مدولة : أنَّما في طرف والملك في آخر وأخرج كتابا بخط مهاء الدولة يسأله انفاذ أبي القاسم على بن أحمد فلما شاهداه وجما وقالا : قد بجوز أن يكون هـذا قد بدا له بمدنا رأى آخر . وانصر فا فقال أو عبد الله المارض للفاضل: ما فعل الملك ما فعله الا على أصل والصواب القعود هاهنا والاخذ بالحزم . فقال له الفاضل : لا يضعف (٢٩١٠) قلبك واصعد معي ودعني ألقي اللك وأحسل ما عقد بعدنا معه فاني أعرف باخلاقه منك ومتى تأخرنا بلغ أعداؤنا منا مراده . وما زال به حتى أصعد معه فلما وصلا الي ماء الدولة قال لهما: ما وراءكما . قالوا : كنا قررنا مع مهذب الدولة أمر القرض ومع ساور أمر النظر فوافي كتابك باستدعاء أبي القاسم على بن أحمد فانتقض جميع ذلك وانصرفنا بعد النجاح بالخيبة. فلما سمم ذلك وجم (ولم يكن لا كثر ما قالاه من أمر القرض حقيقة لكنهما قصدا بذلك تفدعه) فقال لهما: ما كتبت ما كتبته الاعما ألزمنيه أبوأحمد الموسوى واذا كنها قد قررتماه فالرأي العدول اليه. وأمربكت الكتب الى مهذب الدولة بالشكر على ما أورداه عنه وباخراج سابور الي الحضرة (١) وتطيب نفسه وحثه على البيدار . وانصرف الفاضل الى داره ليغير ثياب السفر وواقف

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : الى سابور

أبا عبد الله على المقام بحضرة بهاء الدولة الى ان تنفذ الكتب لئلا يدخل اليه من يثنيه .

ونفذت الكتب وورد أبو نصر سابور وقد استوحش الشريف أبو أحمد الموسوى منه لما أسلفه اليه فقال لبها، الدولة : بيني وبين العلاء بن الحسن مودّة وأنا أخرج اليه والى صمصام الدولة وأستأنف أمر الصلح . فمال بهاء الدولة الى قوله واستروحت (٢٩٦٠) الجماعة الى بعد وأذن له في ذلك و نظر سابور الى الامور

وبدأ أبو القاسم على بن أحمد يكتب الى بهاء الدولة ويشرع معه في تقلد الامر وبلغ أبا (١) نصر من ذلك ما انزعج منه وأراد الاختبار لما عند مهاء الدولة فيه

### ﴿ ذَكُرُ الحَيلَةُ التي عملُها سابور في اختبار بهاء الدولة ﴾

خلا به وقال له: أيها الملك قد عامت انني قصير اللسان في خطاب الجند وقد استشعروا في الطمع واستشعرت منهم الخوف ولواستدعيت أبا القاسم على بن أحمد وعو لت عليه في منابذتهم ومعاملتهم ووفر تني على جمع المال واقامة وجوهه لكان ذلك أدعى الي الصواب. فقال له بهاء الدولة: هدذا هوالرأى وقد أردت أن أبدأك به فاذ قد سبقت الى القول فيه فهذا كتاب أبى القاسم مخطب الخدمة وقد تقرر الامر معه على هدذه القاعدة. فسمع أبى القاسم غطب الخدمة وقد تقرر الامر معه على هدذه القاعدة. فسمع أبى العاسم فا على المناسط ما تمد اليه يبق وجها الا أحال عليه أكثر مما فيه فلما علم أنه لم يبق بواسط ما تمد اليه يبق وجها الا أحال عليه أكثر مما فيه فلما علم أنه لم يبق بواسط ما تمد اليه

<sup>(</sup>١) في الاصل: أبو

يد فارق مكانه وهرب الى الصليق وكتب بهاء الدولة الى أبي القاسم يستدعيه (٢١٣)

وأنفذ اليه أبا الفضل الاسكافي رسولا بما بذله له من بسط اليد والتمكين وانحدر أبو الفضل واجتمع ممه وأصعدا . فلما حصلا في بعض الطريق عدل أبو القام على بن أحمد عن السمت فقال له أبو الفضل : الي أبن أبها الوزير قال : الى حيث أبعد به عنكم أما علم بها الدولة ان أبا نصر فر ق أمواله وأفسد أمره وأبطل مملكته ﴿ والما رغبت فيما رغبت فيه أولا لانه كان هناك ما يمكن تمشية الامور به فاما الآن فلم يبق الاشجي الحلوق وقذى العيون ولقاء المكروه فما أنشط لذلك . وفارقه ومضى الى الجبل وبقي مجلس النظر خاليا حتى ورد أبو العباس عيسى بن ماسر جس ونظر في الامور

وفيها استكتب القادر بالله رضوان الله عليه أبا الحسن على بن عبد العزيز حاجب النعان (١)

### ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾

كان رجلان من التجار خرجا للحج فتبايما عقارا في الكرخ وهما بمكة وأشهدا انسانا من الذين حضروا الموسم ورد "" المشترى الى مدينة السلام فاول ثبوت كتابه عند القضاة الاربعة وهم أبو عبدالله الضبي وأبو محمد ابن الاكفاني وأبو الحسين ابن ممروف وأبو الحسين الجوزي """ بشهادة من شهد من التجار . وقد كان القادر بالله رضى الله عنمه أمر هم ان لا يقبلوا في

<sup>(</sup>۱) ليراجع قصة صرف القادر بالله ابن حاجب النعمان عن كتابته بابي الحسن أحمد بن على البق الذي كان يكتب له عند مقامه بالبطيحة . ارشاد الاربب الحسن أحمد بن على البق الذي كان يكتب له عند مقامه بالبطيحة . ارشاد الاربب ۱۳۸۰ – ۱۳۷۷ – ۲۳۷ (۲۰) لمله : ثم ورد

مثل ذلك الا شهادة الشهود المدَّلين. فتنجَّز المشتري كتبا من بهاء الدولة الى القضاة باسماع قوله والى الشريف أبى الحسن محمد بن عمر والوزير أبي منصور ابن صالحان ( وكان نائبا عن بهاء الدولة بغمداد ) بالزامهم ذلك فخاطباهم فقالوا السمع والطاعة : الا أبا عبــــد الله الضي فانه امتنع واحتج يما رُسم له من دار الخلافة. وغاظ الشريف أبا الحسـن فعله فأطلق لسامه بالوقيعة فيه . وفارق الضي داره بالكرخ وعبر الى الحريم معتصما به . وسمع أبو محمد الاكفاني شهادة القوم وعزم القاضيان الآخران على مثل ذلك فاستدعوا الى دار الخلافة وأغلظ القول عليهم واعتيقوا الي آحر الهارثم اذن لمم في الانصراف والعود من غد

وكان قوم من الشهود زكوا التجار الذين شهدوا في الكتاب منهمان النشاط وأبو اسحق بن أحمد الطبري فطعن الضي عليهم عندد الخليفة فخرج التوقيع بالمقاطهم وأمر تقراءته على المنبر في المسجد الجامع. وعرف الشهود ذلك ومضى أبو اسحق الطبري الى أبي الحسن محمد بن عمر مستصرخا وكان خصيصاً . وبلغ أبا الحسن على بن عبد العزيز ما بجري من الخوض في الامر.

> ا ﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ لَطَيفُ تُوصِلُ (٢٩٠٠) نه ابن حاجب النعمان ﴾ ﴿ الى خدمة دار الخلافة ﴾

استدعى القاضي أبا محمد ابن الاكفاني وأبا المحق الطبري سرا وقال لهما: قد علمت ما أنتم عليه وان طويتموه عني ومتى روسل الخليفة بي توصلت الى مرادكم فصار ابواسحق الى ابن عمر وأشار عليه بانفاذ على بنء دالعزيز لي دار الخلافة فراسـل أبا منصور ابن صالحان في ذلك فكان جوابه :

انك عارف عما وردت به كتب بهاء الدولة من منع ابن حاجب النعمان عن دار الخلافة واخراجه الى حضرته فكيف يجوز ان تنفذه فيما هذه سبيله ? فعاد مراسلة ثانية وسهل الامر فأذن أبو منصور في ذلك من غير اختيار . وانحدر أبو الحسن على بن عبدالمزيز الى دار الخلافة ووصل الىحضرة القادر بالله رضى الله عنه وأعاد ما حمله من الرسالة وكانا قالا له تخدم الحضرة الشريفة عنا بالدعاء وتقول ﴿ أَنَ الذِّي جَرَى فِي هَذَهُ القَصَةُ ثَمَا يُوحَشُّ بِهَاءُ الدولة ويشمر ما التغيرله والمدول عنه فهاكان مستخدما فيه » وأتبع مايورده عنم ا من نفسه بان قال: يا أمير المؤمنين ما الذي فعل (٢٩٦٦) هؤلاء القضاة مما خرجوا به عن حكم الشريمة أو حدث من الشهود حتى أسقطوا الاسقاط الذي يقرأ على المنابر ? أو ليس ان النشاط أحد الشهود الذين شهدوا على المخلوع مخلع نفسه وتسليمه الامر الى أمير المؤمنين ? ولو أردنا اليوم شهادة حاضرة بذلك لما وجدنًا غيره فيها فأن الشريف أبا أحمد الموسوي غائب بشيراز وأبا القامم ابن أبيتمام قدمضي لسبيله وأبا محمد ابن المأمون من أهلك وأبا الفنائم محمد بن عمر ممن لا تقوم به بينــة . ونحن الى الآن نزكي هذا الشاهد ونعد له أولى من أن نقدح فيه ونجرحه "وهدذا أبو اسحق الطبرى واحــد القرَّاء المتقدمين وأهــل العلم المشهورين ولم يبق من يحضر الحرمين ويصلى فما (٢) بالناس مثله وهو الي هذه الدولة منسوب وفي شعبها محسوب والباتون منهم أقل من أن يعرفهم أمير المؤمنين ويسميهم فضلا عن ان يذكره على المنابر ويقم فيهـم. وما الذي يؤمننا من ان ينفذ الى الجامع من ينفذه فيمترض بمايحول بينه وبين مايحاوله ويلحقنا من ذلك ما لاخفاءيه ?

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: ونخرجه (٢) لعله: فنهما

فلما سمع القادر بالله رضي الله عنه ما قاله تبين الصواب فيه فأضرب مما عزم عليه وهم وردّه بجواب جميل سكن اليه القضاة والشهود وتوقيم فيه علامته با جرائهم على رسومهم

وعاد أبو الحسن الى الشريف والوزير فأعلمهما بما فعل (٢١٧) وبزوال ماكان الخوض واقعا فيه وأشار بان يمود برسالة ثانية محدودة تنضمن الشكر والدعاء والاستئذان في حضور القضاة . فتقدّما اليه بذلك ومضى وعاد بالاذن في حضور القضاة ورجم ثالثا والقضاة ممه فجمم بينهم وبين القاضى أبي عبد الله الضي واستطال أبو عبد الله في القول عليهم فنهم من أجاب ومنهم من أمسـك عنه . وانصرف القوم وتأخر أبو الحسن فاقام في الدار وقرر أمن نفسه واستعطف الشريف أبا الحسن ابن عمر واستكفَّ كل من كان يقصده واستصاح فتم له الامر واستنب

وفيها عاد أبو جمفر الحجاج من الموصل

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي ذَلَكَ وَمَا جَرَى الْأَمْ عَلَيْهِ ﴾

لما توفي أبو الدواد محمد بن المسيب طمع المقلد أخوه في الامارة فلم تساعده المشيرة لان من عادتها تقديم السكبير من أهل البيت وكان على (١) أسن منه فاجمعوا عليــه وولوه . وأيس المقلد من الامارة فعــدل الى طلب الموضع وبدأ باستمالة الديلم الذين كانوا مع أبى جمفر واستفسادهم عليه وثنى برسالته بهاء الدولة خاطبا لضمان الموصل بالني الف درهم (٢٦٨) في كل سنة وبذل تقديم مال عنها واستصلح قلوب الحاشية .

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: أبو على

ثم عدل الى على أخيــه وأظهر له ان بهاء الدولة قد ولاً ه الموصل وان أبا جمفر يدافعه عنها وسأله النزول مده بالحلل عليها فان أبا جمفر اذا علم اجتماع الـكلمة خاف واندفع عنها . فلبي على دعوة أخيــه وأجابه الى سؤاله قاضيا حقه فيه فلما نزلت الحلل على باب الموصل استأمن عدد من الديلم الذين استفسدوا من قبل وعلم أبو جعفر ان لا طاقة له بالقوم فاعتصم بقصر كان المتحدثه ملاصقا الىدار الامارة مع سبمين رجلا من خاصته وسألهم ان يفرجو ا له عن الطريق ليسلم الديلم اليهم فاجابوه الى ذلك

﴿ ذَكُرُ مَكَيْدَةَ عَمَلُهَا أُبُوجِمِفُرَ سَلَّمُ مِهَا فِي انحدارِه ﴾

واعده في خروجه يوما مملوما واستظهرهم عليمه وكانوا أجموا أمرهم على ان بأخذوه يوم مسيره فاستذمَّ أبو جمفر من على بن المسيب وأنفذ اليه كراعه ليسير من عنده ثم جمع سفنا حطُّ فيهارحله وصناديقه وســـــلاحه وأصحابه فجاءة وانحدر قبل اليوم الموعود وما عرفوا خبره الابمد انحداره فتبعوه ودافعهم عن نفسه حتى خلص ووصل الي (٢١١) مدينة السلام

﴿ ذَكُرُ مَا جَرِي عَلَيْهِ الْأَمْنُ بِالْمُوصِلِ بِعَدَ انْحُدَارُ أَبِي جَمْفُر ﴾

لما خرج أ و جمفر من البلد تقدم المقلد الى أصحابه بالدخول وعمل على" ابن المسيب في الرحيل فحسن له أبو الفضل طاهر بن منصور وكان كاتبه ووزيره وجماعة من أصحابه ازيلتمس من المقلد مشاركته في البلد فتذمَّم علىُّ من ذلك حياء من أخيــه فقالوا له : اذا كان البلد لاخيك كان هو الامير وكنت أنت الصماوك . وما زالوا به حتى راسلوه واستقرت الحال بينهما تذكرة من المقلد على اقامة خطبة لهما جميعا وتقديم على محكم الامارة واقامة عامل من قبلهما لجباية الاموال وجرى الاص على ذلك مديدة

ثم زاد التشاجر والتجاذب بين أصحابهما وانهى الى الافراط واتصلت الشكاوي من الفريقين وسيأني ذكر ماجرت عليه الحال من بعد ان شاء الله

## ﴿ ذ كر الحال في ذلك ﴾

كان أبو على ('' خـدم بهاء الدولة في أيام امارته فلما ولي الملك قـدّمه وكاد (\*\* ) ينو م به فنكبه أبو الحسن الكوكبي المملم وبقى على المطلة ثم استخدم في الخواص عدينة السلام. فلما عاد بماء الدولة الى واسط على الصورة التي ذكرت من اختيلال الحال كاتب أبا منصور ابن صالحان والشريف أبا الحسن ان عمر وأبا على هذا يذكر عما هو عليه من الاضاقة واستدعى منهم ملتمسات من ثياب وغيرها . فاجاب أبومنصور وأبو الحسن جميماً بالوعد والتعليل وحصَّل أبو على أكثر الملتمس بعد ان طلب من أبي على ابن فضلان اليهودي قرضا يرُد عوضه عليه فلم يسمغه وانحدر الي حضرة بهاء الدولة بما صحبه . فوقع فعله موقعا جميلا ازداد به عنده قبولا وقرَّر معه في أخذ اليهود ومصادرتهم تقريرا معلوما وفي أمر أبي العسس محمد بن عمر وأبي منصور ابن صالحان ما كان مستورا مكتوما وأصعد على هذه القاعدة فلما حصل ببغداد قبض على جماعة من اليهود وعسفهم في المطالبة والمعاقبة .

وأما الشريف أبو الحسين ابن عمر وأبو منصور أبن صالحان فانه مدا لهما خبر ما أبطر. في أمرهما فخرج ابن عمر الي القصر وصار منها الى البطيحة واستقر أمر ابن صالحان وكاتب بهاء الدولة واستصلحه وانجدر اليه

<sup>(</sup>١) حو الموفق الوزير

ودبر أبو على الامور ببغداد واستمال الجند وقرر مع الاتراك (۱۰۰۰) عن أثمان اقاماتهم ورقا يطلق لهم مسابعة ثم نقله الى المشاهرة ونسبه الى القسط وسلك أيضا بالديلم هذه الطريقة فصار ذلك سنة مستمرة من بعد في الاقساط وسقطت كلف الاقامات وكانت قد انتهت الى الافراط. ومشت أموره على السداد الى ان جرى من المقلد بن المسيب ما صار سببا للقبض عليه

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى مِنَ الْقَلَدُ بِنِ الْمُسْيِبِ فِي هَذَهُ السَّنَّةُ ﴾

كان المقاد يتولى حماية القصر وغربي الفرات متصرفا على أمر العباس بن المرزبان فاستناب المقلد أبا الحسن ابن المعلم أحد أصاغر المتصر فين ببغداد وكان فيه تهور واقدام فتبسط وانتهى عنه الى لبن المرزبان ماغاظه وعول على القبض عليه . ولم يأت الحزم من أقطاره في أخذه فاستوحش ابن المعلم واستظهر وجرت مناوشات أدت الى كشف القناع واستنجد ابن المعلم صاحبه فوافى من الموصل في عد ته وعديده وحصل مع ابن المرزبان على أرض واحدة وجرت بينهما حرب أجلت عن هزيمة ابن المرزبان وأخذه أسيرا وحبسه وأمر بقتله من بعد

وملك المقد القصر وأعمالة (٢٠٠) وكتب الي بهاء الدولة بأعدار مختلفة وأقوال متفقة وسأل انهاذ من يعقد عليه البلاد بمبلغ من المال يؤديه عنها وكان بهاء الدولة مشفولا عما هو بصدده والضرورة تدعوه الي المفالطة والمداراة فأنف ذاليه أبا الحسن على بن طاهر وجرت بينهما مناظرات ومواقفات كتب بها تذكرة عادبها ابن طاهر استأمر في أبوابها ولما انفصل ابن طاهر عنه زاد في بسط بده في الاعمال واستضاف ما فيها من الاموال فضج المقطعون بالشكوى الى أبي على ابن اسمعيل فاستعد للخروج

اليه واست.عي محمد بن عباد وخاطب أبا موسى خواجه بن ساكيل على البروز فبرز وخيَّم بظاهر البلد

#### ﴿ ذ كر الفيلة التي عملها المقلد ﴾

لما انهى الحبر اليه ببروز من برز من السندية أنفذ أصحابه ليلا فكبسوا ممسكر ابن ساكيل وصربوا الحيم فبادر ابن سياهجنك الى زبز به وعبر الي داره واستنفر الديلم فالى ان اجتمعوا قطع أصحاب المقاد الجسر لئلا يتكاثر عليه الجند. وركب أبو على ابن اسمعيل وابن عبّاد والاولياء فالى ان أعيد سد الجسر مضى أصحاب المقلد عائدين و تبعهم أبو على فلم يلحقهم . (٢٠٠٠) وهم بالاتمام الى السندية لمواقعة المقلد فاشاروا عليه بالمود فعاد وقد تمم لما ثبت له

وكان الشريف أبو الحسن ابن عمر قد حصل بالبطيعة على ما تقدّم ذكره فلما ورد أبوجعفر الحجاج توسط حاله مع بهاء الدولة وأصلحها وجدًا جميما في السمي على أبي على وذلك قبل أن يحدث من أمر المقلد ما حدث. وشد منهما ابن ماسرجس وكان هو الوزير يومئذ و بذل ابن عمر لبهاء الدولة عشرة آلاف دينار عن تسليمه اليه وكان بهاء الدولة سريم القبول شديدالميل الى هذه البذول وكل ما يُعقد معه محلول وكل ما يبنى لديه مهدوم

ومن شرط السياسة ان ينى الملك بقوله وعهده وان يصدق فى وعيده ووعده وانه متى أخلف استولت على المحين الخيبة وزالت عن المديء الهيبة ومن قارب بين التولية والمزل لايمقل . فنعود الي تمام الحديث

خاضوا في تدبير أمر أبي على ولم يكن ببغداد من يكاتب بالقبض عليه ويوثق به في الخروج بالسر اليـه لان ابن سياهجنك كانـــ من خاصــته

والقهر مانة معه و في كفته و كل من وجوه الجند مائلا الى جنبته و يخافون ان مخرجوا انسانا من (١٠٤٠) واسط فر بماشاع الخبر وظهر

﴿ ذكر المكيدة التي رتبت في القبض على أبي على ﴾

أحضروا أبا الحسن محمد بن الحسن العروضي وكان بواسط وواقفوه على ان يكاتب أبا على ويشكو اليه حاله ويسأله استدعاءه اليه وضمه الى جملته ودبروا الامر انه اذاعاد الجواب اليه بالاصعاد أصعد وقرروا معه القبض عليه . وكتب أبو الحسن كتابا بهذا الذكر فالي انعاد الجواب اليه حدث من أمر المقلد وهجوم أصحابه على مدينة السلام ما حدث وورد الخبر بذلك على بهاء الدولة فانزعج واستدعى أبا جعفر الحجاج في الوقت ورسم له المبادرة اليها وتلافي الحادث بها ومصالحة المقلد والقبض على أبي على ابن اسمعيل . ووجد أبو جعفر الفرصة فسار ووصل الى مدينة السلام في آخر ذي الحجة وسيأتي ذكر ما جرى الامر عليه بمشيئة الله تعالى

وفيها قبض على الفاضل أبي نصر فاستُقصى عليه في المطالبة . وهرب أبو عبد الله العارض الى البطيحة وأقام الى ان أصلح حاله ﴿ ذ كر السبب فى ذلك (٥٠٠) أولا ﴾ ﴿ وما جرت عليه الحال ثانيا ﴾

كان جرى بين أبى عبدالله العارض وبين أبي طاهر سباشي الشطّب (۱) المعروف بالسعيد كلام تنابزا فيه وجنايات اللسان عظيمة وصراعاته أليمة فأمر بهاء الدولة بالقبض على أبي طاهر لاجل ذلك واعتقاله . فاجتمع عدد

<sup>(</sup>۱) وفي الاصل « سياسي المنطبب » وسباشي يعني صاحب الحيش كذا في مفاتيح العلوم مفاتيح العلوم ( ۸۹ — ذيل تجارب (س))

كثير من الغلمان وصاروا الي باب الخيمة الخاص وجبهوا بهاء الدواة عافيه بمض الغلظ وقالوا: ان لم تفرج عنه أُخذناه. فدعت الضرورة الي اطلاقه فأطلق ثم لم يرضوا بالافراج عن المشطب حتى اقترحوا ازالة ابي عبــد الله عن ولاية العرض وابعاد الفاصل ابي نصر (١) وخاف بهاء الدولة مخالفتهم فاعتقل العارض والفاضل اعتقالا جميلا ثم اذن لهما في الاصعاد إلي بغداد بعد ان قرر أمر الفاضل على مبلغ من المال . فاما الفاضل فانه صحح المال القرر بمد اصعاده واقام في داره الي ان وافي ابو جعفر .

ونظر أبو الحسن العروضي في نيابة الوزارة عن أبن ماسرجس فخافه الفاضل وكاتب بهاءالدولة يسأله حسن التعطف والحراسة فعاد جوابه بالجميل ورُسم له الانحدار فانحدر ولما وصل الي المسكر تُبض عليه وسلم الي ابن ماسرجس فاستقصي (٢٠٦) عليه في المطالبة لما اخذ عليه من نوبة البصرة ونسيا الله وكان بريئاً منها.

واما أبو عبد الله العارض فانه خاف بعد اصعاده فاستشار نصحاءه في امره وقال: لسبت أحب الحرب فاجعل لنفسي حديثا ولا الاسترسال. فأطرق غلتها

﴿ ذ كر راى سدند اشير به على العارض فكان سببا لنجاله ﴾ قال له على بن عيسى صاحب البريد: اذا كان هذا اعتقادك فكيف تسمح بذهاب ما في دارك من الا لات ومن الغلمان ? قال : نعم . قال : فاعبر الى الجانب الشرق كانك زائر والدتك ودع دارك وحاشيتك على ما هي وهم عليه وانا احضر في كل يوم والتي الناس فيها عنك واكتبكتب

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الى أبي نصر

النوبة الى بهاء الدولة واذا حضر من يجوز الاعتذار اليه وانا قاعد اعتذرت اليه بنومك أوصلاتك ومن وجب ان أقوم وأدخل الحجرة كاني أستأذنك وأخرج اليه عمل العذر قمت واذا رأى الناس ذلك ظنوك حاضراً وأنت في الباطن مستظهر . فاستصوب ذلك وعمل به واندرج الامر على هذا أياما ثم كبست الدار لطلبه والقبض عليه فلم يوجد . ودبر أمره في (٧٧٠) الحروج من البلد مستترا وحصل بالبطيحة وأقام بها مدة وأصلح حاله مع بهاء الدولة وأصعد الى واسط ونظر في دواوين الانشاء والبريد والحماية

وفيها حج بالناس أبو عبد الله ابن عبيد العلوى .

وحمل بدر بن حسنويه خمسة آلاف دينار مع وجوه القوافل الحراسانية لتنصرف في خفارة الطريق عوضا عما كان يجيء من الحاج في كل سنة وجعل ذلك رسما زاد فيه من بعد حتى بلغ تسعة آلاف دينار في وكان يحمل مع ذلك ما ينصرف في عمارة الطريق ويقسم في أولاد المهاجرين والانصار بالحرمين ويفر ق على جماعة من الاشراف والفقراء والقراء وأهل البيوتات في مدينة السلام عما تكمل به المبلغ عشرين الف دينار في كل سنة . فلما توفي انقطع ذلك حتى اثر في احوال اهله ووقف امر الحج

ونحن ند كر ههنا طرفا من افعال بدر وآدابه يستدل به على حزم الرجل ودهائه. فنقول ان من شرط الولاية المستقيمة ان يكون صاحبها عالما بالسياسة قامعا للجند عادلا بين الرعية خبيرا بجمع المال من حقوقه بصيرا بصرفه في وجوهه راغبا في فعل الخير ملتذاً بطيب الذكر ثابت الرأى في الخطوب رابط (۱۰ الجأش في الحروب على ان انتفاع ذوى الولاية بالرأى (۱۰۰)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثابت

السديد اكثر من انتفاعهم بالبأس الشديد فان ذا البأس يقاوم رجالاوعشيرة وذو الرأى يقاوم أمة كثيرة

الرأى قبل شجاعة الشجمان \* هو أول وهي المحل الثاني فاذا هما اجتمعا لنفس مرة \* بلغت من العلمياء كل مكان (١) وقد كان بدر جامعا لهذه الخلال الحميدة والافعال الرشيدة فانه ساس قومه وهم البرزيكان <sup>(۲)</sup> شر طائفة في ظلمهم وعـدوانهم وبفيهم وطفياً بهم سميا في الارض بالفساد وقطعا للسبل واستباحة الاموال وسفك الدماء ولي عليهم وقد استولوا على تلك الاعال يسومون أهلها سوء العذاب ويذيقونهم مرارات البلاء والعقاب على طريقة من قال الله تعالى فيه : ﴿ وَاذَا تُولَى سَمَّى فِي الْأَرْضُ لِيفْسَدُ فَيُهَا وَمُلِكُ الْحُرْثُ وَالنَّسَلُ وَاللَّهُ لا يحب الفساد ». فداوى داءهم وكف بلاءهم واستدني من الاكراد من كانوا ضدا لقومه فاستعان بهم عليهم فطهر الارض من ظلمهم غير مبق على آصرة ولا ملتفت الى رحم متشاجرة فبدَّد شملهم وفرَّق جمعهم .

﴿ ذ كر مكيدة عملها بدر لقومه (١٠١) ﴾

قيل أنه لما طالت أسباب الفساد وكاد الحرث يبطل في تلك البلاد عمل سماطاً وأمر بان يقدم عليه من جميع الالوان المطبوخة باللحمان (وكانوا أصحاب أغنام) وان لا يترك على الساط خبز بنة ثم أحضرهم فجلسوا وأيديهم لا تصل اليه توقُّما للخبر فلما طال الامر بهم قال لهم : مالكم لا تأكلون. قالوا: ننتظر الخبز. قال: فاذا كنتم تعلمون آنه قوت لا بدمنه فالكم قد أهلكتم الزرع ? قبحا لوجوهكم وتبا لافعالكم ! وأقسم لان (١) ورداليتان في ديوان المتني طبع بر أن ١٨٦١ ص ٥٩٥ (٢) وفي الأصل: الربر كان

تعرض أحد منكم لصاحب زرع ليقابلنهُ بسفك دمه . وأبرَّ قسمه بقتل المدد الكثير منهم وأخــ الباتين بالهيبة وساسهم بالفلظة ولم يفض لهم عن الخياة اليسيرة حتى تهذبت الامور

﴿ ذ كر سياسة بليغة من أفعاله ﴾

قيل انه اجتاز في بعض مرتحلاته برجل متحطب قد حط حمله عن ظهره على طريق وان بعض الفرسان أخذ منه رغيفين كانا معه فلما حصل بازائه قال: أيها الامير انى رجل متحطب وقدكانت معى رغيفان أء دنهما لاتفدى بهما فيقويانى على حمل الحطب الى البلد (۱۱۰۰ فابيعه فاعود بثمنه الى الميال وقد اجتاز بي أحد الفرسان وغصبنى اياها. فقال له: هل تمرف الرجل ؟ قال: نعم بوجهه. فجاء به الى مضيق جبل وأقام عنده حتى اجتاز عليه العسكر جميعه وجاء صاحبه فعرفه فاص بدر بحطه عن فرسه والزامه على الجلب على ظهره الى البلد والدخول به الى السوق و بيعه وتسليم عنه الى صاحبه جزاء على فعله. وكان الرجل موسرا فرام ان يفتدي نفسه بمال وزاد حتى بذل بوزن الحطب دراهم فلم يقبل منه وألزمه فعل ما عزم به عليه وزاد حتى بذل بوزن الحطب دراهم فلم يقبل منه وألزمه فعل ما عزم به عليه فقامت الهيبة في النفوس فلم يقدم بعدها أحد من أصحابه على أذبة

وأما بصره بوجوه المال فانه عم وعدل ندرَّت عليه ضروع الاعال وجم من الذخائر والاموال من بلاد محدودة محصورة ما لا يكاد يجمع مثله من ممالك واسعة . ولو لم يكن الا ما أخذه فخر الملك أبوغالب ابن خلف من قلمته (1) لكان عظيما

<sup>(</sup>١) يمنى دزيز فى ممجم البلدان ٢: ٥٧٢ : دزيز اسم قلمة مدننة سابور خواست وزيز ومنها أخذ فخر الملك أبو غالب أموال بدر بن حسنويه المشهورة

### ﴿ ذكر رأى سديد في تدبير الاعمال ﴾

كان من حسسن تدبيره اله يحفظ الارتفاع من كل ثلم ثم يفرُد العشر منه وبجمله مو قوفا على المصالح والصندقات . وأخذ عمَّاله بتوفية أمواله (١١١) أشد أخذ ومخلدهم الحبس على الحيانة فان علم ان عجز المال كان عن آفة وان المامل نقى الجيب من خيانة أعطاه من مال الصدقة ما تبرأ به ذمنه من الضمان ويستمين ببعضه على الزمان فلا يقدم أحد على تجاوز الطريقة المرضية في أداء الامانة وتجنُّب الخيانة . وأما بصيرته بصرف الاموال في وجوهمًا فقد تقدم ذكر ما كان محمله في كل سينة بطريق مكة وكانت له صدقات كثيرة فى بلده وأنفق أموالا جمة في اتخاذ المصانع وعمل القناطر واستخراج الطرق في الجبال لوارد وصادر فتذللت بعد ان كانت مانمة ودنت المسافات بعد ان كانت شاسعة مع حزم كامل في الانفاق

﴿ ذَكُرُ مَادِرُهُ فِي أَمِي النَّفْقَاتُ عَلَى القَّنَاطِ وَالْطَرِ قَاتَ ﴾

كاناذا بدأ بممل من هذه الاعال أقام من قبله عنده سوقا جامعة لسائر ما يبتاع في البلدان وجلب اليها جميم مايحتاج اليه من الاصناف بارخص الاثمـان فاذا قبضت الرجال سـلفا من الورق صرفوء في تلك السوق على اختلاف أجناس ما يبتاعونه بالثمن الوافي فيجمع جميعه . (١٢) فكان ما يخرج في أول الاسبوع من الخزالة يعود اليها في آخر الوقت اليسير الذي يتصل مع بعض الرجال من يقدر على نفسه في النفقة.

فبقيت له الآثار الحميدة والاحاديث الجيلة قال الله تعالى : وما غند الله خيرٌ وأبقى . وقال تعالى : و للآخرة ُ خيرٌ لك من الأولى . وأما حسن تدبير الخطوب فله في ذلك أخبار مشهورة منها ما دره عند وصول رسول يمين الدولة أبي القاسم محمود بن سبكتـكين رحمه الله الى الري ﴿ ذ كر رأى سديد في اقامة هية ﴾

قيل أن رسولًا لمحمود وصل إلى الري عند استيلاء السيدة على الأمر مهدّ دا بالمسير اليها وكانت لا تحل ولا تعقد الاعشاورة مدر فكتبت اليه بما تجدد فاشار عليها بانفاذ الرسول اليه ليتولَّى هو جواله . ثم رتب طوائف الاكراد وأصناف المساكر وأمرهم ان ينزلوا محللهم بطول الطريق من باب الري الى سابور خواست (١) ويظهروا عند اجتياز الرسول بهم عددهم وأسلحتهم ويأخلذوا زينتهم ويسيروا بهمن حلة الى حلة ومن عسكر الى عسكر حتى يوصلونه اليه فقملوا ذلك.

ورأى الرسول في طريقه من (١٢٠) المساكر ما هاله فلما وصل اليه رأى من حزمه ودهائه وحسن تدبيره ورأبه ما ازدادت به هيته في صدره. وأجاب عن الرسالة عنا أشار به الى الاستمرار على طريق المسالمة واجراء الامر على ما كان عليه من قبل مع أصحاب خراسان فعاد الرسول الى الرى وكتب الاجوية حسب ذلك وانصرف الى خراسان وأخبر عما شاهده فكان ذلك طريقا الى الـكم ف والموادعة .

وأما مكايده في الحروب وبصيرته بامورها فقد تقدم من ذكر الوقمة على صرامته وله بعد ذلك مقامات مشهورة. فلما انقضت مدته وثناهت سمادته لم ينفعه ماله ولا رجاله ولم تدفع عنمه حزامته ولا احتياله قتله أقل الجند وأذلهم ومضي رخيصا

<sup>(</sup>١) في الاصل : سابر حاست

الحُوَّل القاَّب الاريبُ ولا \* يدفع ريبَ المنيَّةِ الحيلُ واذ قضينا من ذكر أخباره الشادَّة وطرا مع التبرأ من عهدة صحبها فقد عدنًا إلى سياقة التاريخ (١)

# ﴿ ودخلت سنة سبع وثمانين وثلمائة ﴾

وفيها تغير أمر أبي على ابن اسمعيل ووكيِّل به في دار المملكة ثم أفرج (١١٤) عنه واستتر

#### ﴿ ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك ﴾

لما ورد أبو جعفر الحجاج ساء ظن أبي على ابن اسمعيل ثم اتصل به من وال ط ما حقق ظه فاقام في دار الملكة ملتجنًا الى القهر مانة وتلطف أبو جمفر له طمما في ان يصير اليه فلم يفعل فانفذ من وكل به في موضعه. وتردد بينه وبين القهر مانة قول كثير انهى آخره الى ان كتبت خطأ بتسليمه وأنها تمتثل ما رد اليها في معناه فصرف التوكيل حينئذ عنــه . وأنفــذ ابن اسمميل الى بارُسطفان وبدرك ووضعهما على ان جما جماً كثيرا من الفلمان وصاروا الى تحت دار أبى جعفر وراسلوه وقالوا له : قد كانت أحوالنا مختلَّة وأموالنا متأخرة الى ان جاء هـذا الرجل فتلافي أمورنا محسن التدبير وقد حاولتَ الآرَ بورودك القيض عليه وازالة هذا الترتيب ونحن لا عُكِّن منه

<sup>(</sup>١) زاد صاحب ناريخ الاسلام في ترجمة هذه السينة : في الحرم ادعي أهيل البصرة أنهم كشفوا عن قبر عتيق فوجــدوا فيه ميتا طريا بثيابه وســيفه وانه الزبير وبن الموام فاخرجوه وكفنوه ودفنوه بالمربد وبنوا عليه وعملله مسجد ونقلت اليه القناديل والسط والقوام والحفظة قام بذلك الاثير أبو المسك فالله أعم منذلك الميت

و نكاتب اللك بشرح الاحوال وان دعتنا حاجة الى الانحدار اليه انحدرنا. وتردد في ذلك ما طال وأفضى آخره الى رد خط القهرمانة اليها والاتفاق على خروجه ونظره ومكاتبة الملك عاعليه الاولياء من أيثاره . فلما كان من غد خرج أبو (١١٠) على من الدار وقصد أحد وجوه الاتراك واستتر عنده ونظر أبو الحسـن العروضي في النيابة عن أبي العباس ابن ماسرجس وتشاغل أبو جعفر بتقرير مابينه وبين أبي حسان المقلد بن المسيب

﴿ ذ كر ماجرت عليه الحال في ذلك ﴾

أنفذ المقلد الى أي جمفر في أمر الصلح وبذل له البذول على حكمه فيه. فاستقر بعد مراجعات ومنازعات على ان يصحح المقلد عشرة آلاف دينار وتحمّل الى الخزانة بواسط. ويقود معها خيلا ويرفع يده عن الأقطاعات ويقنع عـا يقرَّر لهمن رسوم الحماية عنها وعكن العمال من المحلول ويشــد منهم في استيفاء الحقر ق السلطانية ويفرج عن الدلم المأسورين ويخطب لابي جعفر بالموصل بمد سهاء الدولة ومحمل في كل سنة الف الف درهم غيائية عنها وعلى ان يخلع على المقلد الخلم السلطانية من دار الخلامة ويكنَّى ويلقُّب يحسام الدولة وبحمل له اللواء ويعقد له بهاء الدولة على الموصل والكوفة والقصر والجامعين ويقلُّد زعيم العرب ويقطعه بالف الف درهم غيائيــة من المحلول . فاجيب الى ما التمسه وجلس القـادر (١٦٠) بالله رضو ان الله عليــه لذلك على المادة.

ولم يف المقلد بجميع ما أشرطه على نفسه الابحمل المال المعجل واطلاق الديلم المأسورين ثم اسـ تولى على البلاد فقصـده الكتَّاب والمتصرفون والاماثل وخدموه ونبل قدره واستفحل أمره

( ٠٠ - ذيل تجارب (س))

وفيها توفى الملاء بن الحسن بعسكر مكرم وورد أبو الطيب الفرخان وبمده أبو على ابن أستاذ هرمز شيراز

﴿ ذَكُرُ مَاجِرَى عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِمَدْ وَفَاهُ الْمُلَاءُ بِنَ الْحُسْنُ ﴾

قد تقدم ذكر خروج الملاء الى عسكر مكرم في أثر الفلمان المائدين من ارجان مع أبي محمد ابن مكرم ومقامه بها مرتبا للامور ثم جاءه أمر الله الذي لا يدفعه وورد المنهل الذي لا محيد للبشر عنــه. فلما أنهى الخبر الى صمصام الدولة أنفذ أبا الطيب الفرخان بعد انَّ استوزره لِسدَّ مسدَّه فورد ولم يكن منه ما ظن فيه فبات منه المجز والقصور وتقاعد به الديلم وملك أصحاب بهاء الدولة السوس وجنديسابور. وعرف صمصام الدولة ماجري فانفذ الصاحب أبا على ابن أستاذ هرمز وأصحبه مالا ففر َّقه على الديلم وسار بهم الى جنسد يسابور ودفع الاتراك عنها وجرت مع الاتراك وقائع كثيرة كانت اليـد الطويلة لابي على فيها حتى أزاحهم عن بلاد (١٧٠) خوزسـتان وعادوا الى واسط. فخات له البلاد ورتب فيها العمال وجمع منها الاموال(١) وتأمل حال الاقطاءات بها . فجرى بين سيامرد بن بلجمفر وبين عامل لابي على تنازع في حـد وارتفع النزاع فيـه اليه فأربى سـيامرد في القول عطسه فغاظه

﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ يَدُلُ عَلَى قُوةً نَفْسُ وَشَهَّامَةً ﴾

أمر أبوعلي ان يممل عملا بما في يد سيامرد وداود ولده وأبي (٢) على أبن بلمباس فاشتمل العمل على مائة الف دينار وزيادة فاحضر الشلاثة المذكورين وكتأبهم للمواقفة ثم عمدل بهم الى حجرة وقبض عليهم وقيدوا

<sup>(</sup>١) وفي الأصل الاتراك (٢) وفي الاصل: أبا.

وأخر جوا بعد أيام على النفى الى بلاد الديلم. وجعل اقطاعهم لحمسائة رجل من الديلم الاصاغر وتلمائة رجل من الاكراد بعد ان أفرد منه شيأ للخاص فتمكنت هيبته فى الصدور وتضاعفت قو نه فى الامور وتألَف قلوب الديلم وراسل وجوه الاتراك الذين مع بهاء الدولة واستمالهم فاجابه بعضهم وصاد اليه من جاتهم قرات كين الريحى فملاً عينه وقلبه بالاحسان.

واستمرت أحواله على الانتظام والتمكن من أعمال خوزستان من غير منازعة الى ان عاد أبو محمد ابن مكرم والاتراك من واسط فلما عرف أبو على ابن استاذ هر من رجوعه استعد للحرب وجرت بينهم (١٠٠٠) مناوشات ووقائع ولم يكن للنلمان قدرة على ازالة الدلم من قصبات البلاد وأشرفوا على الانصراف ثانيا الى واسط حتى خرج أبو على ابن اسمعيل من البطيحة وسير بهاء الدولة من القنطرة البيضاء وكان من الامر ما يأتى ذكره في موضعه

وفيها كوتب أبو جمفر الحجاج بالمسير من بغداد لقصد أبى الحسن على ابن مزيد وسار ابن ماسر جس من واسط لذلك

﴿ ذ كر ما جرى عليه الامر مع أبي الحسن على بن مزيد ﴾

كان على بن مزيد قد استوحش من ماء الدولة بسبب مال طولب به فكاشفه بالخطاب وانتسب الى طاعة صمصام الدولة وأقام الخطبة له وأطلق لسانه بكل ما يوجب السياسة الامساك عنه والبسطت بنو أسد في الفارة على نواحي واسط . فغاظ مهاء الدولة فعله وعرض من أمر المقلد ما استقل به عن غيره فلما استقرت الحال معه كتب مهاء الدولة الى أبي جعفر بالمسير الى ابن مزيد من بفداد وسير أبا العباس ابن ماسر جس من واسط فاجتمعا ,

واندفع أبو الحسن على بن مزيد من بين أيديهما معنصها بالآجام و تتبعاه فراسلهما واستعطفهما وسأل اصلاح أمره مع بهاء الدولة وبذل على ذلك بذلا. وكان الامر قد ضاق بهما (۱٬۱۰) في المقام و تمذّر عليهما وعلى العسكر نقل المير لبعدهم عن السواد فكاتبا بهاء الدولة في أمره وسألاه الصفح عنه واقراره على ما يتولى الخدمة فيه فاجاب الى ذلك وسار أبو جعفر وابن ماسر جس الى الدكوفة فاما أبو جعفر فأنه عاد الى بغداد واما ابن ماسر جس فأنه أقام بالكوفة مستوحشا ثم صار الى المقلد و مضى من عنده الى البطيحة.

وفيها توفى فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة بالري ﴿ ذَكُرُ مَا جُرَى عَلَيْهِ الْامْرُ بَعْدُ وَفَاةً خُر الدُولَةُ ﴾

لما اشتدت العلة به أصعد الى قلعة طبرك فبقي أياما يملل ثم مضى السبيله . وكانت الخزائن جميعها مقفلة ومفاتيحها قد حصلت عند ابي طالب رستم ولده الملقب من بعده بمجدالدولة فل يوجد ليلة وفاته ما يكفّن به لقصور الايدى عما في الخزائن و تعدّر النزول الى البلد لشدة الشغب حتى ابتيع له من قيم الجامع الذي تحت القلعة ثوب اف به . وجاء من الشغل بالجند ومطالبتهم المنيفة ما لم يمكن معه حطه سريعا فأراح حتى لم يمكن القرب من تابوته فشد بالحبال وجر على درجة القلعة حتى تكسّر و تقطم

وذكر أنه خلَّف من المين والورق والجواهر سوى الثياب والسلاح والآلات ما يزيد على (٢٠٠٠) عشرة الف الف درهم فكان نصيبه من أمواله الثوب الذي حطَّ فيه. فيا أمواله الثوب الذي كفِّن فيه وعاقبته من أيامه اليوم الذي حطَّ فيه. فيا أقله من نصيب مبخوس وأشأمه من يوم منحوس فيا أغني عنه ماله

وما كسب ثم ربه أدلم عاصار اليه من شفاوة أو موقق أو سعادة أو سوم ورتب أبو طالب رسم ولده في الامر وسينهُ اذ ذاك أربع سينين فاخدت له البيعة على الجند وأطلفت له الاموال الكثيرة حتى قيـل ان الامر أعجلهم عن حط المال من القلعة على رؤوس الرجال فعطوه بالزبل والبكر والحيال.

والوزيران يومئذ هما أبو المباس الضي المتلقب بالكافى الاوحــد وأنوعلي ابن حمولة المتلقب بأوحد الكفاة وبينهما أشدعداوة . فبسط أوعلى ان حمولة يد. في اطلاق الاموال واستمالة الرجال فمالت قلوب الجند اليه ووقمت أهواؤهم عليه وامتنع أبو العباس الضي عن مثل ذلك الا أنه معظم لمنزلته المتأثلة وقدمه المتقدمة

فتجدد من ورود قابوس بن وشمكير الىجرجان واستيلائه عليهاماوقع الخوض في تدبير خطبه (١)

### ﴿ ذَكَرُ عُودُ قَابُوسُ الىجرِجانُ وَمَاجِرِي الْأَمْرُ مَهُ عَلَيْهُ ﴾

كان فخر الدولة عند استقراره في الملك عزم على رد قابوس الى أعماله قضاءً (٢١١) لحقه ومقابلة على احسانه فصدُّهُ ابن عباد عن رأيه وكشر ارتفاعها في عينــه فوقر هـــذا القول في سممه لشح مطاع كان في طبعه . فلما مات كتب أهل جرجان الى قابوس وهو بنيسابور يستدعونه فصار الي بلادهم وملكها وورد الخبر الى الري بذلك فجرت في ذلك منازعات في الرأي وكوتب بدر بن حسنويه بسببه

<sup>(</sup>٩) أما الوزيران فليماجع ارشاد الاريب ١ : ٧٣ وترجمة قابوس فيه أيضا ٢ : ٣٤٣

### ﴿ ذَكُرُ جُوابِ سديد لبدر خواف رأبه فيه ﴾

قال: ان الامير الذي ورث هذا الملك حدث السن ولا ينبغي ان يضيع ماله وذخائره فيما لا تتحةى عواقبه ومصايره والصواب ان نترك الامر على حاله فان يك نجيبا على ما عهد من خلائي آبائه قدر على ارتجاع ما أخذ منه وأن ضعف عن ذلك لم تكونوا جعتم عليه ( ذهاب ) ماله وذهاب أعماله . فخالفوا رأي بدر وجردوا العمد احير وأشار أصحاب أبي على ابن حولة ونصحاؤه عليه بالخروج في هذا الوجه واستصحاب الخزائن والاموال وقالوا: انك اذا حصلت بجرجان وملكتها كنت أميرا لا وزيراً وكانت الحاجة اليك داعية والا ممال بك متعلقة وبعدت عن الحضرة التي أنت فيها الحضرة والي من يزاحمه في الرتبة يترقب به الفرصة في نقصها لكن هيهات الحضرة والي من يزاحمه في الرتبة يترقب به الفرصة في نقصها لكن هيهات الحضرة والي من يزاحمه في الرتبة يترقب به الفرصة في نقصها لكن هيهات قيامه عليها واذا بعد عنها اسرعت اليد الهادمة اليها . فعمل فيه قول هؤلاء النصحاء المجتمعين عليه وسار بالخزائن والاموال لامر تسوقه المقادير اليه وحصل بين عدو بن أحدهما أمامه لا يعلم ما يكون منه معه وأخر وراءه وصد مقاتله .

ووافي قابوس وتصافا في الحرب فما كانت الاحملة واحدة من أعجاب قابوس حتى انهزم أصحاب أبى على ابن حمولة وغنم قابوس وأصحابه غنيمة كثيرة وعاد الى جرجان وثبتت قدمه بأحسن السيرة ورفع الرسوم الجارية والضرائب المأخوذة .

وعاد أبوعلى الى الرى مفلولا ووقع الشروع في تجريد المساكر ثانيا الى جرجان فقال أبو على : قد خرجت نوبة وهذه نوبة أبي المهاس الضي. وتردد فى ذلك قول كشير تم أجمع رأي السيدة ورأي بدر بن حسنويه على صرف أبى على بن حمولة والقبض عليه .

﴿ ذَكَرُ مَا جَرَى الْأَمْ عَلَيْهِ فِي القَبْضُ عَلَى أَبِنَ حَمُولَةً ﴾

حضر أبوعيسى سافرى بن محمد كاتب بدر مظهر اتجديد العهد بالخدمة (٢٣٠٠) واجتمعت الجماعة في دار الامارة وخلوا في الحجرة الركنية لتقرير أمن من يخرج الى جرجان فاتفق ان ابن حمولة نهض لحاجة يقضيها فاتبع بمن عدل به الى موضع في الدار وقُيد وانصرف أبو العباس الضي الى داره وأبو عيسى الى دار على بن كامة وكانت برسمه وهي طرف البلد . وشاع خبر القبض على ابن حمولة فثار الديلم وقصدوا دار أبى عيسى ليهجموا عليه فهدم حائطا منها يلى الصحراء وخرج منه وركب وتبعه أصحابه ووقف على قرب من البلد حتى أخرج اليه ابن حمولة فسار به الى بلاد بدر و حبسه في بعض القلاع (۱) وأنفذ اليه من الري بعد أيام من تولى قتله بعض القلاع (۱) وأنفذ اليه من الري بعد أيام من تولى قتله

وأقام الديلم على شغب وتهبوا داراً بي العباس وطالبوا بتسليمه واقتضت الحال عند تفاقم الاص القبض عليه فقعل ذلك وحُمل في عمارية وهو مقيد وقد أخرجت رجله منها ليشاهد القيد فيها بحضرة العسكر وأصعد الى قلعة طبرك . وكان الجند قد هموا بالفتك به وكف الله سبحانه وتعالى أيديهم عنه وألقى في قلوبهم هيبة منه فلما حصل في القلعة راسل أكابر الديلم واستمالهم وأصاحوا له قلوب أصاغرهم واجتمعوا بعد ثلاته أيام وتشاوروا يبيئهم وقالوا! قد مضى ذاك الوزير الذي قد فعلنا هذا الفعل لاجله ولا يجوز ان نتموض عن أبي العباس (٢٠٠) مع رياسته المأثورة وكفايته المشهورة بغيره .

<sup>(</sup>١) وفى أرشاد الاريب ١: ٧٣ هي قلعة استوناوند

فصاروا الى دار الامارة وخاطبوا السيدة على ذلك فاستقر الرأي على خروجه ونظره فخرج فى اليوم الرابع من القلمة وتلقاه النه اس على طبقاتهم بتقبيل الارض واظهار السرور . وسيأتي ذكر ما جرى عليمه أصره من بعمد

> وفيها قبض المقلد بن المسيب على أخيه بالموصل ﴿ ذكر القبص على على بن المسيب والافراج عه ﴾ ﴿ وما حرى في ذلك من الخطوب في هذه ﴾ (السنة وما لعدها ليتسق الحديث)

قد تقدم ذكر ما تقرر بين على والقلد في أمر الموصل والمشاركة فيها وما وقع من الخلف بين أصحابهما . فلما عاد المقلد من سقي الفرات الى الموصل عزم على الفتك أصحاب أخيه ثم علم أنه متى فعل ذلك بهم فعل على بأصحابه مثله فقوى رأيه في القبض على أخيه . وكان مع المقلد من الديلم والاكراد وغيره نحو ثلاثة آلاف رجل تطلق لهم الارزاق في كل شهر فحين عزم على ما عزم عليه جمعهم الى داره وأظهر بأنه بريد المسير الى دقو قا (٢٠٠) و حلفهم على الطاعة واستوثق منهم

### ﴿ ذَكُرُ الْحِيلَةُ التِي عَمَلُهَا المُقَلَّدُ فِي ذَلْكُ ﴾

كانت دار القلد متصلة بدار على ولم يكن مع على الا نحو مائة رجل من خاصته فامر بالنقب الى الموضع الذي هو فيه في ليلة علم فيها أنه سكر ان ودخل اليه وممه عدة من خواصه فحمله على ظهر أحد الفراشين وحصَّله و خزاته ووكل به جماعة من غلمانه الاتراك . واستدعى في الحال غلامين من البادية وسلم اليهما فرسين جوادين وأرسلهما الى صاحبته يقول لها: انى قد قبضت على على فخذي حــذرك واسرعي في الحـال بولديك قرواش و بدران الى تكريت فان أحمد بن حماد صديقي وهو يدفع عنكم ولاتخلفي ما تخلفينه وراءك في الحلة قبـل ان يعرف أخى الحسن الخبر فيبادر اليـك ويقبض على ولديك . فكد الغلامان فرسيهما ركضاً وتقريباً ووصلا الي تكريت في يومهما عند غروب الشمس وجلسا من تكريت في ركوة وانحدر! أنى موضع الحلة وكانت على أريعة فرا سيخ منها فانذرا الرأة وأديا اليها الرسالة. فركبت فرساً وأركبت ولديها فرسين وهما يومئذ صفيران وساروا في الليل الى تـكريت فدخلوها . (٢٦١) وعرف الحسن بن السيب حال القبض على أخيمه من غلام أسرع اليه من الموصل بالخبر فبادر الحسن الى حلة المقلد ليقبض على ولدبه وأهله وعنده انه يسبق اليهم ففاتوه وبطل عليه ما قدره من ذلك

وقام المقلد بالموصل يستدعى وجوه بني عقيل ومخلع عليهم ويقطعهم الى ان اجتمع عنده زهاء الفي فارس. وقصد الحسن حلل العرب باولاد على وحرمه يستغيثون ويستنفرون ويقولون«أن المقلد قطع الرحم وعاديالمشيرةوقبض على أميرها وانحاز الى السلطان » فنفر منهم نحو عشرة آلاف رجل وراسل المقلد وقال: انك قد احتجزت عنا بالموصل وأُقوت فان كان لك قدرة على الخروج فاخرج . فاجابه بأنه بخرج ولا يتأخر وسار على اثر الرسول وأخرج ممه عليًّا أخاه في عمارية وهو محروس في نفســه مراعي في أحواله الا انه مستظهر عليه بالتوكيل وقرب من القوم حتى لم يبق بين القريقين الامنزل واحد بازاء العلث وجد في امر الحرب فحضره وجوه العرب واختلفت آراؤهم فقوم دعوه الى الصلح وصلة الارحام وقوم حضوه على المضي ﴿ ١٩ صديل التجارب (س) ﴾

والاقدام. وكان في القوم غريب ورافع ابنا محمد بن مقن فتنازعا القول عند المقلد وظهر من رافع حرص على الحرب وخالف فريب (١) ﴿ ذَكَر كَارُم سديد لغريب (١٤٢٧)

قال لرافع : ما قولك هذا يقول باصح أمين ولا ناصر معين فانكنت في هذا الرأي عليه فقد أخفرت الامانة وأظهرت الخيانة وان كنت معــه فقد سميت في تفريق الكلمة وهلاك المشيرة واطهاع السلطان. والمقالد ممسك لا يتنفس (٢)فدخل عليه داخل وقال له:أبها الامير هذه اختك رهيلة بنت المسيب ( وكانت عند جعفرين على بن مقن ) قريبة منك تريد لقاءك . فامتدت الاعين اليها فاذا هي في هو دج على بعد فركب المقلد وسار حتى لحق بها وتحادثا طويلا ولا يعلم أحمد ماجري بينهما الا أنه حكى فيما بعمد انهما قالت له : يامقلد قد ركبت مركباً وضيعاً وقطعت رحمك وعققت ابن أبيك فراجع الاولى بك وخل عن الرجل واكفف هذه الفتنة ولاتكن سبباً لهلاك العشيرة ومع هذا فانني أختك ونصيحتي لاحقة بك ومتى لم تقبل قولي فضحتك وفضحت نفسي ببن هذا الخلق من المرب. فلان في يدها ووعدها باطلاق على وعاد في وقته فأمر بفك قيده ورد عليه جميع ما كان أخذه منه وأضاف اليه مثله ورتب له مخيا جميلا ونقله اليه واستكتب له أبا الحسن ابن أبي الوزير وجمله عيناً عليه متصرفا على أمره ببن يدمه

فاصبح الناس مسرورين بما تجدد من الصلح وزال من الخلف واجتمع المقلد مع على وتحالفا ومضى على (٢٠٠ عائداً الى حلته وانقلد سائراً الى الانبار

<sup>(</sup>١) وأما غريب فني ارشاد الاريب ٢٠٣٠ انه كان بعد الارجمائة صاحب البلاد العليا تكريت ودجيل وما لاصقها. (٣) يريد لاينبس

لقصد ابى الحسن على بن مزيد ومقاتلته . فقد كان تظاهر بممصية على حين قبض عليه المقلد وطرق اعمال سقي الفرات واجتذب شياً منها

ولما انفصل على بن السيب اجتمع اليه العرب وهملوه على مباينة المقلد فامتنع عليهم وقال: ان كان قدأساء فانه قد أحن من بعد فما زالوا حتى غابوه على رأيه وأصعد الى الموصل مباينا واعتصم من كان معه من أصحاب مقلد بها بالقلمة فنازلها وفتحها واستولى على ما كان فيها. فطار الخبر الى المقلد فكر راجعاً واجتاز في طريقه على حلة الحسن وهو فيها فخرج اليه وشاهد من قوة عسكره ما خاف على أخيه منه فقال له: دعني أصلح ما بينك وبين أخيك وأضمن لك العهد فيما تريد منه ورفق به حتى استوقفه وسار في الوقت الى على من غير ان يعود الى حلته فوصل اليه آخر النهار وقد جهد نفسه وفرسه وقال لعلى: ان الاعور قد أقبل بقضه وقضيضه وأنت عافل .ثم شاوره فاشار عليه ان يستميل كل من بالموصل من أهالي الجند غافل .ثم شاوره فاشار عليه ان يستميل كل من بالموصل من أهالي الجند فلوا وفارقوا المقلد ويضعهم على [ توسط ] ما كان بينه م واستمالتهم فان قبلوا وفارقوا المقلد قاتله وان أمتنعوا وأقاه وامعه صاحله ففعل ذلك.

وكان المقلد قد قرب من الموصل و مات وهو متيقظ قد رتب الطلائم فظفر بقوم قد وردوا بالملطفات الى اصحابه فحملوهم اليمه (٢٦٠) ووقف على ما معهم من الكتب فاصبح وقد عبى عسكره و زحف الى الموصل وأيس على والحسن من فساد جند المقلد عليه فخرج اليه ولاطفه (١٠) ثم دخل البلد وعلى عن عينه والحسن عن شماله. وناوش العرب بعضهم بعضا طلباً للفتنة فخرج الحسن حلا وأرهب قوما وحسم الفتنة وحصل جميع الناس بالموصل على صلح الحسن حلا وأرهب قوما وحسم الفتنة وحصل جميع الناس بالموصل على صلح

شم خوف على من المقام فخرج هارباً في الليل وتبعه الحسن وترددت الرسل بينهما وبين المقلد واستقر ان يكون دخول كل واحد منهما البلد عن غيبة الآخر وجرت الحال على ذلك الى بقية سنة ٣٨٩. وسار المقــلد الي الانبار محصياً لما كان عزم عليه من حرب على من مزيد فدخل بلده واندفع على بن مزيد الى الرصافة ولحاً الى مهذب الدولة فقام بامره وتوسط ما بينه وبين المقلد حتى أصلحه والصرف المقلد الى دقوقا فقتحهاً . وعدل الى تدبير أمر الحسن أخيه فان عليا مات في أول سنة . ٣٩ وقام الحسن في الامارة مقامه . فجمع القلد بني خفاجة بحلام وبيوتهم وأصعد بهم الى نواحي برقعيد يظهر طلب بني نمير ويبطن الحيلة على أخيه وعرف الحسن خبره فخاف ومضي في السر هاراً على طريق سنجار الي العراق فاسرى خلفه طمعا في اللحاق ففاته وعاد القلد ألى الموسل وأقام ما ثلاثة (٢٠٠) أيام وانحدر يقص آثاره فمضى الحسن الى زاذان واعتصم بالمرب النفاضة وعم المقلد الى الانبار وعادت خفاجة معه . فاتفق في أمره ما سيأتي ذكره في موضعه ان شاءالله وفيها عاد الشريفأ بوالحسن محمد بن عمر الى بغداد نائبا عن بهاءالدولة وفيها استكتب ولدأبي الحسن ابن حاجب النعمان للاميرابي الفضل ابن القادر بالله رضي الله عنهما وجلس الامير أبو الفضل وسنه يومئذ خمس سنين فدخل البه الناس وخدموه (١)

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام : وفي سنة ٢٧٠ ولد أبو الفضل محمد بن القادر بالله وهو الذي جمل ولي العهد ولقب الغالب بالله . وقال أيضًا:وفي سنة ٣٨٨ قبض القادر بالله على كاتبه ابي الحسن على بن عبدالمزيز وقلد كنا بته أباالعلاء سميدبن الحسن ابن برمك ثم بعد شهرين ونصف عزله وأعاد ابا الحسن

#### ﴿ ودخلت سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ﴾

وفيها هرب عبـــد الله بن جعفر المعروف بابن الوثاب من الاعتقال في دار الخلافة .

### ﴿ شرح حاله وما انتهى اليه أمره بعد هربه ﴾

هذا الرجل كان يقرب بالنسب الى الطائم لله وكان مقما في داره فلما قبض عليه وخلع من الامر هرب هـذا وتنقل في البـلاد وصار بالبطيحة وأقام عند مهذب الدولة فكاتبه القادر بالله رضوان الله عليه في أصره (٣١) فأخرجه من بلده . ثم صار الى المدائن منتقلا فانهى الى القادر بالله خـبره فأنفذ من اعترضه وأخـــذه مقبوضا عليه وحبس في بعض المطامير. فامكنه فرصة في الهرب من موضعه فهرب ومضى الى كيلان وادعى أنه هو الطائم لله وذكر لهم علامات عرفها بحكم أنسه بدار الخلافة فقبلوه وعظموه وزوجه محمد بن العباس أحد أمرائهم ابنته وشدٌّ منه وأقام له الدعوة في بلده وأطاعه أهل نواح أخر وأدوا اليــه العثــر الذي جرتعادتهم بأدائه الى من يتولى أمرهم في دينهم . وورد من هؤلاء الجيل الى بغداد قوم وصلوا الى حضرة القادر بالله رضي الله عنه فأوضعت لهم حقيقة الحال وكــــعلى أبديهم بازالة الشبه فلم يقدح ذلك فيه لاستقرار قدمه واعتضاده بحميه

وكان أهل جيلان يرجمون الى القاضي أبي القاسم بن كج `` فى أمور

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمته : يوسف بن أحمد بن كيج القاضي الشهيد أبو القاسم الدينوري كان يضرب به المثل في حفظ مذهب الشافعي وجمع بين رياسة الفقه والدنيا وارتحل الناس اليه من الافاق رغبة في علمه وجوده وله مصنفات كثيرة وكان بمض الناس يفضله على أى حامد شيخ الشافعية ببغداد قتله العياروني

دينهم وفتاويهم في أحكامهم وله وجاهـة عندهم فكوتب من دار الخلافة ورسم له مكاتبتهم عا يزيل الشبهة عن قلومهـم في أمر عبـد الله بن جعفو فكتب اليهم وصادف قوله قبولا منهم و قدموا الى عبد الله بالانصراف عنهم فانصرف

وفيها اصمد أبو علي ابن اسمه يل من البطيحة الى حضرة بها الدولة فانصرف الشريف أبو الحسن محمد بن عمر من بفداد مستوحشا وعاد الى البطيعة (٢٢٠)

## ﴿ ذكر الحال في حصول أبي علي ابن اسمميل ﴾ ﴿ بو اسط ناظر ا وما جرى عليه أمر ﴾ (الشريف أبي الحسن ابن عمر ممه)

قد تقدم ذكر ماجرى عليه أمره في استتاره ثم تمقل من موضع الى موضع حتى حصل بالبطيحة وعرض له مرض حدث به منه استرخاء في مفاصله وحار الى قرية ابراهيم يطلب صحة الهواء بها . وراسل وروسل وكان بهاء الدولة جميل الذة فيه وانضاف الى ذلك قصور المواد عنه وخروج البلاد عن بده واحتياجه الى من بدبر أمره واحتقر النظر لأبى على وأصعد الى واسط . فلما حصل بها استوحش الشريف أبو الحسن ابن عمر وانصرف من بعداد الى حلة مقلد ورتب أبا الحسن ابن اسحق كاتبه في ضياعه بستى الفرات وتمم الى البطيحة . وشرع أبو على ابن اسمعيل في تتبع أساب

بالدينو رايلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ه.٤ رحمـه الله تعالى . وهو صاحب وجه . قال له فقيه : يا أستاذ الاسم لأبي حامد والعلم لك . قال . ذاك رفعته بفدائه وحطتنى الدينور

الشريف أبي الحسن وأخرج ثلاثة من المتصرفين لقبض أملاكه ومعاملاته وتحصيل أمواله وغلاته فنظروا فماكان له ببفداد دون ماكان له بسقى الفرات فان المقلد دفعهم عنها ومكن أبا الحسن ابن اسحق كاتب ابن عمر منها فكان يتناول ارتفاعها (٢٣٠) ومحمله اليه وهو بالبطيحة فلما انصلح ما بين الشريف أبي الحسن وبين أبي على ضمن منه المتصرفين الثلاثة بمال بذله عنهم وأطلق يده فيهم وكان ذلك لؤما منه فما المؤتمر بالظلم أظلم من الآسم ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي صلاح ما بين الشَّرِيفُ أَبِي الحسن ﴾

( محمد بن عمر وأبي على ابن اسمعيل )

كان أبو الحسن ابن يحيي السابسي سعى في الصلح بينهما وانحــدر الى البطيحة وخــلا بالشريف أبي الحسن ابن عمر وقال له : أيهــا الرجل مالك والتطرح والتشبث كلما تجـدد ناظر ووزير مغرراً بنعمتك ونعمنا في معاداة من لا نصلح لموضعه ولا يصلح لموضعنا ? وهذا أبو على مخايل سعادته لا مُحة فسأله ودعني أتوثق ليكل واحد. منكما من صاحبه • ولم يزل به حتى لانت عريكته للقبول.

واتفق ان مهـذب الدولة تنكر على أبي على ابن اسمعيل بسبب تمور كانت لابن الحداد صاحبه فاستقصى أبو على في استقضاء ضريبتها بواسط فاطلق مهذب الدولة لسانه فيه ومهذب الدولة يومئذ نحيث تحتاج اليه الملك ومن دونه فانحدر أبو على اليـه لاستلال سخيمته واستصلاح نيته وتقدمه أبو ألحسن ابن يحيى السابسي وقال للشريف أبي الحسن ابن عمر : قد ورد أبو (٢٣٤) على وأمكنت الفرصة في اصلاح الحال . وأشار عليه بتلقيه وقضاء حقه فتلكأ قليلا ثم فعل ونزل في زيزيه وصار الى ابي على فلما صعد اليه.

أكرمه وقام له وأجلسه الى المخدتين وحضر أبو نصر سابور فجلس الى جانب أبي على عن عينه وسلم كل واحد منهما على ضاحبه وسأله عن خبره ثم قام الشريف

وانحدر أبو علي الى مهذب الدولة واجتمع معه واعتذر اليه وأخذ معه منه خمسة آلاف دينار على وجه القرض وخرج من عنده الى داره التي كان نزلها قبل الاصعاد . وجاء أبو الحسن ابن يحيى الى الشريف وألزمه الموداليه وقال له : تلك النوبة كانت للتلقى وهذه للصلح وتقرير القاعدة . فمضى اليه وتقرر ببنهما على ان النزم الشريف عشرين الف دينار وحلف كل واحدمنها لصاحبه على الصفاء والوفاء . وكان الشريف أبو الحسن قد استوثق قبل ذلك من بهاء الدولة بيمين كتبها له بهاء الدولة بخطه واستظهر بأخله خط مهذب الدولة في آخرها يقول : ان الوفاء لاشريف مقرون بالوفاء لي والغدر به معقود بالغدر بي ومتى عدل به عن العهود المأخوذة فلا عهد لبهاء الدولة في عنى ولا طاعة على .

والتفتأبو على الى تقرير أمر أبى نصر سابور فواقفه على الاصعاد وآمنه من بهاء الدولة ومن كل ما يتخوفه وقرر أمر أبي غالب محمد بن على ابن خلف (٢٠٥٠) وغيره ممن كان قد بعد خوفا على خمسة آلاف دينار فحصل معه من هذه الوجوه ثلاثون الف دينار. وعاد الى واسط وفي صحبته الشريف أبو الحسن وأبو نصر سابور وجماعة من كان بالبطيحة من المتصرفين وسكنت الجاعة الى صدق وعد أبى على وصحة عهده ولقب بالموفق

وأشار على بهاء الدولة بالمسير الى خوزسان ومباشرة الخطب بنفسه وجد في تج يد العساكر فخالفه أبو عبد الله العارض في هذا الرأى وقال:

ان الملوك لا تفرّر ولا تخاطر ولا تضمن لها العاقبة في أمثال ذلك في المالح في أمثال ذلك في نصرة رأيه في في نصرة رأيه في

أرسل الى الشريف أبي الحسن وقال: اني صائر اليك في هذه العشية وكانت في شهر رمضان ثم صار اليه ومعه أبو العلاء الاسكافي خاله وأبونصر سابور فافطروا عنده ثم خلوا وخامسهم الساسى فقال أبو على لابى الحسن ابن عمر : قد علمت أيها الشريف ما عليه أمر هـذا الملك من الاختـ الل وقصورالمادة به وخروج البلاد عن يده واننا من هده الحروب والمطاولة على خطر ومتى لم يمدد أصحابنا ( يمني أبا محمد ابن مكرم والفلمان الذين معه ) (٢٦٪ بالمال لم يثبتوا وان عادوا فقد سلموا الدولة واذا أمددناهم ضاق الامر بهذا الملك ولم يكن له بد من مداليد الى مالك ومال ابن عمك هذا (وأشار إلى أبى الحسن السايسي ) ومال كلذي ثروة ولم يدفع عنكم ولا عنا دافع وان ساعدتني على ماأشير به من مسير بها، الدولة بنفسه كنا بين ان يأتي الله بنصر فقد بلغنا الراد أو يقضي الله بغير ذلك فقد أبلينا العذر وبذلنا الاجتهاد. وفي غد تستدعي الى الدار وتشاور فيما قلته فان ضربته فقد المسترحت منا ببعدنا عنك وعسى الله أن يأذن بالفرج وأن مات الى من يشير بخلاف هذا الرأى فالحال تفضى والله الى ما حسبته لك . فقال الشريف : كل هــذا صحيــح الا ان المشورة القاطعة على الملوك بمشــل ذلك لا تؤمن عواقبها ولـكن سأتلطف فها تريده . فانقضي (١) المجلس

واستدعي الشريف في صبيحة تلك الليلة الي حضرة بهاء الدولة وجمع وجوه الاولياء وشوورت الجماعة في خروج بهاءالدولة بنفسه فقال الشريف:

<sup>(</sup>١) لعله: فانقض

انما جمل الله الملوك أعلى منا يدا وأفضل تأييدا عا خصهو من الرأى الصائب والنظر الثاقب واذاكان الملك قدعزم على التوجه بنفسه فالله تعالى يقرن ذلك بالخيرة والسمادة و مجمله سببا لنيل الارادة . فقال ابو على ابن أسمميل : أيها الملك فقد وافق الشريف رأيي ولم يبق الا أمضاء المزيمة وتقديمها . وتفرق الناس (٢٢٠) على ذلك

﴿ ذَكُرُ مسير بهاء الدولة من واسط الى القنطرة البيضاء ﴾

لما استقر الامر على المسير بدأ أبو على باخراج أبي الحسن محمد بن عمر وأبي نصر سابور وأبي نعيم الحسن بن الحسين الى بفداد على ان يكون الى أبي الحسين حفظ البلد والى أبي نصر ملاحظة الامور والى أبي نعيم جمع المال واقامة وجوه الاقساط. ثم جد في تسيير بهاء الدولة وتحصيل ما يزجى به الامر من الآلات والظهور حتى استعان ببغال الطحانين وسار على اختلال في اهبته واقلال من عدته حتى نزل الموضع المعروف بالقنطرة البيضاء وثبت أبوعلى ابن أستاذهرمز بازائه وجرت بين الفريقين وقائم كثيرة وضاق ببهاء الدولة وبمسكره الميرة فاستمد من بدر بن حسنويه فامدُّه بدر عا قام بمض الأود وأشرف الام على الخطر. ووجد أعداء أبي على بن اسمعيل مجالا في الطمن على رأيه بتمريض الملك وأوغر صدر مهاء الدولة عليه حتى كاد يبطش به فتجدد من خروج ابني بختيار وقتل صمصام الدولة ما يأتي ذكره وجاء من الهرج ما لم يكن في الحساب وانقلب الرأى الذي كان خطأ الى الصواب (٢٨٠)

ربما تجزع النفوس من الأمر \* له فرجة كمل العقال فاجتمعت الكلمة على بهاء الدولة ودخل أبو على ابن أستاذ هرمن ومن معه من الديلم في طاعته وسيأتى شرح ذلك من بعد بمشيئة الله تعالى . وفيها جلس القادر بالله رضوان الله عليــه للرسولين الواردين من أبي طالب رستم بن فخرالدولة وأبي النجم بدر بن حسنويه وكنى أبا النجم بدرا ولقَّبه نصرة الدولة وعهد لا بي طالب على الرى وأعمالها وعقد له لواء وحمل اليه الخلم السلطانية الكاملة وعهد لبدر على أعماله بالجبل وعقد له لواء وحمل اليه الخلم الجميلة وذلك بسؤال بهاء الدولة وكتَّابه. فاما مجد الدولة فانه لبس الخلم وتلقب وأما بدر فانه كان سأل ان يلقب بناصر الدولة فلما عُـدل به عنه الى نصرة الدولة توقف عن اللقب ثم أجيب فيما بعد دسؤاله فلقب بنــاصر الدين والدولة فقبله وكتب وكوتب به

وفها حدثت بفارس أمور كانت سببا لانتقاض ملك صمصام الدولة وقتله في آخرها

﴿ شرح الحال في الامور التي أدت الى قتل صمصام الدولة ﴾ قد تقدم ذكر ماكان العلاء بن الحسن اعتمده بعد تلك النكبة التي صار بها (٢٦٠) ، وترا من السمي في هلاك الدولة باطماع الجند وايجاب الزيادات التي تضيق المادة عن القيام بها ثم مغيي لسبيله وقد اضعار بت امور صمصام الدولة وطال تبسيط الديلم عليه وقصرت مواده عما يرضيهم به. فامتدت عيونهم الى اقطاع السيدة والرضيع والحواشى فبدأ الديلم الذين كانوا بفسا وطالبوا عاملها بما استحقوه وألزموه مداليد الى الاقطاعات للمذكورين و ارضائهمهما فأبى عليهم فثاروا وشــغبوا وحملوه الي باب شــيراز على غضب وشغب فلم يقدم أحدمن أصحاب صمصام الدولة على الخروج اليهم وأقاموا ثلاثة أيام ثم قتلوا العامل وذكروا الحواشي بما أزعجهم فبعدوا عن مواضعهم خوفًا منهم . وخرج صمصام الدولة بنفســـه اليهم فلقوه بالغلظة ولقيهم بالرفق

واشتدوا عليه ولان لهم وأجابهم الىملتمساتهم وسكنوا وعادوا اليمواضعهم بفسا (١) فاستولوا على اقطاعات الحواشي جميعها .

ومضت على ذلك مدة وزاد الامر على صمصام الدولة في انقطاع الموادعنه واجماع الديلم عنده ومطالبتهم له فضاق بهم ذرعا ﴿ ذَكُر رأى خطأ لم تحمد عواقبه ( " ) ﴾

أشار على صمصام الدولة نصحاؤه بعرض الديلم فيجميع الاعمال وامضاء كل من كان صحيح النسب أصيلا واسقاط كل من كان متشبها بالقوم دخيلا والاتساع بما ينحل من الاقطاعات عنهم بهذا السبب فعمل هــذا القول فيه وعزم على العمل به وتقدم الى مدبرى أمره بذلك فقيـل له : إن ديلم فسا يتميزون بكثرة العدد وشدة البطش ولا يقدر على عرضهم الا أبو جعفر أستاذهرمز بن الحسن فان له معرفة بالأنساب والاصول وهيبة في العيون والقلوب. فاستقر الامر على استدعائه من كرمان واخراج أبي الفتح أحمد بن محمد بن المؤمل ليقوم مقامه بها ففعل ذلك وعاد أبو جعفر فاخرج الى فسا فلما حصل بها وأظهر ما رسم له و بدأ بالمرض ومسير (٢) الصفاء من الاوباش فما استم العرض حتى سقط بها سمائة وخمسين رجلا وفعل أبو الفتح ابن المؤمل مثل ذلك فاسقط نحو أربعمائة رجل. وحصل هؤلاء المسقوطون وهم أرباب أحوال وأولو قوة وبأس متشردين متلددين يطلبون موضعا يقصدونه ومنشرا (٣) يصعدونه.

واتفق ان ابني بختيار وهما أبو القاسم اسبام وأبو نصر شهفيروز قد خدعا الموكلين بهما في القلعة فساعدوهما وأفرجوا عنهما فجمعا الى نفوسهما من

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: نفسا (٢) لعله: ومنز (٣) لعله: ونشزاً

لفيف الاكراد (١٠٠٠) من قوى به جانبهما واتصل خبرها بمن (١٠٠٠) أسقط من الديلم فصاروا اليهما فوجا بعد فوج. فلما استحكم أمرها سارا لاخذ البلاد وصار أبو القاسم اسبام الى ارجان فلكها ودفع أصحاب صمصام الدولة عنها و تردد أبو نصر شهفيروز في الاعمال مستمدا للاموال ومستميلا للرجال. وتحير صمصام الدولة في أمره ولم يكن بحضرته من ينهض بالتدبير ليقضى الله أمرا سبق في التقدير.

وكان أبو جعفر أستاذ هرمز مقيا بفسا على ما تقدم ذكره فلما تجدد من ابني بختيار ما تجدد اجتمع اليه نسوة من نساء أكابر الديلم المقيمسين بخوزستان عند أبي على ولده وكن " يجرين مجرى الرجال فى قوة الحزم واصالة الرأى والمشاركة فى التدبير

﴿ ذَكُرُ رأى سديد أشرن به على أبي جعفر فلم يقبله ﴾

قلن له: أنت وولدك (٢) اليوم صاحبا هذه الدولة ومقدماها وقد لاحت لنا أمور نحن مشفقات منها ومعك مال وسلاح وانما يراد مثل ذلك للمدافعة عن النفس والجاه. فالصواب ان تفرق ما معك على هؤلاء الديلم (٢٤٤٠) الذين هم عندك وتأخذه وتمضى الى شيراز وتسدير صمصام الدولة الى الاهواز وتخلصه من الخطر الذي قد أشرف عليه فانك اذا فعلت ذلك أحييت الدولة وقضيت حق النعمة وتقربت الرجال الى قلوب رجالنا المقيمين هناك. ومتى لم تقبل هذه المشورة وثب هؤلاء الديلم عليك ونهبوك وحملوك الى ابنى مختيار فلا المال يبقى ولا النفس تسلم. فشح أستاذ هر من بما معه وغلب

<sup>(</sup>١) وفى الاصل : ثم (٢) وفي الاصل : ووالدك . والمراد به هو ابنهأ بو على اللحسن عميد الجيوش

عليه حب المال ففطي على بصير نه حتى صار ما أخبر به حقا فنهب داره واصطبله ونجا بنفسه واستتر في البلد فدل عليه وأخذ (١) وحمل الى ابن بختيار ثماحتال لنفسه فخلصمن يده

# ﴿ ذكر ما جرى عليه أمن صمصام الدولة بعد ﴾ ﴿ خروج ابني مختيار الى ان قتل ﴾

لما أظله من أبي نصر ابن مختيار ما لا قوام له به أشار عليـه خواصـه ونصحاؤه بصمود القلمة التي على بأب شيراز وقالوا له : اذك اذا حصلت فيها تحصنت بها وكان لك من الميرة والمادة ما يكفيك الشهر والشهرين ولم تخل من أن ينحاز اليـك من الديلم من يقوى به أمرك. فعزم على ذلك وحاول الصعود (٢١٤) اليها فلم يفتح له المقيم فيها فازداد تحيرا في أمره فقال له الجند وكانوا ثلْمَائَة رجل : نحن عدة وفينا قوةومنعة وينبغي أن تقعد أنت ووالدتك في عارية لنسير بك الى الاهواز ونلحقك بابي على ابر أستاذ هرمن وعسكرك المقيمين معه ومن اعترضنا في طريقنا دافعنا برؤسناعنك وبذلنا مهجتنا دو نك . فقال الرضيم : هذا أمر فيه غرر والوجه ان نسندعي الاكراد و نتوثق منهم و نسير معهم . فمال الي هذا الرأي وراسل الاكراد واستدعاهم وتوثق منهم وخرج ممهم بخزينته وجميم ذخائره فلما بمدوا عن البلد عطفوا عليه ونهبوا جميم ماصحبه وكادوا يأخسذونه فهرب وصار الى الدودمان على مرحلتين من شيراز . وعرف أبو نصر ابن مختيار خـبر انفصاله فبادر الي شـيراز ونزل بدولتاباذ وطمع طاهر الدودماني رئيس القرية في صـمصام الدولة واستظهر عليه الى أن وافى أصحاب ابن بختيار فاخذوه وقتلوه وذلك

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: واحد

فى ذى الحجة سنة ٣٨٨ وكانت مدة عمره خمسا وثلاثين سنة وسبعة أشهر. وما أقلها من مدة وأسوأها من عاقبة أمر فلقد كانت حلاوة دولته يسيرة ومرارة مصائبه في ملكه و نفسه كثيرة فما وفى شهده بصابه (المن ملكه نصيب و افر ولاعو افيه باوصابه ولم يكن له في أيامه يوم زاهر ولامن ملكه نصيب و افر وان امر أدنياه أكبر همه \* لمستمسك منها تجبل غرور

وقيض على والدته وعلى الرضيع وقوم من الحواشي. وجاءت امرأة من الدودمان تسمى فاطمة ففسلت جثته وكفنتها ودفنتها وأحضر رأسه فى طست بين يدى أبي نصر ابن بختيار فلها رآه قال مشيرا اليه « هذه سنة [سنها] أبوك » وأمر برفعها .

وأما والدّبه فانها سلمت الى لشكرستان كور فطالبها وعذبها فلم تعطه درها واحدا فقتلها و بنى عليها دكة . وأما الرضيع فانه قتل بعد ذلك وبعد ان صودر واستصفى ماله

﴿ ودخلت سنة تسع وتمانين وثلاثمائة ﴾

وفيها دخل أبوعلى ابن أستاذ هرمز والديلم فى طاعة بهاء الدولة واجتدمت الكلمة عليه وملك شميراز وكرمان فاستتبت أموره واستقامت أحواله واستقرت دولته واهتزت سعادته

﴿ شرح ما جري عليه الحال في ذلك (١٤١٠)

قد تقدم ذكر نزول بهاء الدولة بالقنطرة البيضاء وتكرر الوقائع بين الفريقين وأقام بهاء الدولة شهرين وأكثر يطلب مناجزة الديلم وهم يقصدون مدافعته ومحاجزته وطال الاص بينهم . وكان أبو على ابن اسمعيل الماقب بالموفق بياشر الحرب ويتوفى التدبير وكان معه مناح صاحب محمد بن عباد مع مائدة

فارس من السادنجان فرتبهم في الطلائع وأمرهم ان يقتصوا أمركل من يخرج من السوس أو يدخلها فيأخذوه . وضاق الامر بالديلم من هذا الحصار وببهاء الدولة من تعذر الميرة وتطاول الايام وأشرف على العود حتى انه لو تأخر ما تقدم من أمر ابني بختيار وقتل ص.صام الدولة لانهزم بهاء الدولة فر د كر حيلة رتبها أبو على ابن أستاذ هرمز برأيه ف كشفها ﴾

(أبو على ابن اسمعيل بألمعيته ودهائه )

وكان مهاء الدولة وكل رجاله الفرس لاخذ من يوجد في الجواد فظفروا برجل معه زنديل دستنبوا فحملوه الي المسكر وسئل عن أمره فقال: أنا عابر سبيل أتعيش بحمل هذا المشموم من موضع اليموضع. (٢١٦) فهدد وخو ف حتى أقر بالهرسول الفرخان الى الصاحب أبي على ابن أستاذهر مز علطف معه « اناسائر ون من طريق عند قرب وصولنا فتصمد للقاءالقوم » فلما وقف بهاء الدولة على ذلك قلق قلقا شديدا وقال: كل من يطعن على رأى [أني] على ان اسمعيل ويعاديه . . . . . . وان قصدنا من هـذا الجانب فقد حصلنا فيأيدى القوم أسارى وأعوزنا الهرب وضاق بنا المذهب فتامع بهاء الدولة الرسـل الى أبى على ابن اسمعيل وكان في الحرب يستدعيه فين حضر أعلمه الحال وأعطاه الملطف فلما قرأه قال: هـذا محال. وخرج من بين يديه وأحضر الرجل المأخوذ وقانى له : اصدقني . وعاصه بالجميل فلم يزده على القول الاول فامر بشده وعمداليه بدبوس فضربه بيده ضربا مفرطا فلما برقح به الضرب قال: خاوني أصدفكم أنا رجل من أهل السوس استدعاني أبو على ابن أستاذ هر مز وسلم اليَّ هذا الملطف وقال لى : امض وتمرض للوقوع في أيدى أصحاب بهاء الدولة فاذا وقعت وسئلت عن أمرك فقل « أنى رسول الفرخان الى الصاحب ومعي هذا الملطف » وأصور على قولك وأصبر للمكروه أن أصابك فانى أحسن اليك . فعاد أبو على ابن اسمه يل الى حضرة بهاء الدولة وأخبره بالصورة و انها هنصوبة (١٤٠٠ فسكن قليلا وقال للحواشي : أن القول الاول هو الصحيح وأن الفنرب والمكروه أحوجا الرجل الى هذا القول الثانى

﴿ ذَكَرَ حَزَمُ اعْتَمَدُهُ أَبُو عَلَى ابْنِ اسْعَمِيلَ فِي تَلْكُ الْحَالَ ﴾

رأى ان الاخذ الحزم أصوب على كل حال وانفذ ابن مكرم والفتكين الخادمي مع عدد من الاتراك الى دستر وأمرهما بالنز ول على الوادي المنع حتى ان حضر من يحاول العبور دفعاه فسارا الى حيث امرهما و شيا به وأقاما أياما ووافي خرشيد بن با كليجار () [و] الكوريكي في عدة كثيرة من الديلم والرجالة فتقدم ابن مكرم والفتكين الى أصحابهما بقلع الخيم والتحمل الان عدتهم كانت قليلة وساروا حتى فلبوا عن مطرح النظر م كمن الفتكين الحادمي والفايان في بعض المكامن الى أن عبر الديلم والرجالة وحصلوامعهم على أرض واحدة فحمل الفتكين وصاح الفليان وارتفع الغبار وظن القوم على أرض واحدة فحمل الفتكين وصاح الفليان وارتفع الغبار وظن القوم وجماعة من أصحابهما. وكان ذلك في اليوم الذي الصلحمايين الديلم والسوس وبين بهاء الدولة ووقع التحالف ووصل من غد وقد اختلط الفرية ان

وأما (^ ^ ) ما جري عليه الامر في دخول الديلم في طاعة بهاء الدولة فإن أبا على ابن اسمعيل كان قد اعتمد ما يستمده من الرأي الاصيل وشرع في استمالة قوم من العسكر الى طاعة بهاء الدولة. وترددت بينه وبدين

<sup>(</sup>١) في الاصل: باكمار

شهر ستان مراسلات بوساطة بهستون بن ذرير وقرر الامر في اجتذابه وامالته ثم اتفق أن المعروف عناح السكردي المرتب في الطلائم ظفر بركابي ورد من شيراز فاخذه وأحضره عند أبي على أبن اسمعيل فسأله عن حاله فاخبره بالخطب الحادث بشميراز وأخرج كتابا كان معه من بني زيار افي شهر ســـتان يشرح ما جرتءليه الحال في قتــل صمصام الدولة فلما وقف أبو على ابن اسمعيل على الكتاب طالع بهاء الدولة مضمونه ثم أعاده على الركابي ليتمم الى حيث بعث ثم قال أبو على لبهستون: أنه لم يبق لشهرستان بعد اليوم عذر فان كان على العمد المقدم الدخول في الطاعة . فمضى مستون الى شهرستان وقرر معه ان يتحيز في عد ذلك اليوم مع ثلمائة رجل من الجيل الى بهاء الدولة وتفارتا على هذا الوعد. فاحس فناخسره بن ابي جعفر عما عزم عليه شهرستان فقصده وخلا به.

﴿ ذَكُرُ كَارُمُ سَدِيدُ لَفُنَاخُسُرُهُ بَنَ أَنِي جِمْفُرُ (١٩١٩) ﴾

قال لشهرستان: قد بلغنيما أنت عازم عليه وحالى عند مهاءالدولة الحال التي لاتخني ونيته في النية التي تخالف وتحتمي ومتى عجلت فى الانحياز اليه هلكت وهلك الديلم باسرهم ويلزمك على كل حال صلاح امرهم فاظرنى ثلاثة أيام لاسبر جرح هذه القصة عراسلة ساء الدولة فاذرجوت لها برأ واندمالا اتفقت ممك في امضاء العزيمة واجتماع الكلمة وان تكن الاخري أخذت لنفسي وتوجهت أنا وأهلي الى بلدى ثم افعل ما بدا لك فاجابه شهرستان الى ذلك وبكر أبو على ابن اسمميل على رسمه الى الحرب متوقعا من شهرستان انجاز الوعدفر اسله بالعذر المتجدد فضاق ابوعلي بذلك ذرعاو اعتقدانه كانسخرية ودفعا فقال له يستون: ان مصداق هذا القول بين عند غسق الليل فان جاء رسول فناخسر هفقدصدق شهرستان و و فا و ان تأخر فقد كذب و غدر والموعد قوب. فالم جن الليل وردرسول فناخسره برسالة يعتذر فيها من سابق الافعال ويطلب الامان على استئناف الخدمة في مستقبل الحال فأجيب بما يسكن اليه و و ثق به و و صل في أثناء ذلك كتاب ابني بختيار الى أبي على ابن أستاذ هر من يذكر ان فيه سكونهما اليه و تعويلهما عليه و يبسطان أمله كما يفعله مبتدىء علك يروم أحكام قو اعده وأركانه (۱۵۰) و استمالة اعضاده و يأمر انه باخذ البيعة لمم على الديم قبله و المقام على الحرب التي هو بصددها . فاشفق أبو على بما سلف له من الدخول اليهما ولم يثق بوفائهما بعسد قتل أخويهما وحقيق بمن قتل للملوك شقيقاً ان يكون على نفسه شفيقاً . و بقى متلدداً في أمره متردداً في فكره مجيلا للرأي في صدره فرأى ان الدخول في طاعة بهاء الدولة في فكره مجيلا للرأي في صدره فرأى ان الدخول في طاعة بهاء الدولة

أصوب والتحيز اليه أدنى من السلامة وأقرب في صلاح حاله مع بهاء الدولة ، في صلاح حاله مع بهاء الدولة ، جمع وجوه الديم وشاوره فيما ورد عليه من كتاب ابنى بختيار فاجعوا رأيهم على الاعتزاء الى طاعتهما والثبات في حرب بهاء الدولة على ما هم عليه فلم يوافقهم على رأيهم وقال: ان وراثة هذا الملك قيد انتهت الى بهاء الدولة ولم يبق من يجوز له منازعة بهاء الدولة فيه وان نحن عدلنا عنه الى من داره منا نائية و نيته عنا جافية أضعنا الحزم والصواب الدخول في طاعة بهاء الدولة بمد التوثق منه . فامتنعوا وقالوا: كيف نسلم فنوسنا للأتراك و بيننا و بينهم ماتعلم من المطوائل ? فقال لهم : اذا كان هذا رأيك فاني أسلم من المال والعدة اليكم وأنصرف بنفسي عنكم وأنتم لشانكم أنصر . وتقوض من المال والعدة اليكم وأنصرف بنفسي عنكم وأنتم لشانكم أنصر . وتقوض الحباس ثم وضع أكاره غلى مانقولونه و يفعلونه

وكان قد أنفذ الى أبى على ابن اسمعيل من بلتمس منه شرابا عتيقاً للعلة التي به فقال أبو على ابن اسمعيل ابهاء الدولة: انه ما طلب منا شرابا ولكنه أراد ان يفتح لنا في مراسلته بابا. فانفذ بهاء الدولة رسولا يقول: انه قدكنت أنت والديل معذورين قبل اليوم في محاربتي حين كانت المنازعة في الملك بيني وبين أخي فاما الآن فقد حصل اري واركم في أخي عند من سفك دمه واستحل عرمه فلا عذر لهم في القعود عنى في المطالبة بالثار واستخلاص الملك وغسل العار. فكان من جواب أبى على ابن أستاذهر من [بعد] السمع والطاعة لقوله ان الديلم مستوحشون والاجتهاد في رياضتهم واقع وسأل في انهاذ أبي احمد الطبيب لمعرفة قديمة كانت بينها فأنفذ اليه

### ﴿ ذَكُرُ كَارُمُ سَدِيدُ لاَّ بِي عَلَيْ ابْنَ أَسْتَاذَ هُرَ مَنَ ﴾

لما حضر الطبيب عنده قال له: قد علمت اصطناع صمصام الدولة اياي واحسانه الي وما وسعني الا الوفاء في خدمت و بذل النفس في مقابلة نممته وقد مضى لسبيله وصارت طاعة هذا الملك واجبة علي و نصيحته لازمة في وهؤ لاء الديلم قد استمرت بهم الوحشة والنفور واستحكمت بينهم وبين الاتراك الترات والنحول وبلغهم ان الاقطاعات عنهم مأخوذة والى الاتراك مسلمة ومتى لم يظهر ما يزول به استشمارهم وتسكن اليه قلوبهم وبادرهم لم يصحب جنهم فمضى الطبيب الى بهاء الدولة بالرسالة وعاد بالجواب الجميل الذي تسكن الى مثله وتردد من الحطاب ما انتهى آخره الى حضور جماعة من وجوه الديلم الى بهاء الدولة لاستماع لفظ بيمين بالغة في التجاوز عن كل اساءة سالفة وأخذ أمان وعهد بزوال كل غل وحقد . فلما طابت نتوس مؤلاء بالتوثق كاتبوا أصحابهم المقيمين بالسوس بشرح الحلل .

وركب بهاء الدولة في الي الوم الى باب السوس يتو تع دخول الكافة في السلم في الديم فتا تالوا قتالا شديداً لم يعهد، أنه معهم في القدم فضاق صدره وظن ان ذلك عن فسادعرض أو لا من انتقض فقال له الديم : طب نفساً فالآن ظهر تسليمهم الامر اليك فن عادتهم ان قاتلواعند التسليم أشد قال لئلا يقدر انهم سلموا عن عجز او ضعف . وكان الامر على ذلك (٢٠٥٠) لأبهم استو ثقوا في اليوم الثالث بنسخة يمن نفذوها الى بهاء الدولة فلف بها هو ووجوه الاتراث.

والتمس الديم لابى على ابن اسمعيل ان يحلف لهم فامتنع وقال: هذه يمين يدخل فيه الملوك وجنده فاما الحواشي فهم بمعزل عنها. فلم يقنعوا بدلك فألزمه بهاء الدولة المعزاء بأخيه ثم ركب بالسواد فتلقاه الناس وخدموه وصار اليه ابو على ابن أساد هر من واختلط العسكران

ومن قبل ذلك بيوم اويومين قتل الدير أبا الفتح ابن الفرج نقيب نقبائهم ﴿ ذَكَرَ السَّابِ فِي ذلك وما كان من مكيدة ﴾

(أبي على ابن أستاذ هرمز في امره)

كان هذا الرجل مقدما في المسكر فاستدعى ابو على ابن اسمعيل أخاه سهلان من بغداد وجعله وسيطاً معه ليستميله فلم استقر معه الدخول في طاعة بهاء الدولة قال لهم ابو على ابن استاذ هرمز : هذا ابو الفتح رجل شرير وهو خبير بأموركم واسبابكم وأصولكم وأنسابكم فان اجتمع مع ابى على أظهر له من أسراركم ما لم يطلع عليه ودله من اموركم على ما لا يهتدى (اله فقالوا : سندبر امره ، ثم اجمعوا رأيهم على قتله فقتلوه

ولما اختلط العسكران سار بهاء الدولة الى السوس ومعه ابو على ابن سمعيل وحوله الديلم والاتراك

﴿ ذَكُو رأي طريف رآه ابو على ابن اسمعيل لا يدلم موجبه ﴾

لما قرب بهاء الدولة من مضربه عدل ابو على الى خيمته المختصة به ولم شمم معمه حتى ينزل على ما جرى به رسمه . و زل بهاء الدولة وطلب الديلم أبا على فسلم يجدوه وقالوا : من يكلمنا . وانتهى الخـبر الى بهاء الدولة فأرسل الى ابى على يستدعيه فاحتج بمارض عرض له ولم يحضر فخرج بهاء الدولة بنفسه اليهم وكامهم حتى انصرفوا

وأظهر ابوعلى ابن اسمعيل الاستدفاء وافام على امر واحد فيه حتى وقعت الاجابة اليه وكتب لهمنشور عميشة التمسها فأذن له في العود الم بغداد والمقام في داره وشاع هذا الحبريس العسكر فركب وجوه الاتر الاالى مضرب بهاء الدولة فأخرج اليهم الحجاب ليسألوهم عن حاجتهم فطلبوا لقاء الملك فأخرج اليهم ا باعبد الله العارض ليستعلم منهم مراده فما زادوه على القول الاول فأوصلهم (٥٠٠)

﴿ ذَكَرَ مَاجِرِي بِينِ الآتِرِ الَّهُ وبِينِ مِهَاءُ الدُّولَةِ مِنَ الخَطَابِ ﴾

لما دخلوا الى حضرته وقفوا وقالوا: يأأيها اللك قد خدمناك حتى بلفت مناك ولم تبق لك علينا حجة ولا بك الى مقامنا حاجة رما فينا الا من نفذت نفقته و نقصت عدته ولسأل الاذن لنا في المود الى منازلنا لنصلح حالنا ومتى احتيج الينا من بعد رجعنا . فأنكر هذا القول منهم وسألهم عن سببه فراجموه وراجمهم حتى قالوا: هذا وزيرك المونق الذي عادت الدو ةاليك على يده واستقامت احوالنا بيمن نقيبته قد صرفته وما لنا من يشهد بمقاماتنا المحمودة عندك سواه ولا نجد في الوساطة بيننا وبينك من بجرى مجراه وليس من السياسة صرف مثله ولا قبول قول من يشير عليك ببعده. قال يهاه الدولة : ومن يريد ذلك . قالوا : الذي كتب له المنشور عنك وهو ّز خطبه عندك ( اشارة لي أبي عبدالله العارض )قال : معاذ الله أن اقبل فيه تولا ولكنه لج فوافقته وسأل فأجبته والرأي ما رأيتموه من التمسك فكونوا الوسطاء معه في تطبيب قلبه فانصر فوا عن حضرة (٥٦) مهاء الدولة الي غيم ابي على أبن اسمعيل وقد عرف خبر ه فحجهم فراجعو محتى أوصلهم فلما دخلوا عليه عاتبهم على ماكان من خطابهم في معناه وقال: ليس من حتى عليكم أن تعترضوا على بما لا أهواه . فقالوا : دع عنك هذا القول فان حراسة دولة صاحبنا التي بها ثباتنا وفيها حيانا أولي من قضاء حقـك في موانقتك على غرضك. وما زالوا به حتى ركب الي مضرب بها الدولة فلقى منه ما أحبه وعاد الي عادته في تدبير الامور وتنفيذها

وأذن لجاعة من الاتراك في المود الي مدينة السلام وتوجه [ مع ] ماء الدولة الى ألا هواز

﴿ ذَكُرُ مَا دَبِرُهُ أَبُو عَلَى ابن اسمعيل بالاهواز ﴾

أول ما بدا بالنظر فيه امر الاقطاعات وتقريرها بين الديم والاتراكوعول في ذلك على الى على الرخجي الملقب من بعد عؤيد الدولة واستفرت المناصفة ثمامتنع ديلم دسة عن الدخول في هذاالحكم وكادت القاعدة تنتقض والاستقامة تضطرب والشربين الفربقين بعود جذعا . فقام الرخجي في التوسط بينهم مقاما محمودا على ان تكون أبواب المال في قصبات البلاد مقرة على من هي بيده و تكون المناصفة فما عداها من الضياع <sup>(٧٠)</sup> والسواد فتراضوا ب**ذ**لك وأفردت لهخيمة كان محضر فيها ومعه فناخسره بن ابي جعفر والفتكمين الخادمي ومن ينبعهما من وجوه الطائمتين فتولى تقرير المناصفات واخراج الاعتدادات واشتراك طائفة مم أخرى وكتب الاتفاقات فلم تمضى ايام قلائل حتى انتجز الامر على المراد

وكان الفرخان قد فارق الاهواز ومضى الي ايذج مستوحشا وأنفذ أبو محمد ابن مكر ماليه بما وثق به من الامان فأمنه وعاد به فلما ورد الفرخان خلع عليه أبو على ابن اسعميل واستخلفه مدة بين يديه تمسيره أمامه الى بلاد سابور والسواحل وأخرج شهرستان بن اللشكري في عدة كثيرة من العسكر مقدمة الي أرجان فصار اليها ودفع ابن مختيار عنها فلحق باخيه المقيم بشيراز في ذكر رأى أشار به أبو على ابن اسمعيل على بهاء الدولة كالدولة

أشار عليه بأن يستدعي الامير أبا منصور ولده ويرتبه بالاهواز ويضم اليه أبا جعفر الحجاج وان يسير بنفسه الى فارس واذا فتحها استدعى الامير ابا منصور واقامه فيهـا وانكفأ الى الاهواز فجعلها للامير ابي شجاع (^‹›› وقصد البصرة فاذا ارتجمها جعلها للامير ابي طاهر وعاد الى بفداد فاستوطنها ودبر امر الموصل منها. فلم يعجب بهاء الدولة هذا الراي وكان او على قبل ان يفاوض بهاء الدولة في ذلك فاوض ابا الخطاب حمزة بن ابراهيم فيــه (وأبو الخطاب يومئذ ينوب عنه محضرة بهاء الدولة) فقال له ابو الخطاب: أنا أعرف بأخلاق الملك وأغراضه والصواب لك ان تدعه بالاهواز وتسير أنت والمسكر الى فارس فاذا فتحتها أقمت بها ورتبت للنظر في الا. و رحضرة بهاء الدولة من تأمنه وترتضيه فانك اذا بعدت عنه حصلت من تلك البلاد في مملكة واسعة وتصرفت على اختيارك من غير معارضة ما نعة. فأنه متى سار ممك كنت بين ان تستبد برايك اوتخالفه فتوغر صدره عليك ولا تأمر ما يكون من بوادره اليك وبين ان تصبر على معارضته لك فتجرع الفيظ منه بالاحمال او تظهر من الاستعفاء ما يؤدي الى فساد الحال. فلم يقبل أبو على منه واستبد برأيه وعمل أبو الخطاب بالاحوط لنفســـه وانحرف عن أبى على ومال الى مطابقة بهاء الدولة فما ينفق عليه

قد استمررنا على النهج في ذكر ما وجدناه في الناريخ ونحن نوى ان أبا علي أصاب في رأيه ولا نرى حزما فيما أشار به أبو الخطاب عليه من البعد عن حضرة ملك سريع (٢٠٩٠) التقلب في الاحوال كثير القبول للاقوال اذا بني معه أمر نقض واذا عقد معه عهد نكث فاذا كان الباني سع حضوره يخاف انتقاض بنائه فكيف يثق بينائه اذا غاب عن فنائه ? وهل مجال الاعداء في الطمن على الوزراء وهم مقيمون في منصب عزهم مجالهم اذاخلت الحضرة منهم ببعدهم ؟كلا ان لسان الفيبة يطول عند الغيبة مع البعد عن بساط المراقبة والهيبة وكل عجر في الخلاء يسر (۱). فما أخطأ أبو علي فيما رآه وماعليه ان خانه مقدور فالقدر حتم والمرء معدور

غلام وغي تقحمها فابلي \* خان بلاءه الزمن الخؤون وكان على الفتي الاقدام فيها \* وليس عليه ماجنت الظنون

وأطرف من ذلك مشورة أبي الخطاب عليه باستخلاف من يأمنه بالحضرة ليحفظ عنه وأبن الامين الذي يرعى العهد اذا لابس الحل والعقد ؟ أليس أبو الخطاب وكان نائبه وصنيعته جحد احسانه وطلب مصلحة نفسه فتبرأ منه وخانه ? وكذلك كل ذي ثقة اذا استحلى الدنيا [صار] ظنينا وكل ذي مقة اذا حسد (۲) صار عدوا مبينا . ورب أخ قد شاق في الحسد أخاه بل لا عاول عق في طلب الرتبة أباه ومثل ذلك موجود (۲۰) نشهده ونراه . وانما

<sup>(</sup>١) تفسير المثل عند الميداني (طبع بيروت ١٣١٢) ٢: ٢٠١

<sup>(</sup>٢) وفي الاصل : حسد الدنيا

كان خطأ أبي علي فى افر اط اعجابه وكثرة ادلاله وشكاسة أخلاقه ومنافسته لولى نعمته فالملوك لايشا كسون وأولياء النعمة لا (١) ينافسون . ومع ذلك فلكل أجل كتاب والصواب معالشقاوة خطأ والخطأ مع السعادة صواب والناس من يلق خيرا قائلون له \* ما يشتهى ولام المخطي الهبل و نعود الى سياقة الحديث

ولما استفر ما بين الديلم من المناصفات عول على أبي جعفر الحجاج في المقام بالاهو از وسار بهاء الدولة وابو على الى الموفق الى رامهر مز و تقدم ابو على مع المسكر وصار اليه أبو جعفر أستاذ هر مز في بعض الطريق ها ربا من ابن بختيار في جعفر أستاذ هر من في خيراً

قد تقدم ذكر حصوله في قبضة ابن بختيار فقرر أمره على الف الف دره وأدى أكثرها ثم حصل عند لشكر ستان كورمو كلابه مطالبا بالبقية فاحتال صاحب له طبرى في الهرب به الى دارأ حد الجند ثم أحضر قوما من الاكر ادوأ خرجه اليهم فساروا به وألحقوه بابى على ابن اسمعيل. (١٦١) وطوى ابو على المنازل حتى نزل بباب شيراز

لمانزل ابو على بظاهر البلد برز ابن بختيار في جنده ورجالته وعسكر بازائه ووقعت الحرب بينهما فتضعضع ابن بختيار فى اليوم الاول وصادف عساكر بهاء الدولة وغدر به كثير من الغلمان و دخلوا البلد ونهبوا بعضه و نادوا بشعار بهاء الدولة .

وكان ابو احمد الموسوي بشير ازعلى ما تقدمذكره في مسيره من و اسطاليها وظن ابو احمد ان امر آقد تم فاستعجل وركب الى المسجد الجامع وكان يوم الجمعة فاقام الخطبة لبهاء الدولة. ثم ثاب ابن يختيار وعسكره فخاف ابو احمد و احتال

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: لاولياء النعمة ولا

لنفسه وقعد في سلة وحمل مفطى حتى أخرج الى معسكر أبى على ابن اسمعيل وعادت الحرب في اليوم الثالث بين الفريقين فلم يمض من النهار بعضه حتى استامن الديلم الى ابى على وهرب ابن مختيار ناجياً بنفسه و تبعه أخوه في الهرب فاما أحدهما وهو ابو نصر فانه لحق ببلاد الديلم وأما الآخر فانه مضى الى بدر بن حسنو به ثم تنقل من عنده الى اليطيحة وملك ابو على البلد و كتب الى بهاء الدولة بالفتح و اتمام المسير فسار الى شيراز واستقر في الدار بها (١٦٢)

﴿ ذكر ما جرى عليه الامر بعد هذا الفتح ﴾

لما حصل بهاء الدولة بفارس أمر بنهب قربة الدودمان وحرقها وقتل كل من وجد بها من أهلها حتى استأصل شافتهم . وكشف عن رمة صمصام الدولة وجددت أكفانها وجلت الى التربة بشيراز فدفنت بها وأحسن الى فاطمة الدودمانية خاصة وبرها ووصلها . وذلك ثمرة فعلها الجميل فان المروف شجرة مباركة أصلها زكي وعودها رطيب وورقها نضير وما خاب من غرسها وسقاها ولا ندم من حفظها ورعاها

فاجتمع ديلم فارس جميعهم بشيراز وجرى الخوض في أمر الاقطاعات وارتجاع ماير يجع منها واقرار مايقرر وترددت في ذلك مناظرات

﴿ ذَكُرُ تَقُورُ الاقطاعات وتوفير في المصارفات ﴾

تقرر ان تجمل أصول التقرير الت مصارفة ثلاثمائة دره بدينار وان ينظر (١٦٠٠) مالكل رجل من الابجاب الاصلي فيه طي به من الاقطاع الذي في يده ما يكون ارتفاعه بقدره على هذا الصرف ويرتجع الباقي وان يبطل كل ما كان وقع به في آخر أيام صمصام الدولة. وجرى الامل على ذلك في معاملته الاواسط (١)

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الا بواسط

والاصاغر ناما أكار الديلم فانأبا على ابن اسمعيل أعطاهم حتى ملاً عيونهم . وعرفوامذهبه في العجب والكبر فوضعوا له خدوده وخدموه خدمة لايستحقها اللوك فضلاءن الوزراء فكانوا شبلون الارض اذا بصروا به والى ان يصلوا اليه عدة مرات ويمشون بين يديه اذا ركب كما تمشيأصاغر الديلم. وزاد الامر به فيما أعطاهم من الاموال وأعطوه من الطاعة والانقياد و كل زيادة تجاوزت حد الاستحقاق فهي نقصان وكل عطية سلبت نفع الارتفاق فهي حرمان وعول على أبى غالب محمد بن على بن خلف في النيابة عنــ ه وقدمه واصطنعه وفرق العساكر في النواحى وأخرج أبا جعفر أستاذ هرمن الى كرمان واليا علما وقبض على ألفتكين الخادى

### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي القَّبْضُ عَلَى الْفَتَكُينَ ( ٢ )

كان أبوعلى ابن اسمعيل يرعى الهلح ما أسداه اليه من جميل في استتاره ببغداد فقدمه ونو"ه بذكره وثقل ذلك على الفتكين وأضمر به استيحاشامنه. واتفق ان أبا على في بمض مواقفه بباب السوس قال لالفتكين : ياحاجب الحجاب قد عن مت على (١) أنا مضي في قطعة من الجيش الى وراء السوس وأدخل أطراف البلد فان الديلم اذا عرفوا خبرنا اضطربوا وانصرف قوممنهم الينا فتشوشت تعبيهم فاذا بدت ذلك الفرصة وأمكنتك الحملة فاصنع ما أنت صانع. وقرر ذلك معه وترك أبو على علامته بحالها ودار من وراء الديلم ومعه نجب من الغلمان وغيره ودخل شوارع السوس فانفصل من العسكر الصمصامي شهرستان في خسمائة رجل وتلقاهم واقتتلوا قتالا شديدا واضطرب مصاف الديلم ولاحت الفرصة لالفتكين في الحملة فتوقف عنها غيظا من أبي على الموفق لانه كره

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الى

ان يتم أمر على يده فنقم أبو على هذا الفعل عليه وأسره في نفسه .

وحصل على باب شير از بازاء ابن بختيار فظهر من الفتكين من التفاعد قريب مم تقدم فلما تم أمر الفتح وورد بهاء الدولة واستقرت الا ، ورعمل في ابعاده فند به للخروج الى بعض الكور وأمره بالتأهب وحمل اليه عشرين الف درهم نفقة . فأحضرها (٢٠٥٠) النقيب والفتكين شارب عمل فتكلم بقبيح أعيد على الموفق فاغتاظ منه وقال ابهاء الدولة : هذا الغلام كالعاصى علينا والصواب القبض عليه واقامة الهيبة في نفوس الغلان به . فأذن له في ذلك فقبض عليه وحمله الى القلعة

﴿ ذَكُرُ حِيلَةُ لَطِيفَةً كَانِتَ سَبِباً لِسَلَامَةُ الْفَتَكَبِينَ ﴾

اجتمع الغلمان ليخاطبوا في أمره فانتدب أحد وجوههم لأ بي على وقال له : نحن عبيدك وأمرك نافذ في صغيرنا وكبيرنا وما نطالبك بالافراج عنه وقد أنكرت ما أنكرت منه ولكنا نسالك ان تهب لنا دمه وتعطينا يدك على حراسة نفسه . فقال : أما هذا فنعم . وأخذوا يده على ذلك وتو ثقوا منه فلما عرض لابي على المسير في طلب ابن مختيار حين عاد من بالاد الديلم الى كرمان اجتمع اليه خواصه و نصحاؤه وقالوا : ليس من الرأي ان تخرج في مثل هذا العدو . واشاروا الى الفتكين في مثل هذا العدو . واشاروا الى الفتكين فقال : ما كنت لأ بذل قولي في امر ثم ارجع عنه

﴿ ذَكَرَ أَعْلَاظُ لَا بِي عِلَى ابن اسمعيل (٢٦٦٠ كانت سبباً لفساد حاله ﴾

أدل أبوعلى بعد فتح شيراز على بهاء الدولة ادلالا أفرط فيه وتجبر تجبراً لا توجبه السياسة ولا تقتضيه واطرح ما يلزم في خدمة الملوك من التقرب اليهم والتوفر عليهم وسلك خلاف هذه الطريقة وخرج من حد المتابعة والموافقة الى المنافقة والمضايقة من غلطاته ان أحدالنهاء قال لبهاء الدولة

في مجلس أنسه على سبيل الدعابة . زينك الله يامولانا في عـين الموفق وبلغه ذاك فطالبه بتسليمه اليـه ودوفع عنه فـلم يندفع وأقام على الاســتعفاء حتى سلم اليه و فبالغ في عقوبته . ومنها أنه وقع بين غلمان داره وبين غلمان الخيول الخاصة ما يقم من أمثالهم بين أمثالهم عند اللمب بالصوالجة فغلق بابه ومنع المسكر من لقائه ولم يقبل مشورة أحد من خواصه وراسل بهاءالدولة فقال للرسول: ياهــذا ان المخاطبــة لي على غلمان داري قبيــح وان التعصب عليٌّ لآجل منابذة جرت بينه وبين غلمانه أقبح وتسليمهم اليه ليشفي صدره منهم أقبح وأقبح فارجع اليه بالماتبة اللطيفة وعرفه ماعليه في هذه المراسلة الطريفة فمصت معه خطوب حتى أمسك . ومنها ان بهاء الدولة كان يجلس في الجوسق الذي في دار الامارة بشيراز وهو مشرف على الميدان ويجتاز أبو على فيه (٤٦٧) راكبا وبين يديه أكابر الديلم مشاة فلا يرى ان يترجل وبهاء الدولة يراه وينفطر غيظا منه . ومنها أنه أنفذ اليه بعض خواصه في ليلة نيروز يلتمس منه ثلاثة آلاف دره فقال للرسول: لاي حاجة يريدها للخبز أو للحمأً ملشمير ? فقال له الرسول: أيها الوزير لا يحسن ان يكون جو اب الرسالة غير حل الدراه . فقالله : ماههنا مال . وخاف الرسول ان تجري منافرة يكون هو سببها فحمل الدراه من ماله وعرف بها، الدولة ذلك من بعد

فانظر الى عجب الزمان وتقلب الاعيان: هذا أبوعلي هو الرجل الذي تكلف واستدان وحمل الى بهاء الدولة من بغداد ما امتنع من حمله ابن عمر وابن صالحان فقر بت من قلبه منزلته وعلت لدبه درجته ورتبته ثم ينتهي الامر به الى ان يطلب منه بهاء الدولة في ليلة نيروز هذا القدر النزر مع اتساع حاله و تبغي على الديلم بعطائه و نواله فيمنعه . هل ذلك الا لحادث قد يغطى على

كل بصيرة وبصير ? فشتان بين ابتداء السعادة وانتهائها لقد أحسنت أيامه في اقبالها وأساءت في انفصالها والخبر المأثور مشهور اذا أقبلت الدنيا على قوم كستهم محاسن غيرهم واذا ولت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم

وكان أبو غالب ابن خلف فى خـلال هذه المضايقات يحول الى بها: الدولة الدنانير الكثيرة في الاوقات (١٦٨٠) المتفرقة سراً فتمهدت له بذلك حال راعاها وكانت أكبر وسائله عنده وتأكدت الوحشة بين بهاء الدولة وأبي على وجرى أمره على ما يأتى من بعد ذكره بمشيئة الله تعالى

وفي هذه السنة قبض بكران بن بلفوارس على الحسين بن محمد بن ما نقيب نقباء الديلم ببغداد ثم أفرج عنه

### ﴿ ذ كر الحال في القبض عليه ﴾

كان بكران مستنابا من قبل بهاء الدولة ببغداد على أمور الديلم فاستوحش من ابن مما وسمى بينهما سعاة بالفساد فقبض عليه بغير أم من بهاء الدولة واعتقله في داره ووكل به كوشيار بن المرزبان مع جماعة من الديلم وضيق عليه وقلد أبا الحسين ابن راشد نقابة النقباء وأنزله في دار ابن مما وقيل انهم بالفتك به . فتوسط أبو الفتح منصور بن جعفر أمره وضمن عنه عشرين الفدينار وأخذه الى داره وأقام خطوطا وكفالات بالمبلغ . وعرف الشريف ابو الحسن ابن عمر ما اقدم عليه بكران فأ نكره واطاق لسانه في بكران وفي ابن راشد بكل عظيمة وكتب الى بهاء الدولة والى الى علي ابن اسمعيل بذلك

﴿ ذَكُرُ سِياسَةً قامت بِهَا الهِيبَةِ فِي الْأَفْرِ أَجَ عَنَّهُ ﴾

لما وصلت الكتب الى ابي على ابن اسمعيل امتعض الامتعاض الشديد وكتب الى بكران بما أغلظ القول فيه والى الشريف أبي الحسن بانتزاع

ابن مما من يده وارتجاع الكفالات المأخوذة بالمال منه وكتب الى احمد الفراش علازمة بكران الى ان يفرج عن الرجل. فامتثلت الجماعة مرسومه وأفرج عن ان مما ورُدَّت عليه الكفالات وانحدر الى الاهواز وجددعهدا بالخدمة وعاد موفوراً. واستدعى بكران وأنفذ شيرزيل أخوه الى بغداد ليقوم مقامه وقبض على كوشيار وحل إقطاعه ووفيت السياسة حقها فيذلك وفيها توجه الامير ابو منصور ابن بهاء الدولة الى الاهواز

وفيها استولى الامير ابوالقاسم محمود بنسبكتكين علىأعمال خراسان بمدان واقع عبداللك بن نوح بن منصور ومن في جملته من توزون وفائق وأبن سمجور بظاهر مرو وهزمهم وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر بالله رضي الله عنه على منابر تلك البلاد وكان آل [سامان]مستمرين على اقامتها للطائع لله .

وورد كتاب أبي القاسم (٢٠٠٠ مجمود الى القادر بالله رضي الله عثه يذكر الفتح على ما جرت به العادة في أمثاله

انقضت سنة تسع وتمانين وثلاثمائة وبانقضاء أخبارها ختمنا مدا الكتاب ومنالله تعالى نرجو أحسن التوفيق والهداية للصواب وبه سبحانه نعوذ منشر القصدوخيبة المنقلب وآفة الاعجاب وهو حسبنا ونعم الوكيل

آخر ماصنفه الوزير أبو شجاع رضيالله عنه وارضاه والحمدللة كشيرا

# THE ECLIPSE OF THE 'ABBASID CALIPHATE

Original Chronicles of the Fourth Islamic Century

### DHAIL TAJÄRUB AL-UMAM

BY

ABI SHUJÄ' MUHAMMAD IBN AL-HUSAIN, KNOWN AS :

DH HÏR AD - DÏN AL - RUDHRÄWARI

( DIED 488 A. H. )

EDITED,

H. F. AMEDROZ,
BARRISTER AT LAW,
VOLUME III

DEALING WITH THE EVENTS OF 25 YEARS: 369-393 A. H.

**DISTRIBUTOR:** 

AL-MUTHANNA LIBRARY, BAGHDAD, IRAQ.

# الجزء الثامن

من تاریخ ابی الحسین هلال بن الحسن بن ابرهیم الصابی الکاتب

وهو يحتوي على حوادث خمس سنين أولها سنة ٣٩٣ هجرية

~156 HE WOOD HE 341~

الحتناه بذيل الوزير ابي شجاع لكونه كالتكملة



وقد اعتني بتصحيحه المرحوم ه. ف. آمدروز وبعده د. س. مرجليوث

-Howaranath-

وكان ذلك بمعرفة الفقير اليه فرج الله زكى الكردي بمصر القاهرة سنة ١٣٣٧ هجرية — ١٩١٩ ميلادية



## شرح الحال في قبض أبي شجاع بكران بن بلفوارس على أبي القاسم الحسين بن مما نقيب النقباء

استوحش أبو شجاع بكران من أبي القاسم أبن مما وسعي بينهما سماة بالفساد فقبض عليه بغير أص بهاء الدولة والموفق واعتقله وقيده ووكل به أبا العباس كوشيار بن المرزبان وجماعة من الديلم وضيق عليه ومنسع كل أحد من الوصول اليه . وقلد أبا الحسين محمد بن راشد نقابة النقباء وأنزله في دار أبى القاسم بسوق السلاح وتتبع أسبابه وأصحابه وهم على ما قيــل بالفتك به وطالبه عما يصححه ويقرره على نفسه وتوسط أمره أبو الفتح منصور ابن جمفر (١) وضمن عنه عشرين الف دينار وأخذه الى داره. وعرف أبو الحسن محمــه بن عمر ما جرى فامسك امساك لاراض ولا منكر فلما قيل له أن أبا الحسين بن راشد يتقلد موضعه قامت القيامة عليه غيظاً منه وتذكرا لماكان عامله به وأطلق لسانه في أبى شجاع بكران وابن راشد بكل قول وكتب الى الموفق عثله وجاءه ابن راشد فحجبه واجتهد في استمطاف رأيه فلم يجد الىذلك سبيلا. ونفذت الكتب الى الموفق بالصورة فامتعض

الامتعاض الشديد منها وكاتب أبا شجاع بكران بما أغلظ له فيه والشريف أبا الحسن بانتزاع أمي الناسم بن مما من يده وارتجاع الكفالات التي أخذها منه بالمال الذي قرره عليه . وكتب الى أبي العباس أحمد الفراش باعتناق هذا الامر والمضي الى أبي شجاع بكران وملازمته الى ان يفرج عنه ويرد عليه خطوط الـكافلين به وفعلت الجماعة ما رسم لها وافرج عن أبي القاسم في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الاول وردت عليه الكفالات بالمال المذكور ثم انحدر من بعد الى الاهواز وجدد عهدا بخدمة بها. الدولة والموفق. وأنف ذ الموفق أبا الحرب شيرزيل بن أبي الفوارس الى بفيداد للقيام مقام أبي شجاع وبكران أخيه فكان وروده يوم الخميس لسبع بقين من شهر ربيم الآخر وردّ أبا القاسم ابن مما فكانوروده يومالجمعة لسبع بقين من جمادي الاولى وقبض على أبي العباس كوشيار وأقطع أقطاعه وكان من أكبر الاسباب فما جري على أبي القاسم

وفي يوم الاحد لعشر بقين من شهر ربيع الاول برز الامير أبومنصور بويه بن بهاء الدولة الى المسكر بالاتانين متوجها الى الاهواز وسار في يوم الجمعة بعده.

ووجدت (٢) في بعض التقاويم الهانقض في يوم الاحد المذكور كوكب كبير ضحوة النهار

وفي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر أحرق العامة دار الحمولي فمضت بأسرها ولم يبق فيها جدار قائم واحترق ماكان فيها من حسبانات الدواوين

### ﴿ ذَكَرُ السَّبْ فِي ذَلْكُ ﴾

كان أبو نصر سابور قد حاول وضع العشر على ما يعمل من الثياب الامريسميات والقطنيات عدينة السلام فثار أهل العتابيين وباب الشأم من ذلك وقصدوا السجد الجامع بالمدينة يوم الجمعة الماشر من الشهر ومنعوا الخطبة والصلاة وضجوا واستفاثوا وباكروا الاسواق على مثل هذهالصورة فلما كان في يوم الثلاثاء صاروا الى دار أيي نصر ســـابور بدرب الديزج فمنعهم أحداث العلويين منها وخرجوا من درب الديزج الى دجلة وطلبوا من جري رسمه بالكون في دار الحمولي من الكتاب والمتصرفين فهر بوا من بين أيديهم وطوحوا النار في الدار وأهمل اطفاؤها فاتت على جميمها وورد ابو حرب شيرزيل ناظراً في البلد على ما قدمنا ذكره فقيض على جاعة من القامة أنهمو! عما جري من الحريق وصل أربعة انفار على باب دار الحمولي وذلك في يوم الخميس الذي دخل فيه . واستقر الامر على اخذ العشر من قيم الثياب الابريسميات خاصة ونودى بذلك بالجانب الغربي في يوم الاحد الرابع من جمادي الاولى وبالجانب الشرقي في يوم الاثنيين وثبت هذا الرسم ورتب في جبايته ناظرون ومتولون وأفرد له ديوان في دار بالبركة ووضمت الختوم على جميم ما يقطع من الناسج ويباع ويختم . واستمرت الحال على ذلك الى آخر ايام عميد الجيوش ابن على ثم اسقطه وإزال رسمه على ما سنذكره (١) في موضعه

وفي بوم الجممة لست بقين منه توفي ابو القاسم ابن حبابةالمحدث وصلي عليه ابو حامد الاسفرايني عسجد الشرقية (١)

<sup>(</sup> ١) وفي تاريخ الاسلام: ابن حبابة هو عبيد الله بن محد بن اسحق بن سليمان

وفى يوم الحميس للنصف من جمادى الاولى خلع على الشريف أبي الحسين محمد بن على بن الحسن الربني من دار الخلافة ولقب نقيب النقياء

وفى يوم الاثنين الثانى من جمادي الآخرة توفي أبو الحسين المتطبب المميد سنان (١)

وفي رجب قلد أبو الملاء الحسين بن محمد الاسكافي الخزائن والاستعمال فيه وفيه انحدر أبو شجاع بكران إلى واسط

وفى يوم الخيس لا أنى عشرة ليلة بقيت من شعبان توفى ابو عبد الله أحمد من عبد الله العلوي بالكوفة

وفي يوم السبت الرابع من شهر رمضان توفى أبو محمدحسان بن عمر الحربري الشاهد

وفي ليلة الجمعة مستهل شوال قتل أبو عبد الله محمد بن علي بن هدهد الحاجب الناظر في المعونة

المتوثى البزاز روى عنه أبو مجمد عبدالله بن مجمد بن هزام د الصريفيني كتاب الجعديات وابو حامد هو الامام أحمد بن أبي طاهر مجمد المتوفى سنة ٢٠٠٤ وفى ترجمته فى تاريخ الاسلام: قال أبو حيان التوحيدي في رسالة ما يتمثل به العلماء. سمعت الشيخ أبا حامد يقول: لا نعلق كثيراً مما تسمع منى فى مجالس الجدل فان الكلام مجرى فيها على ختل الخصم ومفالطته ودفعه ومفالبته فلسنا نتكلم فيها لوجه الله خالصا ولو أردنا ذلك لكان خطونا الى الصمت اسرع من تطاولنا فى الكلام وان كنا فى كثير من هذا نبوء بغضب الله تعاتى فانا مع ذلك نظمع فى سعة رحمة الله.

(۱) هو ابن كشكرايا وقال فيه بن ابى اصيبعة ۱: ۲۳۸ انه كان فى خدمة سيف الدولة ولما بنى عضدالدولة البيمارستان ببغداد استخدمه وزاد حاله . ولهقصة مع جبرئيل بن بختيشوع وردت فى تاريخ الحكماء لجمال الدين القفطى ص ١٤٩

### ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

جرت بين ابن هدهد وبين أبي الحسن ابن رهن اذ الاحول نبوة لأص سأله فيه ورده عنه وترايد ما بينهما الى ان بذل ابو الحسن فيه بذلا كثيراً فقبض أبو نصر سابور عليه وسلمه اليه واعتقل ابو الحسن في داره فلما كان في ليلة يوم الجمعة كبسه العيارون وقتلوه واتهم ابن رهزاذ بأنه وضعهم على ذلك فقبض عليهم وهم الشريف ابو الحسن محمد بن عمر بأن يقيده به فسأله أبو القاسم ابن مما في بابه وأخذه الى داره وكتب الى الموفق عا جري ووقف الاص على ما يدود من جوابه ثم أفرج عنه

وفي يوم الشلاناء لخمس خلون منه قلد أبو الحسن علي ابن أبي علي المونة بجانبي مدينة السلام وخلع عليه . وفي هذا الشهر (٥) قصد ابو الحسن علي بن مزيد أبا الفواس قلج بدير الماقول فالمزم من بين يديه ومهب البلد وفي يوم الاحد لليلتين خلتا من ذي الفهدة ضر ت الدراهم التي سمت « الفتحة »

وفي يوم الاثنين العاشر منه ورد قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار ابن أحمد وأبو الحسين على بن ميكال حاجين وتلقاهما القضاة والفقهاء والشهود ووجود الناس وأبو القاسم ابن مما وأصحاب الشريف أبى الحسن محمد بن عمر وابي نصر سابور وروعيا بالانزال والملاطفات

وفي ذي الحجة قتل أصحاب ابني الفتح محمد بن عناز زهمان بن هندي وأولاده دلف ومقداد وهندي

﴿ شرح الحال في ذلك ﴾ حدثني أبو الممر ابراهيم بن الحسين البسامي قال : كان زهان مستوليا على خانقين وما يجاورهما فلما قتل المعلم عليا ابنيه ضعف أمره ولان غمزه. وعاد أبو الفتح محمد بن عنياز من حرب بني عقيل بالموصل مع أبي جعفر الحجاج فقيلد حماية الدسكرة وجرت بينه وبينه مجاذبات ومنازعات والايام تقوي أبا الفتح وتضعف زهميان وكان منيه في قصده ونهبه مع أبي علي ابن اسماعيل على ما قدمنا ذكره

واتهت الحال بينهما الى الصلح والموادعة والاختلاط والالفة وأرخي أبو الفتح من عنانه واعطاه من نفسه كل ما تأكد به أنسه فصار اليه هو وأولاده و تمكن منهم فقبض عليهم و نقلهم الى قلعة البردان فاعتقلهم فيها وتفرق اصحابه وملك عليهم نواحيهم. ومضت على ذلك مدة فشار أولاد زهمان وكسروا قيودهم وحاولوا الفتك بالموكلين بهم والاستيلاء على القلمة فصاح (٦) الموكلون واجتمع اليهم من عاونهم فقتلوا الثلاثة المذكورين من أولاد زهمان محضرته واخذوه فيعلوه في بيت وسدوا بابه وكانوا (يدخلون) من كو ق فيه قرصة من شعير وقليل ماء وقي أياما ومات

وقد جرت عادة الشيعة في الكرخ وباب الطاق بنصب القباب وتعليق الثياب واظهار الزينة في يوم الغدير واشعال الغار في ليلته ونحر جمل في صبيحته . فارادت الطائفة الاخري من السنة أن تعمل لا نفسها وفي محالها واسواقها ما يكون بازاء ذلك فادعت ان اليوم الثامن من يوم الفدير كان اليوم الذي حصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه في الغار وعملت مثل ما تعمله الشيعة في يوم الغدير (۱) و جملت بازاء يوم عاشوراء يوما

<sup>(</sup>١) قالصاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٤٧٧ وفي ثامن عشر ذي الحجة عملت الشيعة يوم الفدير وعملت بعدهم اهل السنة الذي يسمونه يوم الفار وهذا هذيان وفشار

بعده بنمانية ايام نسبته الى مقتل مصعب بن الزبير وزارت قسبره بمسكن كما يزار قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما بالحائر · وكان ابتداء ماعمل من يوم الفدير (') في يوم الجمعة لاربع بقين من ذي الحجة

وحج بالناس في هذه السنة ابو الحارث محمد بن محمد بن عمر . وحج فيها الوزير ابو منصور محمد بن الحسن بن صالحان والشويف المرتضي أبو القاسم على بن الحسب الموسوي (٢) والرضي ابو الحسن اخوه والوزير ابو على الحسن بن ابي الريان حمد بن محمد

وفي هذه السنة حصل عمدة الدولة ابو اسحق ابراهيم ان معز الدولة بالموصل واردا من مصر وكثر الارجاف له وبه واقام مديدة ثم سار الى الري وقصد ابرقويه وتلك الاعمال وعاد بعد ذاك الى مصر فكانت وفاته بها وفيها وافي برد شديد مع غيم مطبق وريح مغرب متصلة فهلك من النخل في سواد مدينة السلام ألوف كثيرة وسلم ماسلم ضعيفا فلم يرجع الى جلاله وجملته الا بعد سنين

وفيها استولى الامير أبو القاسم محمود بن سبكتكين على اعمال خر اسان بعد انواقع عبدالملك بن نوح بن منصور وتوزون وفائق (٢) وابن سيمجور (١)

<sup>(</sup>۱) الصواب هو: الفار (۲) وردت ترجمته في ارشاد الاريب ١٧٣٠ واخوه الرضى هو محد . (۳) هو عميد الدولة ابو الحسن الامير فتى السلطان نوح بن نصر الساماني توفى ببخارا في هذه السنة وقد ولى امرة هراة مدة عقد بها مجلس الاملاء وولى بمدن خراسان نيفا وار بعين سنة ٠ كذا في تاريخ الاسلام (٤) وهو ابو القاسم على ابن محمد بن ابراهيم وله أخ يسمى ابو على محمد المظفر توفى سنة ١٨٧ وفي ترجمة الحاكم النيسا بورى ابن البيع في تاريخ الاسلام انه صنف لابى على هذا كتاباً في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه واحاديثه وسهاه الاكليل ليراجع كشف الظنون ه ١٠٠

بظاهر سرو وهزمهم وأقام الدعوة لامير المؤمنين القادر بالله أطال الله بقاءه وقد كان القائمون بالامر من بني سامان مستمرين على اقامتها للطائع لله وورد من الامير أبى القاسم محمود مهذا الذكركتاب نسخته بعد التصدير الذي جرت العادة به في مكاتبة الخلفاء:

« بسم الله الرحمن الرحيم »

« أما بعد فالحمد لله العلى مكانه الرقيع سلطانه الواحد الاحد الفرد الصمد الغزيز القهار القوى الجبار الذى يكفل باعلاء الحق ورفعه واخراء الباطل وةممه الحائق بشيع البغي والعدوان مكره اللاحق بفرق الطغيان قهره وقسره الحاكم لاوليائه بالعلو والاقتمدار الحاتم على أعدائه بالثبور والتبار المتفرد مجلاله ان يمانع المتعالى بكبريائه ان يدافع عمه ل الممتر باناته استدراجاولايمل وتملي المخذوع بحلمه احتجاجا ولا يغفل بيده الخلق والاص ومن عنده الفتح والنصر فنبأرك الله رب العالمين رب السموات والارضين. والحمد لله الذي اصطفى محمداً عليه السلام واختار له دين الاسلام وفضله على من تقدمه من الرسل وأنار به مناهج الآيات والسبل وأرسله الى الخلق بشيراً و نذيراً وداعياً إلى الله باذه وسراجاً منيراً فهدى إلى القرآن والتوحيد ودل على الامر الرشيد وأهاب بالبرية الى مستقيم الدين وأناف بهم (^ على العلم اليقين فصلوات الله عليهم أنم صلاة نماء وأكلها بهاء صلاة ترتقي اليمه جل جلاله في أعلى الدرجات رتحيي روحه في السموات وعلى آله أجمعين « والحمد لله الذي أنشأ سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الامام القادر بالله أطال الله بقاءه من ذلك الدينخ الزكي والمرق النقي أحسين منشأ وبوأه من خلافته في ارضه أكرم مبوأ وجمل دولانه عاليـة والاقدار لارادته ﴿ ٩٥ - ذيلَ الصابي (س))

مؤاتية فالانخالف رايته عدو الاحان حينه وسخنت عينه ولا مجيب (١) دعوته وليُّ الاكان قدحه في القداح فائزاً وسعيه للنجاح حائزاً بذلك جرت عادة الله وسنه ولن تجد اسنة الله تحويلا . وقد علم مولانا أمير المؤمين أطال الله بقاءه حال الماضين من السامانية فما كانوا فيـه من نفاذ الامر وجمال الذكر وانتظام الاحوال وانساق الاعمال بما كانوا يظهرونه من طاعة امير المؤمنين ومبايعتهم وينتحلونه من موالاتهـم ومشايعتهم ولمـا مضي صالح سلفهم وبتى خلف خلفهم خلموا ربقة الطاعة وشقوا مخالفة لمولانا (٢) أمير المؤمنين اطال الله بقاءه عصاه الجماعة (٢) واخلوامنا برخر اسان عن ذكره واسمه وخالفوافي افاضة القول('' وحسم عادية الجور والخبل عالى امره ورسمه وعم البلاد والعباد فسادهم وبلاؤهم ونهلك الرعايا ظلمهم واعتداؤهم . ولم استجز مع ما جمع الله لى في طاعة مولانا امير المؤمنين اطال الله بقاءه من عدة وعدة وشكة وشوكة وقوة اقران وامكان وكثرة انصار واعوان الا ادعوهم الى حسن الطاعة ولا ابذل في اقامة الدعوة لمولانا امير المؤمنين (1) اطال الله بقاءه تمام الوسع والاستطاعة . فدعوت منصور ابن نوح اليها وبعثته بجدّى واجتهادى عليها ولم يصغ الى اعذار وتذكير ولم يلتفت الى اندار وتبصير ونهض من مخارا مخيله ورجله وحشده وحفله يجمع على اهل الضلالة من اشياعه ويحشر من في البلاد من اتباعه . فكان من شؤم رأيه وسوء انحائه ان اصطلمه جنده فكحلوه وبايموا اخاه عبد الملك وملكوه وجريت على عادتي مع هذا الاخيرأ وفداليه مرة بعداخرى

<sup>(</sup>١) وفي الاصل يخالف (٢) وفي الاصل: مولانا (٣) جاء في حاشية: عيدا عظفة منك (كذا) (٤) لعله: العدل

وثانية عقب أولى من يدعوه الى الرشاد ويبصره من التمسك بطاعة مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه سبل الرشاد فلم يزده ذلك الاما زاد أخاه استعصاء واستغواء وتهوَّرا في الضلال واستشراء . فلما أيست من فيئه الى واضح الجدد ورجوعـ الى الاحسن والاعود ورأيتـ متتابعاً في عماتــ ه ومتكسماً في مهاوي غوايته بهضت البيه بمن معي من أولياء مولانا أمير المؤمنين أدام الله علوَّه وانصار الدين في جيوش يشرق بها الفضاء ويشفق من وقعها القضاء ترحف في الحديد زحفاً وتخد الارض جرفاً ونسفا الي ان وردت مرويوم الثلاثاء لثلاث بقين منجادي الاولى وهوالبلدالميمون الذي به ابتدأ اشاعة الدولة العباسية وزالت البدعة الادوية على أحسن تعبية وأكمل عتاد وأجمل هيئة ووليت أمر الميمنة عبد مولانا أمير المؤمنين أخى نصر بن ناصر الدولة والدين في عشرة آلاف رجل وثلاثين فيلا وجعلت في الميسرة من الموالي الناصرية اثني عشر الف فارس وأربعين فيلا ووقفت في القلب بقلب لا يتقلب وطاعة مولانا أمير المؤمنين (١٠)شمارُهُ عن أضداده وعزم لاينتقض ودعوة أمير المؤمنيين عتاده في اصداره وابراده ومعي عشرون الف فارس من سائف ورامح ودارع وتارس وسبعون فيلا وبرز عبد اللك بن نوح وعن يمينــه ويساره بكتوزون أحــد غواته وفائق رأس طفاله وعتاله وابن سيمجور وغييرهم من مساعديه على ضلالته مستعدين للكفاح مستلئمين في شكك السلاح وتلاقت الصعوف بالصفوف واصطلت السيوف بالسيوف وتوقدت الحرب واحتدت واضطرمت نيرانهاواشتدت واختلط الضرب بالطعن وكبا القرن بالقرن ولم يري الاتهاوىالصوارم على حجب الجاجم وأوداق النبال في أحداق الكهاة والابطال. وأهب الله

ريح الظفر لاوليائه وكشفوا مقانب الاعبداء وحملوا (') فيهم الحتوف وارووا من دمائهم السميوف وانجلت المركة عن الني قتيــل من شجمانهم وأبطالهم والغي وخسمائة أسير من مشهوري ذادة رجالهم وصناديدهم واقتتى الاولياء أثار الفل من عباديدهم تقتلون ويأسرون ويسلبون ويغنمون الى انالقت الشمس يمينها وأبرزت ظلمة الليل جنينها وعاد الاولياء الى ممسكرهم فى وفور من السلامة وتمام من النعمة وقد ملاوا أيديهم من الغنيمة والثفائس الجمة ثم ما نضب منهم أحد ولم ينتقص لهم عـدد. وكـتابي هــذا وقد فتح الله تمالى لمولانا أمير المؤمنين بلاد خراسان قاطبة وجمل منابرها تذكر اسمه متباهية وكلة الحق به عاليمة والاهواء في موالاته متهادية . وبعد فلم أجدد رسما في حل وعقد وابرام ونقض الى ان يرد من عالى أمره ورسمه ما أبني الامر بينائه واحتدي إلى حداثه بارادة الله سبحانه وتعالى فالحمد لله (١١) العزيز المان العظيم السلطان الذي لايضيع لمحسن عملا ولا يغفل عن مسيء وان أرخي له أجـــلا ولا يعجزه متغلب قموته وحوله ولا يمتنع ممتنع عن سطوته وصوله ولا يرُد بأسمه عن القوم المجرمين راد ولا يصد نقمته عن الظالمين صاد حمداً يمترى المزيد من احسانه ويقتضي الصنع الجديد من امتنانه واياه أسأل أن يهنيء مولانا أمير المؤمنيين الامام القادر بالله خيرهذا الفتح الجليل خطره الواضح على وجه الزمان غرره وان يواصل لهالفتوح قر أوبمدآ وغورا ونجدا وبرآ وبحرا وسهلا ووعرا وان يوفقني للقيام بشرائط خدمته والمناضلة عن بيضته انه على مايشاء قدير وبه جدير . فان رأي سيدنا ومولانا أمير المؤمنيين أطال الله بقاءه ان ينم بالوقوف عليه

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : حلموا

وتصريف عبده بين امره ونهيه فعل أن شاء الله تمالي

### ﴿ سنة تسمين وثلاثمائة ﴾

اولها يوم الاربعاء والثالث عشر من كانون الاول سنة احدى عشرة وثلاثمائة والف للاسكندر وروز اسمان مرن ماه آذر سئة ثمان وستين وثلاثمائة لنزدجرد

في يوم الاثنين السادس من المحرم توفى أبو الحسين على بن المؤمل بن مهان كاتب ديوان السواد

وفي يوم الجمعة لمشر خلوز منه توفي ابو بكر احمد بن على السمسار المروف بابي شيخ البزاز

وفي يوم الخميس لسبع بقين منه توفي القاضي أبو بكر احمد بن محمد بن اني موسى الهاشمي

وفي هذا الشهر احترق ارسلان البستي وذاك انه كان نأمًا في خركاه له و به نقرس مزمن قد منعه الحركة والقدرة على النهضة وفر "اشوه وغلمانه بعيدون منه فسقطت شرارة من شمعة كانت في الخركاه على فراشه فاحرقته وانتبه ولافضل (١٣) فيه للقيام من موضعه والنجاة بنفسه فصاح صياحا حجز الليل ونوم النمان عن سماعه وعملت النار في الفراش والخركاه فما عرف الخبر الا بعد احتراقه وهلاكه

وفيه خرج الموفق أبوعلي ألى جبـل جيلويه في طلب أبي نصر أبن يختيار وانتهى الي ابرقويه وعاد في صفر وفي هذه الخرجة لقب بممدة الملك مضافا الي الموفق واذن له في ضرب الطبل اوقات الصاوات الخمس ولقب

ابو المغمر ولده بربيب النعمة

وفي صفر ورد الكتاب من شيراز بتلقيب المشطب ابى طاهرسباشى بالسعيد والاشراك بينه وبين المناصح ابي الهيجاء تختكين الجرجانى في مراعاة امور الاتراك في مدينة السلام

وفي يوم [ الخميس ] السابع منه توفي أبو منصور محمد بن أحمــد بن الحواري بالاهواز

وفي يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الاول توفي ابو الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوى () ودفن في حجرة من داره بدرب منصور مدة ثم نقل الى المشهد بالكوفة وحضر جنازته ابو نصر سابور بن اردشير وابو حرب شيرزيل بن ابي الفوارس والمناصح ابو الهيجاء تختكين الجرجاني وسائر طبقات الناس

### ﴿ ذَكَرُ مَاجِرِي عَلَيْهِ الْأَمْنُ فِي تُرَكَّتُهُ وَضَيِّعَتُّهُ ﴾

لما توفى انفذ ابو نصر سابور فعظر على ما في داره وخزانته ووكل باصطبلاته وطلب كتابه وجهابذته فلم يجد احداً منهم لان ابا الحسن على بن الحسن بن اسحق هرب وهرب الجهبذ معه واستتر الباقون من اصحابه واحضر ابا عبد الله البطحاني العلوى وطالبه عما عنده من وصيته وماله فامتنع من تسليم ذاك واخلد فيه الى الاعتلال والانكار واعتقله اعتقالا جميلا. ونفذت

<sup>(</sup>۱) هو الشريف الجليل بن أبى على عمر بن أبى الحسين بحيى بن الحسين المسين الفيب بن أحمد المحدث بن عمر من يحيى بن الحسين ذى الدمعة وذى العبرة بن زيد الشهيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب وله قصمة مع الوزير المعلم بن عبد الله وردت فى عمدة الطالب بميء ١٣١٨ ص ٢٤٨.

الكتب الى مهاء الدولة والموفق عاتجدد وكتب أبو الحسن محمد بن الحسن ان يحيى الملوى (1) وقد كان عاد من الاهواز الى واسط بعد الفتح في أص الورثة والتركة فعاد الجواب اليه بالاصعاد الى بغـداد والتميام بها مقام أبى الحسن محمد بن عمر . وتقرر أمر التركة على خمسين الف دينارتحمل الى الخزانة فحدثني أبو القاسم ابن المطلب قال : تقرر الامر بفارس على خمسين الف دينار صاحاً عن التركة وان يكون النصف من الاملاك للخاص والنصف للورثة . ثم أفرد قسط السلطان فحصل له به الثلثان لانه أخذ عيون الضياع وجمع موجود التركة فلم يف بالتقرير حتى أنمم بأنمان أملاك بيعت منجلة ما حصل للورثة من الضياع على أبي على عمر بن محمد بن عمر وأبي عبدالله الحسين بن الحسن بن يحيى وأبي محمد على وابن محمد بن الحسن بن يحيي وأبي على عمر بن مجمد بن الحسن بن يحيي . وأصعد أبو الحسن بن محيي الى بغداد فكان دخوله اياها في يوم الاربماه الثاني من جادي الاولى ومعه أبو على عمر بن محمد بن عمر وأبو الحسن ابن اسحق الكاتب وكان انحدر الى واسط فلقيه في الطريق وعاد في صحبته وأطلق أبو عبــد الله البطحاني وسلم اليه وراعي أبو الحسن القسط السلطاني من الممريات وتولى (أبو) الحسن ابن اسحق النظر فيه وارتفع في هذه السنة وهي سنة تسع وتمانين وثلاثمائة الخراجية على ما ذكره أبو القاسم بن المطلب مع حق الورثة

<sup>(</sup>١) أظنه محمداً كال الشرف بن أبى القاسم الحسن الاديب بن أبى جمفر محمد بن على الزاهد بن محمد الاصفر الاقساسى بن أبى الحسن يحيى بن الحسين ذى الدمعة بن زيد الشهيد ولاه الشريف المرتضى نقابة الحكوفة وأمارة الحجفج بالناس من اراً .كذا في عمدذ الطالب ص ٢٣٥

وسوى حقوق بيت المحال بالغى كرونيف حنطة وشميراً وأصنافاً وتسعة عشر الف دينار وكسر

وفي يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر ربيع الاول قبل القاضي أبو محمد ان الاكفاني شرادة أبي القاسم (١١) ابن المنفر وأبي الحسين بن الحراني وفي يوم الجمعة لليلتين بقيتًا منه قبل شهادة أبى العلاء الواسطى

وفي ليلة يوم الثلاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر وُلد الامير أبو الفوارس إبن بهاء الدولة بشيراز والطالع كوكب من العقرب

وفي يوم الخميس لخمس بقين منه توفي أبو عمر أحمد بن موسى العلاف الشاهد بالحانب الشرقي

وفي بوم الجمعة الثامن عشر من جمادي الاولى خلع على الموفق أبي على بفارس بالقباء والفرجيه والسيف والمنطقة والدستي المذهب وحمل على دابة بمركب ذهب وقيد بين يدبه دابة عركب مذهب وبغلة بجناغ نموروس كب بقبل مذهب وثلاثة أفراس بجلال ديباج وأعطى دواة محلاة بالذهب وحمل معه ترس من ذهب وسائر السلاح وخلع على أبي نصر كاتب وثلاثة من حجابه ودواتيه واستاذ داره و خرج لقتال أبي نصر ان مختيار ومعهالعساكر بعد أن استناب أبا غالب محمد بن خلف بشير از على مراعاة الامور وأبالفضل الاسكافي بحضرة مهاء الدولة

﴿ شرح الحال في عود ابن مختيار وماجري عليه أمر الموفق ﴾ ﴿ فِي قصده اياه وظفره به وأمر عسكر ﴾ ( ابن مختیار معد قتله )

لما أنهزم أبو نصر بن بختيار من باب شيراز صارالي الاكر ادوا تتقل

الي أطراف بلاد الديلم. وكاتب الديلم بفارس وكرمان لما استقرت به الدار هناك وكاتبوه واستدعوه واستجروه فصار الى ابرقويه واجتمعت معهطائفة كبيرة من ديلم وأتراك وزط وأكراد وتردد (١٠٠) في نواحي فارس وتنقل في أطرافها وظهر أمره وشاع خبره وواصل مكاتبة الديلم ومراسلتهم واجتلامهم واسمالتهم . وخرج الموفق أبو على في طلبه الى جبل جيلونه وانهى في اتباعه الى ابر قويه وكأن يهرب ويراوغ ويدافع ولا يواقف ومضى الى السير جان . فحدثني أبو عبد الله الفسوي قال: لما قصد ابن مختيار السير جان لم يقبله الديلم الذين بها وكر هو احصوله عندهم ومقامه بينهم .وكال أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن مجيرفت فنبا بابن بختيار المقام بهذا المكان وسار الي خانين والفرخان وهمأ ناحيتان بين فارس وكرمان وفيهما خلق كثير من حملة السلاح وفي أكنافهما حلل الزط الذين هم أشد الرجالة الفارسيين شوكة وأكثرهم عدة واستمال منهم طائفة كثيرة وأقبل الديلم وغيرهم اليه ارسالا من تواحي كورة درامجرد ومن سائر الاصقاع. وعمل أستاذ هرمن على تصده قبل استفحال أمره فجمع عسا كركرمان وتوجه لطلبه وسبقه ابن بختيار الى دشتير والتقيافي موضع يمرف بزيرل من ظاهرها واستأمن الى ابن بختيار كشير من الديلم الذين كانوامع أستاذ هرمز فانهزم أستاذ هرمزفي خواصه وأقاربه من القوهية وصار الى السيرجان. ومضى ابن مختيار الى جير فت ورتب العمال وجبي الاموال وأنفذ الى شق مم من استفوى له الجند الذين فيها وجماهم الي طاعته وملك أكثر كرمان واستولي عليها وانتشر أصحابه فيها يطرقون أعمالها ويستخرجون ارتفاعها والمتاذ هرمز بالسيرجان ينفذ السرايا الى النواحي ويكبس أصحاب ابن مختيار (١٦٠) ويسلك سبيل ( ٣١ \_ فيل الصابي (س))

الغيلة والمكيدة في طلبهم والايقاع بهم . ثم ورد عليه كتاب الموفق بانهسائر ورسم له قصد بردشير وسيق ابن بختيار اليها ففعل ذاك وحصل بباب بردشير وصعد من كان بها من ديلم ابن بختيار الى قلعتها ومنعوا نفوسهم فيها وتوجه الموفق الي كرمان على طريق درامجرد . فلما وصل الى فــا عسكر بظاهرها وعرف أبو عبـ الله الحسين بن محمد بن يوسف وهو عامل كورة درانجرد خروجه من شميراز فبادر لاستقباله وخدمته فوافق وصوله الى معسكره أن كان نائما فما انتبه الا بصميل الخيل وضجيج الاتباع والحشم فشاهدمن كثرة حواشيه وضففه وسعة كراعه وربدلهما عظم في نفسه وحمله حسده عليه على ان قبض عليه وعلى أصحابه وأخذه مهه محمولا على جمل بعد ان احتوي على جميع ماله . فكان اذا نزل في المنزل أحضره وطالبه وضربه وعديه حتى تقدم في بعض الايام بان يعلق باحدى بديه في بعض أعمدة الخيم وان محمل على الجمل معلقا وهو مع هذه المعاملة لا يستجيب الى التزام درهم ولا يذعن بقليل ولا كثير وكان أكثر ما انهبي به الموفق اليه لغيظه من تقاعده وتماتنه . فذكر أبو عبــد الله انه عرف من بعض أصحابه ( يعني الموفق) انه قال: ما رأيت أشد نفسا من هذا الرجل فقد عذب اليوم بكل نوع من العذاب وحلُّ الساعة عن الشد والتعليق وهو جالس يسرح لحيته بيده وما عنده في كل ما لحفه

وء ف ابن محتيار مسير الموفق فاستخلف الحسين بن مستر قر أية ملك ديلمان بجيرفت في جماعـة من رجاله وسار طالبا لبردشـير وعاملا (٧١) على التحصن بها الى أن تلحق به أصحابه ببم و نرماسير وقد كان كاتبهم واستدعاهم

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: توحمه

وهجرة قوية . فلما توسط الطريق اليها بلغه حصول أستاذ هرمز بها وصعود أصحابه الى القلمة فعدل الى طريق بم وبرماسير وكاتب من بهما من عسكره بالمصير الى دار زين وتم هو اليها فنزلها منتظراً لوصولهم اليه ورحل الموفق من فسا وطوى المنازل حتى أطل على جيرفت واستأمن اليه من بها من الديلم لابهم لم بجدوا مهربا ولا منصرفا وكانوا نحو أربع مائة رجل . فاستوقف عندهم أبا الفتح ابن المؤمل وأبا الفضل محمد ابن القاسم بن سودمند العارض وقال لهم قد أقمهما عند كم ليعرضا كم ويقررا أموركم ووصاهها بان يقتلاهم فجمعاهم الى بستان في دار الامارة على ان يعرضوا فيه من غد ذلك اليوم ثم جمعا الرجالة الركوج واستدعيا واحداً واحداً على سبيل العرض وقتلاه وكان هذا الفعل مهما ليلا . ثم خافا ان بنقضى الليل ويدرك العراج قول النهراغ فرموا بقيهم في بئر كرد كانت في البستان وطرح التراب فوقهم . وعرف الموفق من جيرفت خبر ابن بختيار وأخذه طريق مم وبرماسير فخلف أثقاله وسواده واتبعه فيمن خف ركابه وثبتت دوانه وخاطر بنفسه وبالملكة في هذا الفعل منه

فد ثنى أبو منصور مردوست بن بكران وكان مه واليه خزانة السلاح السلطانية التى في صحبته وهو داخل في ثقانه وخاصته قال: كلت أجسامنا ودوابنا من مواصلة السير واغداده وترك الاراحة في ليل أو نهار ووصلنا الى جير فت وما نعرف لابن مختيار خبراً. وقعد الموفق وجمع (١٠٠) الوجوه من الديلم والاتراك واستشارهم فكل أشار بالتوقف والتثبت وتجنب المخاطرة بالاقدام والتهجم فامت ع من قبول ذاك فاقام على أمره في الاسراء وراء ابن بختيار واستدى منجما كان صحبه من شيراز فقالله: أليس حكمت

بانني آخذ ابن مختيار وأظفر به في يوم الاثنيين الآتي . قال : نعم . قال : أين ذاك ونحن على هذه الصورة والرجل مستعجم الخبر وانما بتي من الايام خمسة أيام ? فقال : أنا متمم على قولى في حكمى و متى لم تظفر في اليوم الذي ذكرته فدمي لك حلال وان ظفرت فاىشىء تعطيني ? قال (أبو منصور) فتضاحكنا به وهزئنا منه وسار فكان الظفر في اليوم الذي نص عليه

وحداني أبو نصر السنى كاتب الموفق قال: لما عظم أمر ابن بختيار وملك كرمان واجتمع عليه الديلم قلق بهاء الدولة بذلك وطالب الموفق بالخروج لقصده وحربه وكان مخاطبا له على الاستعفاء وقال له: لو أجتك الى الاستعفاء لما حسن بك ان تتقبله في مثل هذا الوقت وقد علمت انني لم أخرج من واسط الا برأيك ولا وصلت الى ما وصلت اليه من هذه المالك الا برأيك واجتهادك واذا قمدت بي في هذه الضغطة فقد اسلمتني وضيعت ما قدمته في خدمتي ولكن تمضى في هذا الوجه وتدفع عني هذا العدو وتجعل للاستعفاء والخطاب عليه وفتا آخر فيا بعد . فلم عكمنه في جواب هذا القول الا الطاعة والقبول وخلع عليه وسار والديلم والاتراك يخرجون همه ارسالا بفير مطالبة ولا تجريد حتى انه كان يرد قوما منهم فيسألونه ويضرعون اليه في استصحامهم

ولما حصل بفسا وجد بها جوامرد أبا ذرعاني معتقلا عند (۱۱) أي موسى خواجه بن سياهجنك وهو اذ ذاك والى فسا وقد كان جوامرد عند افراج الموفق عنه بشيراز حصل في جملة خمارتكين البهائي وفارقه وهرب الى ابن بختيار عند وروده وحصل معه واختص به . ثم أنفذه الي الغلمان بفسا ليتخبرهم له وأنفذ و تعوين بن بلفضل هر كام الى الديلم وو ندرين ممن كان

بفسا وهو وجه متقدم وأصحبهما رقاعا وخواتيم

فحدثني الحسين أبو عبد الله ابن الحسن قال: أنفد ابن مختيار و ندرين ابن بلفضل الي الديلم بفسا لاستمالتهم وافسادهم وموافقتهم على الانحياز اليه والنداء بشعاره فوصل واستترفى دار حبنة بن الاسبهسلار ولامج وكان يحضر عنده طوائف الديلم سرا ويستجيبون له الي ما يدعوهم اليه ويتسلمون الرقاع والخواتيم منه

وكان أبو الفضل أحمد بن محمد الفسوى في الوقت متصرفا على باب دخول دار (كذا) خواجه بن سياهجنك لانه كان والى الكورة . فحدثني غير واحد ان أيا الفضل كان يعشق خادمة في دار حينة الذي قدمنا ذكره وتواصله وتزوره في أكثر الاوقات فتأخرت عنمه لان حبنة وكلها بخدمة المستتر عنده فراسلها أبو الفضــل يماتبها ويستبطىء عادتها في زيارته . فحضرته فاخبرته بعدرها وكان عارفا بالديلم فاستوصفها الرجل فوصفته وعرفه وسألها ان تتلطف في ادخاله الدار ليلا وخبئه ليشاهد من يجتمع به. فقملت ذلك وحضر الدار سراً وشاهـد وندربن وخرج من قوره الي وندرش بن خواجه بن سياهجنك فقال له : عنــدى نصيحة تتعلق بالدولة وفيها لوالدك زيادة جاه ومنزلة فان أحسن الي وقربني وجعلني من خواجائية الديلم وخلع على وقدمني أخـبرته بها فحمله وندرش الى خواجـه (٢٠) أبيه حتى توثق منه فيما اشترطه لنفسه ثم حـدُنه حديث و ندرين وكان الوقت ليلا فاشفق أبو موسى خواجه بن سياهجنك من تزايد الامر وظهور الفساد وأنفذ وندرش وسياهجنك ابنيه وجماعة من خواصه الى دار حبنه حتى كبسوها وتبضوا على وندرين وحملوه اليـه فقتله . ووفي لابي الفضل بما كاق وعده وكان هـذا ابتداء أمر أبى الفضل وتقدمه حتى انتهت به الحال الي ما سنورده في موضعه

وعرف أبو موسي خبر جوامرد أبي ذرعاني فقبض عليه واستأذن الموفق في أمره فرسم له اعتقاله قال أبو نصر : فلم حصل الموفق بفسا أحضر جوامرد ليلا وقال له : قد علمت انني مننت عليك بنفسك أولا بشيراز و انيا عند ما ظهر من افسادك في هذه الدفعة والآن فان كان فيك خير وعندك مقابلة لهذه الصنيعة ('فعلت بك المنزلة العالية الرفيعة . قال له : يا من تني به وجد تني عند ايثارت ورضاك فيه قال : أفرج عنك سرا يا من تني به وجد تني عند ايثارت ورضاك فيه قال : أفرج عنك سرا فأفل ابن مختيار و تظهر له انك جئته هار با و تتوصل الى أخده أسيرا فاذا أطلت عليك أو الفتك به ان لم تتمكن من أخذه و تصير الي لالحقك منازل الا كابر من نظر ائك . قال : أفعل . و و اقفه و عاهده و شرط عليه ان يقلده حجبة حجاب الامير أبي منصور و خداه ليلا و اشيع من غد بأنه هرب من الاعتقال وصار جو امرد الى ابن مختيار و عاود خدمته

وسار الموفق مجداً مفذاً حتى أطل على جيرفت واستأمن اليه من بها من أصحاب ابن مختيار و دخلها و نول بظاهر ها واجتمع اليه أبو سعد فنا خسره ابن با جعفر وأبو الحير شهر ستان بن ذكي وأبو ، وسى خواجه بن سياهجنك وغيرهم من الوجوه و قالوا له: قد أسرفت أيها الموفق في هذا السير الذي سرته و حملت زسك (٢١) فيه على ما لا تؤمن عاقبته وأنت في وملك بين حالين اما أن تهجم هجوما ينعكس علينا فقد أهلكت نفسك ونموذ بالله بيدك وأهلكتنا واما ان تظفر مهذا الرجل فقد زال به ماكات

<sup>(</sup>١) الجلة نافصة (٢) لمله: كلما

الحاجة داعية اليك والينافيه ومتى أمن هذا الملك كان أمنه سببا للتدبير علينا وامتداد عينه الى نعمنا وأحوالنا وتركك الامر على جملته ووقوفك فيه عند ما بلغته أولى وأصلح. فنال لهم: قد صدقتم في قولكم ونصحتم في رأيكم ولكني قد حملت هذا من قصد هذه البلاد على ما خالفت فيه كل أحد من نصحائه وأصحاب أيه ولزمني بذلك وبحكم مالبسته من نعمته ان أوفيه الحق في مناصحته وأبذل له الوسع في طلب عدوه ولا بد ان تساعدوني وتحملوا على نفو - كم في انجازهذاالنجازمعي فقالوا له: لم نقل ماقلناه انخالف عليك أو نقعد عنك وأء ا أوردًا ما وفع لنا أنه خدمة لك واذا لم ترد ذلك فنحن طوعك وقال أبو نصر : وينما هو في الك حضر من عرفه ان ابن بختيار بدرفاذ وهي على ثمانية فراسخ من جرفت فاختار ثلمائية رجل من الوجوه وذوى القوة والعدة من الديلم والاتراك وأخذمه الجمازات والبغال والدواب عليها الرجل الخفيف والسلاح الكثير ومن لا بدمنه من الركابية والاتباع وترك السواد والاثقال والحواشي والحشم بجيرفت وسار . فلما وصل الى درفاذ لم يجد بها ابن مختيار وقيـل آنه كان بها ومضى الى سروستان كرمان فمضى على طيته ووافي سروستان وقد سار ابن بختيار الي دارزين فاضـطر الي اتباعه وخبره على صحته كالمستعجم عليه . و كان في ذلك وقد تقدم بضبط الطرق وأخــذكل وارد وصادر اذ أحضر رجــل رستاقي (' ) معه كـتابإن (٢٢) لان بختيار بخط ابن جمهور وزيره أحدهما الي أهمل سروستان بان يعدوا الانزال والميرة فانه على الانكفاء البهم عند وصول عسكره من م للتوجه الى ردشير والآخر الى جانويه بن حكمويه أحد الدعاة بجبال

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : اذا حضر رجلا رستاقياً

جيرفت يقول فيه : بلغنا حصول ابن اسهاعيل بالسيرجان وانه على المسير الى جيرفت وينبغي ان تأخذ عليه المضيق الفلاني (لطريق بين جبلين لا بدمن سلوكه الى جيرفت و مكن فيه الاعتراض على المساكر بالمدة القليلة ومنعها الاجتياز)

قال أنو نصر : و سأل الوفئ الرسول عن ابن بختيار وأين هو ('' . قال : تركته مدارزين ينتظر وصول عسكره من بم ونرماسـير . فسر بما تحقق من خبره وسار من ليلته فيما بين العشاء والعتمة . فلما قطعنا فرسخين رأينا نارا تلوح فظنا أن ان يختيار قد عرف خبرنا وسار التلقينا وحربنا وانزعجنا واضطربنا وبادر أبو دلف لشكرستان بن ذكى ونفر معه لتعرف الحال فعادوابعد ابماد وذكروا المها نار صيادين وتثاقل الموفق في سيره الي ان قدر ان يكون وصوله الى دارزين عند الصمح فلما قرينا تسرُّع عسكرنا وبادر ابن بختيار فركب وجمع أصحابه وحمل على أحـــد الديلم رماه بزويين أُنْبته في جبهه ورمي مرداويج ن با كاليجار فحرح فرسمه وصاح وأشتلم وتراجع أصحابنا عنه وتلاحقوا وصفوا مصافهم واجتمع أصحاب ابن بختيار ووقفوا يقاتلون ووصل الموفق (قال أو نصر ) فوقف على ظهر دابته ومعه الصاحب أبو محمد ابن مكرم وأبو منصور مردوست وأنا وغلمان داره. فقال أبو محمد: انزل أنها الموفق واركب النرس الفيادني (لفرس كان من عدده ). فقال : ان نزلت لم آمن ان تضعف قلوب (٢٣) أصحابنا ويظنوا ان فعلى ذاك عن استظهار للهرب ، (قال) وتركنا وسار في غلمان داره حتي خرج على ابن بختيار من ورائه وحمل وصاح غلما 4 صياح الاتراك فقدرابن (١) وفي الاصل : وأن هوة بختيار أن الغلمان كثيرون وارتفع الغبار وحمل أصحابنا من إزاء القوم فسكانت الهزيمة . وركب ابن بختيار فرسا كان من عدده وسار طالبا للنجاة بنفسه ومعهجو امردأبو ذرعاني فارادأن يعبر نهرا ين يديه واعتقلهجو امرد وضربه بلت كان في يده فسقط عن فرسه ونزل ليرفعه على الفرس ومحمله الى الموفق فتكاثر عليه طلاب النهب وأخــذوا فرســه وفرس جوامرد وسلاحه فترك جو امرد ابن بختيار ومضى طالبا للموفق فلما لحقه قال: أنا فلان وقد قتلت ابن بختيار . فاستهان بقوله ولم يصدقه وصار يقتص أثر ان بختيار وعنده انه قدامه وأنفذ مع جوامرد محمد بن أميرويه المجرى ليعرف حقيقة ما ذكره . وقد كان بعض الديلم عرف ابن بختيار فنزل اليه وشاله وأركبه دابة كانت تحته ليحمله الى الموفق لانه قال له : احملني اليــه . ويلما الديلمي في ذلك اعترضه غلام تركي من غلمان قليج فقال له: تريد ان تبقى على من حاربنا ولو ملكو نا لما أبقوا علينا . وعنده ان ابن نختيار أحد الديلم فقال له : يابني هذا ابن مختيار وأريد ان أحمـله الى الموفق. فقال له : تحمله أنت ويكون الاثر والجعالة التي جعلت لمن محضره لك. قال: لا ولمكن نتشارك في ذلك . وتراضيا وعرف قوم من الساسة والاتباع ما هما فيه فقالوا: بل نحن أحق بحمله. ووقعت المنازعة فيــه وقوعا انتهمي الى قتله وحز رأسه و ان أخذه التركي وركب فرسه وحرك ولقيه محمد بن أميرويه وجوامرد أبو ذرعاني فعادا معه . فذكر أبو نصر ان ابن أميرويه بادر (۲۰) الى الموفق وقد حصل على فرسخ من داررين وأعلمه الصورة فانكفأحينئذ عائدا وجاس على سـطح دار وأحضر رأس ابن مختيار فطوح بين يديه . وصمد وجو الديلم وهنوه بالظفر ودعواله وفي وجوههم الوجوموفي قلوبهم الذم الا رزمان بن زريزاذ فانه لما رأى الرأس رفسه برجله وقال للموفق: الحمد لله الذى بلغك غرضك وأجرى قتله وأخذ الثار منه على يدك وحقق رؤياى التي كنت ذكرتها لك ، قال أبونصر : وقد كان رزمان قال للموفق في بعض الايام بشيراز : رأيت البارحة في المنام صمصام الدولة وهو يقول لى : امض الى الموفق فقل له حتى يأخذ بثارى من ابن بختيار ، ثم نزل الموفق من السطح الى خيمة لطيفة ضربت له وكتب الى بهاء الدولة بالفتح كتابا بخط يده نسخته :

يسم الله الرحمن الرحيم

«علقت هذه الاحرف غدوة يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من جادى الاخرة من الموضع المعروف بدارزين على خمسة فراسخ من بم وبين يدي رأس ان مختيار وقد استولي القتل على أكثر من خمسائة رجل من الديلم وأما الرجالة والزط فلم بقع عليهم احصاء بلغ الله تعالى مولانا شاهانشاه فى جميع أموره وسائر أعداء دولته نهاية آماله وآمال خدمه وكتابي ينفذ بالشرح ليوقف عليه ويعظم الشكر لله عز اسمه على ما وفق له من هذا الفتح المبارك عنه . وقداستوهب البشارة جماعة من الاوليا» المقيمين معي وذكرت ذلك لئلا يوهب شيء منها لفيرها أن شاء الله تعالى

قال أبو نصر : وأمرى باحضار هميان من جملة همايين كانت على أوساط غلمانه الاتراك (٢٠٠) وفتحه وصب دنانير كانت فيه وقال : نادوا من جاء بديلمي فله كذا وبراجل كوجي أوزطي فله نصف ذلك . فكان يؤتي بالديلمي والراجل فيقتلان على بعد من موضعه ومرأى من عينه حتى قتل عددا كثيرا. وحضره نيكور بن الداعي وولد للفاراضي وسألاه في

قريب لهما قد كان أخذ وحمل ليقتل ولم يز الا مخضعان ويقبلان الارض وهو يقول لهما: قد عرفتم احساني البكم وما جعل لكم من الذنوب عند الملك بالتوفر عليكم وهؤلا، القوم طلبوا الملك وساعدوا الاعداء ولا مجوز الابقاء عليم والصفح عنهم. فينما الخطاب مجري بينهما وبينه اذ دخل نقيب لهما فقال: قد قتل الرجل. فنهضا من مجلسه وقعدا للعزاء به وصار المهما معزيا

وسألت أبا نصر عن المنجم الذي ذكر أبو منصور مردوست من حكمه ما ذكره فقال: نعم. هذا رجل يكني بابي عبدالله ويعرف ببرنجشير وكان يخدم صمصام الدولة فلما قتل صار في جملة رزمان بن زريزاذ بالصمصامية وكان رزمان محضر كثيرا بين يدي الموفق ويؤاكله ويشاربه وينادمه ويؤانسـه فجرى في بعض الليالي عنـد حصولنا بفسا ذكر للنجوم والاحكام فقال : معي منجم يدَّعي من علم ذلك طرفا فان رُسم احضاره أحضرته فقال له الموفق : هانه . فاسندعاه فلما رآه قبلته عينه وقلبه وسقاه وقال له : ما عندك فما قصدناه . قال : الظفر (١) لك يامولانا وأنت تملك وتقتل ابن مختيار في اليوم الفلاني . قال له الموفق : ان كنت تقول هـذا زرقا لتجعله فألا مجمودا قبلناه وانكان عن علم وعلى حكم من أين استدللت عليه ? قال : ما هو زرق ولـكنه (٢٦) قول على أصل ومعي مولد ابن بختيار وعليه قطع في اليوم الذي ذكرته لبلوغ درجة قسمة طالعه فيه تربيع المريخ . فقال له الموفق : ان صح حكمك خلعت عليك وأحسنت اليك واستخدمتك واختصصتك وان بطل فبأي شيء تحكم على نفسك ? وال : بما حكمت . (قال) ولما حصلنا بجيرفت عاودت هذا المنجم الخطاب

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: المظفر

وقلت له: أنت مقيم على ذلك الحكم ? قال: نمم . وكان قد جاءنا خبر ان بختيار بانه بدرفاذ فقلت له: الرجل على منزل منا ونحن سائرون اليه الليلة وقد بقى الى اليوم الذي نصصت عليه خمسة أيام . فقال . أما ما حكمت به فانا مقيم عليه ولست أعلم ما بقى بينكم وبين ابن مختيار . وكانت الوقعة وقتل ابن مختيار في اليوم الذي ذكره

قال أبو عبد الله الفسوى . ودفن جسد ابن مختيار فى قبة بدارزين دفن فيها أبوطاهر سليمان بن محمد بن الياس لماقتله زريزاذ عند عوده من خراسان لقتال كوركير بن جستان (۱) ومضي من كان مع ابن مختيار من الاتراك الىخبيص وراسلوا الاتراك الذين معالموفق حتى خاطبوه في إيمانهم وقبولهم وأجابهم فوردوا واختلطوا بالعسكر

قال أبو نصر : وسار الموفق طالبا لبردشير وأبو جعفر أستاذ هرمز مقيم فيها على حصار من في القلمة من أصحاب ابن بختيار فلما وردها وعرف القوم هلاك ابن بختيار راسلوا الديلم الذين مع الموفق وسألوه أخذ الامان لهم ليفتحوا القلمة ويدخلوا في الطاعة فخاطبوه على ذلك فقال : لا أمان لهم عندى الاعلى ان ينصرفوا عرقمات ويخلوا عن أمو الهم وأحو الهم. فاستجابوا له الى هدذا الشرط فكان الرجل ينزل هو وولده عمرقمات وكراريز (٢٧) ويركبون الطريق ووقع الاحتواء على ما في القلمة من المال والدواب

قال أبو نصر : وأحضر الي المسكر ببردشير من لحقه الطلب وأسر من أصحاب ابن بختيار وفيهم بلفضل بن بويه فتقدم الموفق بان ضربت له

<sup>(</sup>١) وهذا في سنة ٣٦٠ كما تقدم ذكره ٢:

خيمة مفردة ثم المتدعي أبا دلف لشكرستان بن ذكر وأبا الفضل ابن سودمنذالمارض والوقت عتمة فقال لهما المضيا الى بلفضل وومخاه على مفارقته هذه الدولة وخدمته ابن ختيار وبالغا له في القول والتعنيف . وخرجا من بين يديه وبين أيديهما الفراشون بالشموع وكانت الخيمة التيفيها أبوالفضل (كذا) ان بويه قريبة من خيمته فنهض وقال لوندرش ابن خواجــه بن سياهجنك وكان عنده : قم بنا لنسمع ما تقوله رسلنا لبلفضل وما يجيبهم به . وقال لى: تعرف الطريق الذي يؤدي بنا الى خيمته على الاصطبل: قلت ؟ نَّهُم . قال : كن دليلنا . ومنع الفر اشـين من اتباء ـه ومضى في الظلمة وهو متكي على بد وتدرش وأنا بين يديه حتى حصانا من وراء الخيمة ووقفنا وهو قاعد بيني وبين و ندرش فسمع أبا دلف لشكر ستان يعاتبه ويوبخه فقال له: يا أبا داف دع هذا القول عنك فوالله ما بقى أحد من أ كار عسكركم وأصاغرهم الاوقد كاتب ابن بختيار واستدعاه وأطاعه ووالاه حتى لوقلت انه ما تأخر عنه الاكتاب الملك والموفق خاصة لكنت صادقا . وعادالموفق الي خيمته وعاد أو دلف لشكرستان وأبو الفضل ابن سودمنذ بعده ودخلا اليه فقال لشكرستان : يامولانا قد اعتــذر فيماكان منه وسأل اقالته العثرة فيه . فقال له الموفق : وما الذي قاله (٢٨) ليكما وحدثكما به ? فوراًي لشكرستان ثم صدقه وقال: ما في عسكرك الا من هو منهم وما عكنك ان تَأْخَذُ الجَمَاعَةُ مَا فَعَلُوهُ وَلَا انْ تَظَاهُرُ هُمْ عَمَا اسْتَعْمَلُوهُ وَطَى هَذَا الْحَدَيْث أولى فى السياسة . وحمل بلفضل بن بويه والديلم المأسورون الي شيراز عند عود الموفق فاما بلفضل ونفر معه فانهم اعتقلوا ألى ان قبض على الموفق ثم أفرج عنهم وأما الباقون فان وجوه الديلم سألوا الموفق فيهم فخلي سبيلهم

. وترجع الى ذكر ما فعله الموفق بعد ذلك ببردشير . قال أبو نصر . ثم جمع الديلم الكرمانية من سائر النواحي وقال لهم : من أراد المقام في هذه الدولة على ان يستأنف تقرير ديوانه ويوجب له ما يجوز ايجابه لمثله فليقم على هذا الشرط وعلى انه لا ضيعة ولا اقطاع وأنما هوعطاء وتسبيب ومنأزاد الانصراف فالطريق بين يديه . فاستقر الامر معهم على ان يعرضوا وتُحل الاقطاعات التي في أيديهم وتستقبل التقريرات (١) معهم كما تستقبل بالعجم الذين يردون من بلاد الديلم. وجلس لذلك ووجوه الديلم عن بمينـــه ووجوه الاتراك عن يساره والعرَّاض والـكمَّاب والجرائد بين يديه فكان محضر الديلمي الذي له بكرمان السنون الكثيرة وفي بده الاقطاعات الكشيرة وأقل المقرر له خسمائة الف درهم فيقبل الارض ويقف ويسأل عن اسمه واسم أبيه وعن بلده ثم يقرر له التقرير القريب الى ان حل الاقطاعات كلها ورد أصول التقريرات الى بعضها وصرف الحشو وارتبط الصفو

ولمـــا فرغ من ذلك صرف أبا جعفر أستاذ هرمز عن كرمان وأخذ حاله الظاهرة لانه ينقم عليه (٢٦) قبضه على أبي محمد القاسم بن مهدر فروخ الـ اكان مقما معه بفير اذنه ولا أمره وقلد أباموسي خواجة بن سياهجنك الحرب وخلع عليه وحمله على فرس بمركب ذهب وعول على أبى محمد القسم فى أمر الخراج وخلع عليه وأخذ خطه بتصحيح ثلاثة آلاف الف درج من النواحي في مدة قريبة قررها معه

واتفق أن ورد عليه كتاب من أبى الفضل الاسكافي يخبره فيه ماغاظه من ذكر الحواشي له عند ورود كتابه بالفتح بالطعن عليه والقدح فيه فمــا

<sup>(</sup>١) في الاصل : تفررات

ملك نفسه عند وتوفه على ذلك وتداخله من الامتعاض ما أقلقه وأزعجه . واستدعى أبا منصور مردوست وأنفذه الى شميراز وقاد معه خيلا وبغالا وحمله رسالة الى بهاء الدوله يقول فيها: فد خدمت الملك أولا وأخيرا ووفيته حق الصنيمة وحكم النصيحة ووجب ان ينجز لي ما وعدنيه من الاعفاء بعــد الفتح فاني لا أصلح لخدمة ولاعمل بعــد اليوم . وأظهر الانكفاء بعدانفاذه أبا منصور مردوست فاجتمع اليه وجوه الديلم الذين يسكن اليهم ويعول عليهم وعرفوه غلط الرأى في عوده قبل أن يرتب الامور ويمهدها ويسددها ويهذبها وأشاروا عليه بالتوقف والتوفر على اصلاح الاعال من جمع الاموال واذا تكامل له ما يريده بعد مدة حمل الى ماء الدولة ما رضيه به . وكان بين أن يقيم بموضعه ان طاب له القام فيه أو يسير الى أصهان ويأخــذها وينتقل منها الى الجبــل أو الى العراق وحذً روه من الاجتماع مع بهاء الدولة والـكون عنــده وأعلموه أنه غير مأمون عليه مع خلو ذرعه وأمنه الاعداء. فلم يقبل (٢٠) منهم ماصدقوه فيه ونصحوه به وحمله فرط الادلال على انعاد الى شيراز وكان دخوله اياها في يوم الاربعاء الثاني عشر من شعبان

فدئني غير واحد ان بهاء الدولة خرج لاستقباله فلما لقيه وخدمه ورجعا داخلين الى الباد فارق الموفق في وسط الطريق وعدل الى داره والمسكر بأسره ممه في موكبه وبقى الملك في غلمان خيله وخدمه وخاصته وان ذلك شدق على بها الدولة وبلغ كل مبلغ منه وتحدث به الأس وأكثروا الخوض فيه وامتنع بهاء الدولة بهد هذا الاستقبال من استقبال أحد من وزرائه

﴿ ونمود الى ذكر الحوادث على سياقة الشهور ﴾

وفي يوم الاثنين الرابع من رجب توفي أبو الحسن أحمد بن على بن شحاع الشاهد

وفي يوم الاثنين الحادي عشر منــه توفي أبو حفص عمر بن ابراهيم اله كتاني المقرىء(١)

وفي يوم الجمعة أنمان بقين. نه توفي الا. ير أبو سمد ابن بهاء الدولة ببغداد وفي يوم السبت لسبع بتمين منــه خرج أبو الحســن على بن الحسن البفدادي وأبو طاهر ينها الكبير الى بادوريا دافعين لاصحاب قراد بن الله مد عنوا

## ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾ ﴿ وما جرت عليه الحال فيـه ﴾

كان لا بي طاهر يغما افطاع جليل ببادوريا وانضاف اليه ازيقلد ولايتها ونازع قراد ن اللديد فيها وأبو الحسين رشا الخالدي اذ ذاك كاتبه والمديز لا.وره وفيه استقصاء في المعاملة وغلظة ولجاج ومنافرة . فاستعمل الاستقصاء مع أبى طاهر يفها والمنافرة والفلظة مع أبي نصر سابور بن اردشير في أمور اعترض فيها وأو امر امتنع منها وثقــل على المقطعين والاكرة وردما كان يؤخذ من مال الخفارة والحابة ورقا قيمة الدينار به مائة وخمون درهما الى المين مصارفة عشرين درهما بدينار عتيق فتضاعف التقرير وزاد التثقيل. وعملت لا بي نصر سابور الاعمال في بادوريا وأطمع في مال يحصل

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أبراهم بن أحمد بن كثير وفي تاريخ الاسلام أنه قرأ على أبن مجاهد وحمل عنه كتاب السبعة . وليراجع فيه الانساب للسمعاني ص ٤٧٥ س ٤

له منها اما على الحرب أو على الصلح وأدت الحال الى خروج ينما واليا للحرب وأبي الحسن البغدادي ناظراً في استخراج الرسوم العربيــة وأقاما مــدة على ذلك . ووافي قراد ورشا في جمــم جمــاه ونزلا بالســندية وينما وأبوالحسن البغدادي بالفارسية وبينهما أربعة فراسخ وتطرق أصحاب فراد فقتلوا ثلاثة غلمان من الاتراك يقال لاحــدهما بايتــكين الياروخي وللاخر الهاروني وللثالث المجـدر وصلبوا الهـاروني ببيـذ على شاطىء نهر عيسى . غرج أبو نصر سابور وأبو حرب شيرزيل بن بلفوارس بالمسكر الى الفارسية وقرب قراد وأصحابه منها وتسرع سياهجنك ابن خواجة بن سياهجنك في نفر من الديلم لمناوشة قوم من العرب فاستجروه حتي فارق العسكر وحصل عند القرية المعروفة بالمكلوذانية على رمية سهم من الفارسية ثم خرج من ورائه جماعة منهم قد كانوا تـكمنوا في ذرة قائمة هناك فاخذوه أسيرا واضطرب الناس بذاك وكاتب أبو نصر سابور قلج وكان ببغداد بالخروج فخرج في عدة من الغلمان والاكراد الذين برسمه وسارت الجماعة الى السندية وخيموا في الجانب الشرقي بازائهاومضي قراد الى حديثة الانبار وهي على أربعةفراسخ منها . فما مضت أيام يسيرة حيغضب قاج من شيء سأله فتوقف أبو نصر سابور (٢٣) عنه وخلم خيمه وخلم الفلمان خيمهم معه وعادوا واضطرأبو نصر سابور وأبوحرب شيرزيل والديلم الى المود بعودهم وذلك في شهر رمضان . فاذكر وقد ورد على كتاب أبي الحسن رشا يسألني توسط أمره واستئذان أبي نصر سابور في ورود صاحب له فصرت اليه وأقرأته الـكتاب فتباعد في الجواب وقال: اكتب اليــه وقل له « والله لاقررت ممك امرا الا بعد ان اشفي منك صدرا » وخوجت (۱۹۸ سای س)

من حضرته وتوقفت في كتب الجواب ورد الرسول فلم تمض ساعـة حتى قلم قلم والغلمان ورحلوا فاستدعاني أبو نصر وقال : ما الذي أجبت به رشا. قلت : ما قلته . فقال : وقد مضى رسوله . قلت : لا . قال : ارتجـم الكتاب واكتب اليه « بان وطأة الاولياء ثقلت على النواحي ولم أحب اخرابها بتطاول مقامي فيها واذاكنت قد ندمت على ما مضي واستانفت الطاعة والخدمة فانفذ صاحبك ». ورك عائداً الى بفدادوكتبت الجواب قائماً على رجلي لان الاص أعجل عن التابث والتثبت وخفنا أن يعرف المرب خبرنا فيكسبوا معسكرنا وباخذوا من تأخر منا أو يعارضونا في طريقنا فيبلغوا أغراضهم منامع تفرقنا ودخولنا كما يدخل المهزمون. ووصل كتابي الى أبي الحسن رشا فانفذ أما الفضل ابن الصابوني الموصلي واستقر الامرمع المنصرف القبيح والطمع المتجدد على اطلاق سياهجنك في الوقت وحده واندرجت القصة على تزايد الفضيحة وتضاعف الاخلوقه. وقدكانت الكتب نفذت الي الموفق بذكر مافعل وعاد جوابه ينكره ويمنع من التعرض لبني عقيل أو هياجهم (١)

وفي يوم الاحد لست (٢٣٠) بقين منه توق أبو الحسن على بن محمــد وتسمين ومائتين

وفي يوم الحميس لليلتين بقيتًا منه نوفي ابو القاسم عبيــد الله بن عمَّان ابن حنيقا المحدث (٢)

<sup>(</sup>١) في الاصل: هاجتهم (٧) قال أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم: كذا ذكره الخطيب بالنون وهو يمني ( ابن حنيةا ) جد الفاضي أبي يعلى ابن الفراء لامه

وَفِي يوم الثلاثاء الرابع من شعبان توفي القاضي ابو الحسن محمد بن عبيد الله بن احمد بن معروف

وفي يوم الخميس السادس منه توفي أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الفراء الفقيه الشاهد بالجاب الشرقي (١)

وفي يوم الخميس لمشر بقين منه قبض على الموفق ابى على ابن اسماعيل بشير از

وقال أبو على البرداني : قال لنا القاضي أبو يعلى : الناس يقولون « حنيقا» بالنونوهو غلط أنما هو (حليقاً) باللام (١) وفي ثاريخ الاسلام أنه كان على مذهب أبي حنيفة وانه والد القاضي أبي يعلى شيخ الحنابلة : وأبو يعلى هو مجمد بن الحسين ولد سنة . ٣٨ وفيه قال الخطيب . له تصانيف على مذهب أحمد ودرس وأفتى سنين كثيرة وولى القضاء بحريم دار الخلافة . وذكره ابنه أبو الحسين ( محمد بن محمد ) في كتاب الطبقات له وقال : كان سنه اذ مات أبوه عشرسنين وكان وصيه بسكن بدارالقز فنقله من باب الطاق الى شارع دار القز وفيه مسحد يصلي فيه شيخ يقرىء الفرآن ويلقن العبادات من مختصر الخرقي فلقن الوالد ما جرى عادته فاستزاده فقال : ان أردت الزيادة فعليك بالشيخ أى عبد الله (الحسن) بن حامد فانه شيخ الطائفة ومسجده بباب الشمير فمضى الوالد اليه وصحبه الى أن توفى ابن حامد سته ٧٠ ٤ وتفقه عليه ولما خرج ابن حامد الى الحج سنة ٢٠٤ سأله محمد بن على على من يدرسوالى من يجلس فقال: الى هذا الفتي . وأشار الى الوالد وقد كان لابن حامد أصحاب كثير وتفرس في أبي يعلى ما أظهره الله عليه . وتوفى سنة ٨٥٨ كذا في تاريخ الاسلام .

وفيه أيضًا ان الحسن بن حامد بن على بن مر وان الوراق هو شيخ الحنا بلة ذكره أيضا ابن الفرا في طبقات الحنابلة وكان يكثر الحج قال الخطيب . توفىڧطر يقمكة سنة ٣٠. ٤ وقال صاحب تاريخ الاسلام: لعله هلك جوعا وعطشا فانفىهذا العام كانت وقعة الفرعاء بطريق مكم وذاك ان بني خفاجة قاتلهم اللهأخذوا الركب في الفرعاءفقيل انه هلك خمسة عشم الف انسان من الوفد فانا لله وأنا اليه راجعون

وأما وقمة القرعاء قال أيضا : جاء الخبر بان فلينة الخفاجي سبق الحاج في ولمقصة مني

## ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾ ﴿ وفيما تقرر عليه أمن النظر لعده ﴾

لما عاد الى شيراز على ما قدمناً ذكره أقام على الاستعفاء وأعادالقول فيه وكرره وكانت في قاب مهاء الدولة منه أمور قد ملأته وأوغرته وأحالت رأيه فيه وغيرته وزال عنه ما كان يراعيه ويراقبه ويحتمله لاجله وبسبيه. وخافه الحواشيومن كان بحضرة الملك لانه ذكرهم وأطلق لسانه فيهم فاغروه به فحدثني أبو نصر بشر بن ابراهيم السني قال : لما ورد الموفق قادما من كرمان أقام على الاستعفاء وواصل مراسلة بهاء الدولة فيمه والالحاح في مسألته اياه فحضر عنده أبو سعد فناخسره بن باجمفر وأبو دلف لشكرستان ابن ذكى وكانا يختصان به في الليلة التي قبض عليه من غدها وْقالا له وأبو الملاء الاسكافي حاضر: أيها الموفق أي شيء آخر ما انت عليه من ركوب الهوي ومخالفة الرأي في هذا الاستعفاء وما الذي تريده انبلغهلك اما بالملك أو بنفوسنا فان كان قد غاظك من أبي على ابن استاذ هرمن (٢٠) أو ابي عبد الله الحسين بن احمد فعل او تريد بهمااه رآ فنحن نضع عليهما من يفتك بهما و نقود الملك الى اخذهما وتسليمهما اليك او كان في نفســك غــير ذلك فاصدقنا عنه واطامنا عليه لنتبع هواك فيه . فقال لهما : اما ابو على ابن استاذ هرمز فبینی وبینه عهد منذكوننا با لاهواز وما ارجع عنه واما ان يكون في نفسي ما اطويه عنــكما فماذ الله ولـكنني قد خدمت هــذا الملك وبلغت له

سمًّا ئة من بني خُفَاجة فَغُور الماء وسرحِفي الا آبار الحنظل وقعــد ينتظر الركب فلما وردوا البقمة حبسهم ومنعهم العبور وطالبهم بخمسين الف دينلر فاحتوى على الجمال ملك الخلق.

أغراضه وما أريد الجندية بمد ما مضي . فقالا ( وقال أبو العلاء الاسكاف) له : لا تفعل ودع ما قد ركبته من هذه الطريق وأقمت عليه من هذا اللجاج فانه يؤدى الى ما تندم عليه حين يتعذر الاستدراك ومتى قدرت انك تعنى وتقيم في منزلك وينظر بمدك ناظر اوقد بلغت من الدولة ما بلغته وتقدمت بك المنزلة الى ما تقدمت اليه فقد قدرت محالا والصواب ان تدعنا لنمضى الى الملك ونعرفه عدولك عن رأيك ومقامك على خدمته والنظر في أموره. فأيي ثم قالوا له : فاذا كنت على ما أنت عليه فأخر ركو بك في غد وارجع ف كمرك وتحضر عندك ويستقر بيننا في غير هذا المجلس ما يكون العمل به فلم يقبل وركب من غد ألى دار الملكة ومعه المسكر فلما دخل وجلس في البيت الصلى (كذا) نظر فيما جرت عادته بالنظر فيه وأوصل جماعــة القواد اليه وخاطبهم وقضي حوائجهم . ثم قال لابي الفضل ابن سودمنذ العارض والنقباءُ: اخرجوا الى الناس وأنظروا في أمورهم وتسلموا رقاعهم بمطالبهم وترددت المراسلات بينه وبين بهاء الدولة في حــديث الاعفاء وبهاء الدولة يدفعه عن ذلك وهو مقيم عليه ومقيم على المطالبة به . ثم رأينا في الدار أمورا متغيرة ووجوهاً متنكرة فقال (٢٠٠) له الصاحب أبو محمد ابن مكرم: قد أحسست بما أنا مشفق منه والرأي أن تفوم وتخرج فان أحداً لا يقدم على منعك واذاحصات في دارك دبرت أمرك عما تراه صواباً لنفسك. فقالله. انصرف وركب وتبين الموفق من بعدأمره

وأكون ممك . فزيرني وقال : أخرج كما يقال لك . فخرجت ولم يبق عنده الا أبو غالب بن خلف وأبو الفضل الاسكافي: فحدثت ان الحسين الساباطي الفراش خرج وقال لا بي غالب: يا أستاذ اخرج. وقال لا بي الفضل مثل ذلك وأغلق باب البيت وزرفنه ووكل الفراشين به وأخذ أبو غالب وأبو الفضل واعتقلا ووكل بهما. وشاع الخبر بين الديلم الحاضرين في الدار فتسللوا واحداً واحداً وتفرقوا فريقاً فريقاً ولم يجرمن أحد يهم قول في ذلك . وأنفذ الى دار الموفق من نقل جميع ما كان فيها من المال والثياب والرحل والسلاح والخدم والغلان والى اصطبلاته فحول مافيها من المكراع والحال

(قال أبو نصر) وكان أبو الخطاب يكره أبا غالب ابن خلف ولا يريده (٢٦) ققال له أبو منصور مردوست: أراك تكاتب الوزير أبا العباس ابن ماسر جس وغييره في الورود ليرد البهم النظر في الامور وقد عولت من الصاحب أبي على على من ايس يحلي ولا يمر فيما يراد منه وهذه أسباب تدعو الى الموقوف والحاجة الى رد الموفق وما كان عشي الامر ويخفف فيه الا أبو خالب ظو أطلقته واستخدمته لترخي على يده مالا يترخي على يد غيره

وكفينا دخول من لا يؤمن بيننا . فقبل منه وأطلقه وجعله خليفة للصاحب أبي على ونظر وكفي وكان بهاء الدولة برعى له ماكان يخدمه به في أيام الموفق والحواشي محتمونه لا نبساطه في عطائهم وقضاء حو أبجهم . ومضت مديدة فاعجب أبا الخطاب تخفيفه عنه واستمال الجند وتوفر عليهم وأعطت الكفاية والسعادة ماكان له في ضمنهما وتحسك بابي الخطاب وتحسك أبو الخطاب به وتفرد بالامور وتقلدها وزارة ورئاسة . وخرج الصاحب أبو على من الوسط

وفى ليلة الجمعة لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين محمد بن عبد الله بن أخى ميمي المحدث

وفي يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمصان ورد الكتاب الي أبي نصر سابور بذكر القبض على الموفق وان يقبض على ولده وأهله وأصحابه وأسبابه فاستعمل الجميل وأنذر ولده وأقاربه حتى انصر فوا عن دورهم وأخذوا لنفوسهم ثماً نفذ الى منازلهم فكانت خالية منهم وأجاب عن الكتاب بان الخبر سبق الى القوم قبل ورود ماورد عليه به واقتصر على ان أدخل بده في ضياعه بطريق خراسان مديدة . ثم كتب من فارس بالافراج لولده أبي المعمر وأقر أبو نصر (٢٧) سابور وأبو القاسم الحسين بن مجدبن مما وأبو نعيم المحسن بن الحسن على ما كانوا يتولونه

وفي يوم السبت لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين ابن أبي الزيال الشاهد وفي روز أبان من ماه شهرير الواقع في هـذا الشهر أخرج الصاحب أبو محمد بن مكرًّم الي عمان متقلداً لها

وفي روز مهر من ماه شهرير الواقع فيه أخرج أبو جعفر أستاذ هر صن

ابن الحسن الى كرمان

وفي ليلة يوم الاثنين الثالث عشر من شوال احترق سوق الزرّادين بباب الشعير

وفي يوم الحميس لسبع بقين منه قلد القاضي ابو عبد الله الحسين بن هرون الضبي مدينة المنصور رحمة الله عليه مضافة الى الكرخ والكوفة وسق الفرات وقلد القاضي ابو محمد عبد الله بن محمد الاكفائي الرصافه واعمالها عوضاً عن المدينة التي كان يليها وقلد القاضي ابو الحسن الخرزي طريقي دجلة وخراسان مضافاً الى عمله بالحضرة وقرئت عهوده على ذلك

وفى هذا الشهر ورد الخبر بأن المقلد بن المسيب ملك دقوقاً وخانيجار واقر بها ابا محمد جبرائيل الملقب بدبوس الدولة نائباً عنه

وفي يوم الخيس مستهل ذي القعدة ورد الـكتاب من فارس بتقليـد ابي على أن سهل الدورقي ديوان السواد واستخلافه عليه آبا منصور عبدالله ابن الاصطخري الـكاتب فيه

وفي يوم الاحد الرابع منه توفي ابو محمد القاسم بن الحسين الموسوي العلوى وفي يوم الاثنيين الخامس منه تكلم الديلم في امر النق وفساده وكانت المعاملات يومئذ بالورق وقصدوا دار ابى نصر سابور (٢٨) بدرب الديزج على سبيل الشف

وفي هذا الشهر ورد الخبر باز بغرا خاقان (۱) قصدبخارا واستولى عليها

<sup>(</sup>١) كـذا في الأصل والراجح انه أخوه ايلك الخان

قال صاحب تاريخ الاسلام: وفي سنة ٣٨٣ أقبل الخان بفراخان الذي يكتب عنه «مولى رسول الله صلى الله عليه » وله ممالك الترك والى قرب الصين لياخــذ بخارا

ودفع ولد أبى القاسم نوح بن منصور عنها

وحدثني ابو الحسين ابن زيرك قال : حدثنى أبو الحسين ابن اليسم التميمي الفارسي وكان من أعيان التجار قال : كنت ببخارا حسين وردت عساكر الخانية فصعد خطباء السامانية الى منابر الجوامع واستنفروا الناس

فحار بهمنصور بن نوح الساماني فانهزم ابن نوح وأخذا لخان بخار اواستنجد نوح بنائبه أبي على ابن سيمجور صاحب خراسان فخذله وعصى فمرض الحان ببخار اوراح قمات في الطريق وكان دينا وولى بلاد الترك بعده ايلك خان ورد ابن نوح الى مملكته وقال أيضا ان في سنة ١٠٠ مات ايلك الخان صاحب ماوراء النهر الدي أخذها من آل سامان بعد ٩٠٠ وكان ملكا شجاعا صارما ظالما شديد الوطاة وكان قدوقع بينه و بين أخيه الحان الحبير طفان ملك الترك فورث مملكته أخوه طفان فما لا السلطان محمود ابن سبكت كين ووالاه وهاد نه و بودد له . وجاشت من جانب الصين جيوش لقصد طفان و بلاد الاسلام من ديار الترك وماوراء النهر يزيدون على مائة الف خركاه لم بعهد الاسلام مثلها في صعيد واحد فجمع طفان جمعا لم يسمع عثله ونصره الله تعالى .

وقال فى ترجمة ايلك الخان آنه تجهز فى جيش من قبل أخيه طغان ملك بلادالترك فاستولى على بخارا وسمرقند وأزال الدولة السامانية وتوطد ملكه وكان قد قصد بلخ ليا خذها فعجز عن حرب ابن سبكت كين ووقع بينه و بين أخيه فلمامات فى هذه السنة الستولى أخوه طغان على ما وراء النهر واتسعت ممالك كه فقصده مملك الصين فى ما ثة الف خركاه فجمع طغان وحشدو تزلزل المسلمون واشتد الخطب و نفر للجهاد خلق من المطوعة حى اجتمع لطغان نحو من مائة الف مقاتل وكثر الابتهال والتضرع الى الله نعالى والتقي الجمهان والتطم البحران وصبر الفريقان وداهت الحرب أياما على ملاحم لم تدرمن فتق المعروق وضرب الحلوق واصطدام الحيول أصوب أنواء أوصب دماء ولم بروق أووقع المعروق وظلمة ليل أم نقع سيل فيالها ملحمة من ملاحم الاسلام لم يعهد مثلها فى هذه الاعوام وفى كل ذلك يتولى الله الاسلام بنصره حتى وثق المؤمنون بالتا بيدوتلاقوا ليوم على فيصل الحرب وثبتوا ولذ لهم الموت حتى قال أبونصر محمد بن عبد الجبار في تاريخه على فيصل الحرب وثبتوا ولذ لهم الموت حتى قال أبونصر محمد بن عبد الجبار في تاريخه ففادروا من جماهير السيطة عن نصرع على وجه البسيطة عن نفوس موقوذة و رؤوس منبوذة وأيد عن السواعد مجذوذة تدعو جفلاء للسباع والطيور نفوس موقوذة و رؤوس منبوذة وأيد عن السواعد مجذوذة تدعو جفلاء للسباع والطيور

وقالوا عن السامانية قدعر فتم حسن سيرتنا فيكم وجيل صحبتنا لحكم وقد أطلنا هذا العدو وتعين عليكم نصرنا والمجاهدة دوننا فاستخيروا الله تعالى في مساعدتنا ومضافرتنا . وأكثر أهل مخارا حملة سلاح وأهل ماوراء النهر كذلك فلما سمع العوام ذلك قصدوا الفقهاء عنده واستفتوه في القتال فمنعوه منه وقالوا : لوكان الخانية ينازعون في الدين لوجب قتالهم فاما والمنازعة في الدنيا فلا فسحة لمسلم في التغرير بنفسه والتعرض لا واقة دمه وسيرة القوم جيلة وأديانهم صحيحة واعتزال الفتنة أولى . فكان ذاك من أقوي الاسباب في تملك الخانية وهرب السامانية وانقراض ملكهم ودخل الخانية بخارا فاحسنو االسيرة و رفقو ابالرعية

وفيه ورد أبو الحسن محمد بن أحمد بن علان العارض من فارس لتجريد الغلمان الى هناك واجتمع الشريف أبو الحسن ابن يحيى والمناصح أبو الهيجاء والسعيد أبو طاهر وأبو الحسن ابن علان في دار أبى نصرسا بور فاحضروا الغلمان وخاطبوه على الخروج فطالبوا بما تأخر لهم من الاقساط والاقامات وبذل لهم سابور اطلاق القسط لمن يخرج دون من يقيم حتى اذا أعطي المجردين ننظر في أمر المقيمين وترجح القول ووقف الاستقرار وفي يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة توفي أبو الفرج المعافي بن

ليراجع تاريخ بميني لمبد الجبار المتبي طبع دهلي ص ٣٨٠ – ٣٧٧)

وأفاء الله على المجاهدين مائة الف غلام كالبدور وجوارى كالحور وخيل ملات الفضاء وضاقت منها الفبراء فعم السرور وزينت المدائن والثفور ولم ينشب طفان بعدان رجعمن هذه الوقعة الميمونة ان توفاه الله سعيداً شهيدا ويتملك بعده أخوه وزوج فيه السلطان محمود ابنه بكر عة هذا الملك وعمل عرسه عليها ببلخ وزينت بلخ .

زكريا المروف بان طرارا بالنهروان وكان رجلا يعرف علوها كثيرة (٩) وفي هذا يوم الجمعة لليلة بقيت منه توفي أبو عبد الله الحسين بن يحيي بن الخندقوقا الهاشمي عن ست وخمسين سئة وثلاثة أشهر

وفي اليوم الثالث من الحمسة السترقة خرج بها. الدولة الي كوار وسار منها إلى فسدا

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد س محمد س عمر وفي هذه السنة ورد طاهر بن خلف المعروف بشير باربك كرسان منافرا خلف أبيه ثم تغلب علم وملكما وانضوى اليه كثير من عساكرها وانتهى . أمره الى ألهزعة والعود الي سجستان

﴿ شرح ذلك على ما حدثني به أبو عبد الله الفسوى ﴾ وقد سقناه سياقة لم نذكر فيها أيام ساجري وشهوره لاشكال ذلك علنما الا أن المدة علىغالب ظنى فما ببن سنة تسمين وثلاثمائة وصدر من سنة احدي وتسعين وثلمائة

لما قلد الموفق أبو على أما موسى خواجة بن سياه جنك أعمال كرمان وصرف من صرف من الديل على السبيل التي تحدمنا ذكرها صار أبوموسي الى جيرفت فتتبع أموال الديلم المبعدين واستثار ودائمهم وطالب حرمهم وأسبابهم وصادرهم وقبض على جاءـة الباقين وقتلهم وطودهم وصل (٠٠) نفسين من وجوه الـكتاب لانـكاره عليهما تصرفهما مع ابن مختيار وأظهر

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام: قالفيه أبوحيان التوحيدي: رأيت المافابن زكريا قد نام مستدبر الشمس في جامع الرصافة في يوم شات و به من أثرالضر والفقر والبؤس أمر عظيم مع غزارة علمه .

الاستقصاء والغلظة. واتفق ان نافر طاهر بن خلف خلفا أباه ونازعه الاس وجرت بينهما حروب أدت طاهرا الى الهرب وقصد كرمان ملتجناً الى مهاء الهولة . فلما دخل المفازة التي بين سجستان وبينها ضل الطريق فيها ولحقه ولحق من معه جهد شديد ثم خلص على أسوا حال . ولقيه الديلم الفل والمنفيون من أصحاب ابن مختيار فاطمعوه (١) في أخذ كرمان والتغلب عليها وأعلموه ان من وراءهم من الديلم على نفور من بهاء الدولة وكراهية له لما عاملهم الموفق به وانهم واياهم يجتمعون على طاعته ومخلصون في مظاهرته . فصبا الى ذلك وحدث نفسه به وعقد عزمه عليه ولم يكن له قدرة على اظهاره مع الشدة التي لاقاها في طريقه ونزل نرماسير وكتب الى أبي الفتح عبد العزيز بن أحمد العامل بها و ببم بانه ورد منحازا الى بهاء الدولة وداخلا في جملته . فتلنَّاه أبو الفتح بالجميـل وحمل اليه ما يحمل الى مثله من الانزال وواصله بذلك مدة من الابام وكان يزيد له ولمن معه في كل يوم اثني عشر الف درهم وكتب بخبره الى أبى موسى خواجة بن سياهجنك وأبي محمد القاسم بن مهدر فروخ

ثم بدت من طاهر بوادى الفعاد ولاحت شواهد سوء الاعتقاد وبلغ ذلك أبا محمد القاسم وهو ببردشير فانزعج منه وكان يقاربه أكر ادقتال يعرفون بالمالكية فاستدعاهم و توجه معهم الى دارزين وخرج اليهم بما يريده من قصد طاهر والايقاع به فقالوا له: هذا رجل قد اجتمع اليه الديلم وكثرت عدته و قويت شوكته وما نستطيع لقاءه ومقاومته ولكننا نسلك سبيل الحيلة عليه و يمضي منا جماعة على وجه الاستئان اليه فاذا حصاوا عنده سبيل الحيلة عليه و يمضي منا جماعة على وجه الاستئان اليه فاذا حصاوا عنده

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : فاطعموه

طلبوا غرته في بعض متصيداته فانه كثير الصيدمشغوف الركوب اليه في كل وقت فتكون قد بلغت الفرض ولم تركب الخطر

فكتب أبو محمد الى أبي موسى خواجة بن سياهجنك بما جري بينه وبين هؤلاء الاكراد واستشاره فيه فاجانه : بأبي أعرف بهذه الامور وأملك لها وأولى بها منــك وينبغي ان تخلي بيني وبينها وتدعــني وما أدبره مها وتتشاغل بشأنك وتتوفر على ما يتعلق بك. فاغتاظ من هذا الجواب وصرف الاكراد وأقام بموضعه من دارزين وصار أبو موسى خواجة من جيرفت اليه على ان مجتمعا ويقصدا طاهراً بنرماسير . فلماحصل على مرحلة من دارزين جم ان خلف عساكر، فاستشارهم فيما يفعله فقالوا له : أحوالنا ضعيفة وعددنا قليلة ولا فضل فينا للحرب الابعمد الاستظهار بالدواب والاسلحة . واستقر الرأي بينه وبينهم على ان يتوجهوا الى الجروم ويعتصموا بأهلها وهم قوم عصاة متغلبون وفيهم بأس وقوة فصاروا اليها ورجم أبو موسى وأبو محمد الى جيرفت واستعاد إلا كراد المالكية فلم يعودوا . وجمعا من ممهم من الجيل وأطلقا لهم المال ووافقاه على النهوض لقصـد الجروم وقصد ابن خلف وفي مضى ما مضى من الايام ثبت ابن خلف وحصل لنفسه وللديلم الذين معه عدة وسلاحا وكراعا · وتوجه أبو موسى وأبو محمد للقائه فلقياه في القرية الممروفة بنهر خره هرمز على مرحلة منجيرفت لانهقدكان سار اليها وصفا مصافهما (٢٠) و كان من عادة ابن خلف في حروبه ان يتفرد في سرية من غلمانه بعد ان يطعمهم ويسقيهم ويتردد على مصافه فيسوي أصحابه ويرتبهم ويتأمل مصاف من بازائه فان وجد فيه خللاحمل على موضعه فرأي في بعض تردده ضعفاً في جانب من مصاف أبي موسى فحمل عليه

وكسر الصاف منه وقتل جماعة وأسر أبا موسى وقد أصابته ضربة في رأســـه وأبا محمد القاسم وثلاثين رجلا من القواد منهم وندرين بن الحسين بن مستر وشوزيل بن كوس (كذا) وشميرزيل بن على ومن يجري مجراهم وكف عن القتل واستباح السواد وغنم هووأصحابه منه ماتاثلت أحوالهم به وتم الى جيرفت ودخلها واستولى على معظم أعمال كرمان وملـكمها وطلبــه الديلم وقصدوه وتكاثروا عنده وأرادوه . وصار الفل من جيش بهاء الدولة الي السيرجان واجتمعوا فمها وكانوا عددا كثيرا وكاتبوا بهاء الدولة بالصورة فانزعج منها وقد كان قبض الموفق قبل هذا الحادث عديدة . وعمل ابن خلف على قصد السيرجان فخرج عنها من فيها طالبين شيراز فلماحصلوا بقطرة ورد عليهم كتاب بهاء الدولة بالتوقف في موضعهم وأعلمهم تجريده أبا جعفر أستاذ هرمز بن الحسن اليهم لتدبيرأمرهم وقصدعدوهم فتوقفو اولحق بهم أ وجعفر فأخذهم وعدل الى هراة اصطخر . فادخل يده في اقطاعات الديلم بفارس وتناول ارتفاعها واستخرج أموالها وأطلق لمن ممه ما أرضاهم به واستدعي من بهاء الدولة المدد فانفذ اليه مردجاوك التركي معطائفة كبيرة من الاتراك وثلاثمائة رجل من الديلم الخوزستانية ووعده (٣٠٠) بإن يتبعه بمسكر آخر ورسم له قيميد ابن خلف ومناجزته . فسار في نواحي ڪورة اصطخر ومديده الى كلموجود فى الافطاعات المحلولة وصارالى السيرجان وأقام بها خمسة أيام على انتظار حانويه ن حلمويه (كذا) للزطى وكان قد استدعاه فولفاه في عدة وافرة من أصحابه ورحل الي ناختة وهي على عشرين فرسخاً من السيرجان ونزل بها . ورتب في السيرجان ركابية وقوما من المجمزين ليبلدروا اليه بخبر المسكرالذي يتوقع خروجه منشيرازفورداليهم

احدهم وأعلمه بانفصال القوم من شيراز وقربهم من السيرجان وأنهم على اغذاذ السير وطي النازل

وكان بنو خواجه بن سياهجنك وأقارب القواد المأسورين يهنجمون في كل يوم على بهاء الدولة ويطالبونه بتجريد العساكر معصاحب جيشكبير لاستنقاذه واستخلاصهم ويقولون ان ابا جعفرأستاذ هرمن شيخ كبيرلم تبق فيه حركة ولا نهضة فجرد المظفر أبا العلاء عبيد الله بن الفضل وضم اليه وجوه الديلم والاتراك من شهرستان بن اللشكري وأمثاله وارسلانتكين السكوركيري وخيركين (كذا) الطبيي ومن جري مجراهما

قال ابو عبد الله : فحدثني من كان حاضراً مجلس أستاذ هر وزيوم جاءه الحبربانفصال أبي بالعسكر من شـيراز وعنده جماعة من الديلم يأكلون على مائدته انه لماعرف ذلك اضطرب وخفف الاكل ونهض وقد تقدم بضرب البوق للرحيل فأجتمع اليه صردجاوك ووجوه الاولياء وقالوا له : تغرر بنا وبدولة سلطاننا وتحمل نفسك وتحملنا على هذا الخطر الذى يوجب الحزم وتجنبه والتوقف على الاستظهار (نا) الذي هو أولى ما أخذنا به . (قال المحدث لابي عبد الله ) وأبو جمفر يسمع أقوالهم ويقول أضربوا البوقات وحمياوا . فلما تردد الخطاب منهم وقل اصنفاء اي جمفر الى ذلك قال له مردجاوك: اذا كنت قد أفت على أمرك فامض لشانك فانني لا اتبمك. فقال له أبو جعفر حينتُه : اذا وصلنا السمسلار ابو العلاء غداً وفتح كان الاسبهسلار وكنت انت مردجاوك وصرت انا استأذهرمز ورجعنا على اعقابنا الى باب السلطان بالذل والخيبة وتصورنا بصورة من لم يكن عنده خير حتى جاء مجوسي فعمل وأغنى . هذا لفظ أستاذ هرمز فكان هـذا القول

حرك مردجاوك وهزه وبعثه على متابعته فقال له: الامر لك. وسارا حتى نزلا بخشار وقد كان طاهر بن خلف أحسن معاملة أبي موسى خواجة بن سياهجنك ودعا أبا محمد القسم الى وزارته والنظر في أموره فعلله ودافعه وواصل أبا جمفر استاذ هرمن بالرسل والملطفات وعرفه أخبار طاهر ومجارى أموره ومتصرفات تدبيره ومتقررات عزائمه

فلها حصل أبو جعفر مخشار وبينها وبين جيرفت عشرون فرسخاً وبين م (١) مثل ذلك وابن خلف بجيرفت وافاده كنتاب أبي محمد يذكر فيه ما غمل عليه ابن خلف مجيرفت من قصده بم ويشير عليه بسبقه الى دارزين واعتراضه في طريقه ودارزين هذه في سهل يحيط به شعابوجبال فانفذ أبو جعفر قطعة من جيشـه وامرهم بان يكمنوا لابن خلف وأصـابه في المواضع التي لا يحسون بهم فيها ثم يخرجوا عليهم منها عندتفر فهم في السير فيوقعوا بهم فمضوا وفعلوا ذلك وبلغوا فيه المبلغ الذي ادركوا (\*) بعض غرضهم به واسرو! جماعة من رجاله وقواده ثم عادوا الى ابى جعفر وقدرحل من خشار الى سروستان كرمان وهي على اثني عشر فرسخاً من بم

وسار ابن خلف الى م وتوجه أبو جعفر للقائه وقد رتب المصاف وجعل سيره زحفاً على تأهب واستعداد حتى اذا حصل بدارزين وافاه من عرفه خروج ابن خلف لتلقيه وقتاله . فماج الناس وخافوا واضطرب الجند وحاروا واجتمعوا على أبى جعنف وقالوا له : غررتنا وغررت بنا وأشرنا عليك بالصواب فخالفتنا ولم تقبل منا وحملك العجب ينفسـك والخوف على اسبهملاريتك على التوجه في هذا الوجه قبل وصول المدالينا وتحصيلنا في

<sup>(</sup>١) وفي أصل ثم

هذا الموضع على مثل هذه الصورة

ومادر الفرسان من الاتراك والاكراد ليعرفوا الخبر فصادفوا ابن خلف قد خرج من بم كالطليعة في عدة يسيرة ليشاهد عسكر استاذ مرمز ومحزر عدته فواقعوه وعاد الى بم وعادوا الي دارزين. واصبح ابو جعفو والمسكر مُشَّف عليه وهو متحير في أيديهم فبينما هو يلاطفهم ويداريهم احضره الا كراد رجلا ذكروا انه جاسوس لابن خلف فقال له : انت جاسوس ابن خلف . قال : لا ولكني رسول ديررشت بن ما هو يه لصاحب لاني جعفر بيم وهذا كتابه اليه يخبرك فيه بانصراف ابن خلف الى سجستان

فلما سمع قوله ووقف على الكتاب اظهره عنه المسكر فسكنوا وذالوا عماكانوا عليه من الهنجمة وسار بعد انقدم جماعةمن المعروفية الى باب جمليمنعوا الناسمن دخولها ويعدلوا بهمالى قرية تعرف قرية (٢٠٦) القاضى على فرسخين منها في سمت رماسير ونزل نقرية القاضي واستأمن اليه كشير من الديلم الكرمانية الذين انضووا الى ابن خلف وكان الموفق قد طردهم فقبلهم وردعليهم اقطاعهم

ولما حصل بهذه الناحية اجتمع اليهوجوه السعكر والحوا عليهفي اقتفاء اثر ابن خلف وانتزاع الماسورين من يده فعللهم ودفعهم من يوم الى يوم الى ان عقدوا هنجمة اقترحوا فيها النهوض بهم في طلبه فاستدعى الوجوه وقال لهم : قد ايدنا الله تعالى و نصر نا و بلغنا في الظفر غاية ما امُّلنا وقد رنا وليس يجب ان نقابل ذلك بالبغي وطلب الغاية التي ربما ادَّت الى الندامة وقد مضى . المدو هارباً من بين ايدينا وان اتبعناه الى رأس المفازة ولززناه في القتال

والمكافحة ورأى المفازة امامـه والعسكر وراءه لم نأمن أن محمل نفسـه على الاشد ويقاتل قتال المستقتل وربما نصر ورجعنا على أعقابنا مفلولين فنكون قد أضمنا الحزم وحصلنا على الندم بعد الفوت. فكان هذا القول طريقاً الى سكون القوم ورجوعهم عما كانوا عليه من المطالبة بالمسير . وعاد ابن خلف الى سجستان ومعه أبو موسي خواجه بن سياهجنك وأبو محمـــد القسم بن مهدر فروخ والقواد المأسورون وانتقل أستاذ هرمن الي مُمَّ وأقام بها أياما والكتب واردة عليه بان المظفر أبا العلاء مجد في المسير الى مستقره

وحصل أبو العلاء بقرية الجوز وأنفذ حاجبين من حجابه برسالة الىأتى جعفر والعسكر يعلمهم فيها قربه منهم وهم اذ ذاك بقرية القضى ويشير عليهم بالاتمام الى بم ليقع (٧٠) الاجماع بها. وكان غرضه في هذه الرسالة يعرف ماعند القوم وأن بروز الامر فيماكان وقف عليه من صرف أبى جمفر ورده الي شيراز مع الاولياء الشيرازيين والمقم بكرمان ناظراً فها

وكان قد صحب أبا العلاء عبدُ الله بن عبد العزيز برسم خلافة الوزارة فلما وردت هذه الرسالة على أبى جعفر تبين المرد فيها واستدعى وجوه الديلم سرا وقرر معهم مانجيبون به عنها . وحضر لرسولان في الحفل وأعادا القؤل فقام الوجوه وقالوا: هـذه البلاد لنا وكن فتحناها بعد تغلب السجزية عليها وهذا الرجل ( وأومأوا اليأبي جعفر أستاذ هرمز ) اسبهسلارنا ومن جاءنا فتكناه وفعلنا به وصنعنا وبجب أن تعيدا هذا الجواب وتنصحا لهذا المجوسي حتى ينصرف ولا يفسد أمراً قدصلح ويحل نظاما قد ترتب. وكادوا يثبون بانرسولين حتى خلصهما أبو جعفر وصرفهما وعادا الي أبى العلاء وعرفاه ماجرى فكتب الى بهاء الدولة به وعلم أنه لافائدة في مقامه فعاد مع العسكر الى شيراز. وصار أبو محمد عبدالله بن عبد العزيز الى ابى جعفر وأقام أبو جعفر والله والم أبو جعفر والله والمرابع المرابع أبغد أبو اسحق ابراهيم ابن احمد بدلا من أبى محمد

وكان الوزير أبو غالب محمد بن على لانحرافه عن أبي على ابن أستاذ هرمز وابى جعفر والده قال لبهاء الدولة: ان بكرمان اقطاعات محلولة وأموالا موجودة وقد استولى عليها أبوجمفر وأقاربه وتوزعوها وتقسموها . وأشار بالاختيار من ينفذ للنظر فى ذلك ويقرر الامر في الاقطاعات وافراد مايفرد للخاص واجتذاب ما يلوح من الاموال فعول على أبي (١٠) الفضل محمد بن القسم بن سودمنذ العارض في الخروج وتولى هذه الحال وخرج على طريق الكورة . فلما حصل في جيرفت حمل أبو جعفر الديلم على الهنجمة فعقدوا هنجمة قتلوا فيها على بن احمد بن يحي وكان أحــد الكتاب الكفاة الدهاة واليـه الاشراف على ابي اسحق ابراهيم بن أحمد ونهبوا دور الحواشي وبلغ أبا الفضل ذلك فقبض على أبي القسم الطويل الحاجب صاحب أستاذ هرمز وضربه الف عصا وراسل أستاذ هرمز بالانكفاء الى شيراز وانه متى لم يفعل قبض عليه فخرج وصار اليحضرة بهاء الدولة . وتوسط أبو الفضل الاعمال وأقام بها سنة أشهر وأقام الهبية وزتب الامور وأسقط جماعة من الديلم وطردهم وقرر للباقين أقساطا وسلم مها الي أكثرهم ضياعا وأفرد للخاص ما كان له ارتفاع وافر وقبض على الأصفهبذ بن ذكي وكنجر بن العلوى وكانا خرجاً في صحبته من شيراز

قال أبو عبد الله : فحدثني بعض الحواشي المختصين ان أقوي الدواعي كان في اخراج أبي الفضل ابن سودمنذ الي كرمان ما كان في نفس بهماء الدولة على الاصفهبذ بن ذكي لانه كان واجهه في سنة الصلح مع الديلم بالاهواز بالقول القبيح وامتنع من البيعة له الا بعد المراوضة الطويلة والتعب الكثير وانه دبر ما أراده من القبض عليــه وشفاء صــدره منه باخراج أبى الفضل واخراجه معه حتى تم له ببعده ماحاوله فيـه. وعاد أبو الفضل الي شــيراز على طريق الروذان وممــه خمسمائة الف درهم وشيء كثير من السلاح والثياب

# (۱۹) ذکر ماجری علیه أمر طاهر بن خلف بعد عوده

لما انصرف من بم دخل الفازة وصار الى سجستان ومعه ابو موسى خواجة بن سياهجنك وأبو محمد القسم بن مهدر فروخوالديلم المأسورون وحصل على باب البلد فخرج اليـه خلف أبوه وقاتله وجرت بينهما وقائع كـثيوة في ايام متتارءة ووقف الامر في المناجزة . وراسل الديلم المأسورون طاهم ابن خلف وكانوا من الاعيان المذكورين والشجعان المشهورين وبذلوا له فتح البله وأخذه اذا اطلقهم واعطاهم من السلاح ما يرضيهم وشرطوا عليــه تخليتهم اذا بلغ مراده بهم ليرجموا الى منازلهم . فتقبل البـ ذل منهم والتزم الشرط لهم وافرج عنهم وسلم اليهم سلاحاً اختاروه وقاتلوا قتــالا شــديداً وابلوا بلاء كثيراً ونصرهم الله تعالى واجرى الفتح على ايديهم وملك طاهر وصعد ابوه الى قلمة له تمرف بقلمة الحبل على خمسة فراسخ من البلد وتحصن بهاووفى طاهى للديلم بما وافقهم عليه واعطاهم وخلع عليهم وحملهم وزودهم وخلي لهم عن سبيلهم . وبقي أبو موسى وأبو محمله في يده فأما

أبو موسى فانه قرَّر عليـه صلحاً صح له بمضه وكاز اولاده على حمل باقيــه وتوفيته فعاجلته المنية وترامى به جرح الضربة التي اصابته في رأسه الى الوفاة لإنها وقعت في موضع ضربة قديمة واستقام امر طاهر واقام ابو محمـــد القسم عنده . وشرع خلف في ان يفســد على ابنه ويصرف الديلم عنــه فلم يتم له ذاك لانهم (٠٠٠) كانوا ما ثلين اليه وحاول الفساد للرعية ايضاً فكانت رغبتهم في ابنه افضل منها فيه لسوء معاملة الشيخ لهم وقبح سيرته بهم وان اظهر من التمليس ما كان يظهره حتى اذا اعتاد الفساد على هذه الوجمه عدل الى أعمال الحيلة وراسل ابنه وقال له: قد اخذنا من المقاطعة باكثر حظ وانتهينا فيها الى ابعد حد وتأملت امري فلم اجد لي ولداً باقياً غيرك ولا خلفاً مأمولا سواك ووجدتني قد كبرت وتقضى عمري الاالقليل وقد رأيت ان اسلم الامر والبلد والقلمة وما لي فيها اليك وأزيل الوحشةالعارضة بيني وبينك واتوفر على امر الله تعالى في المدة الباقية لي معك واقتصر على البلغة من العيش في كـ فك ومن يدك فاني لست آمن ان يقضى الله تعالى على قضاءه فيستولي على هذه القلعة من فيها ويخرج مالي ونعمتي وما جمعته طول تدبري الى غير وادي ومن بقاؤه بقاء ذكري. ولم يزل براسله ويطمعه حتى استفره وخدعه وتقرر بيهما ان يركب ابنه الى اسفل القلعة وينزل خلف ومجتمعاعلى قنطرة كانت لخندق من دونها ويشاهد كل واحد مهما صاحب ويوصى خلف اليه ويعرفه ما له ومواضعه . وركب طاهر وحده وجاء الى تحت القلمة ونزل خلف على مثل هذه الصورة والتقياعلي القنطرة وقبل طاهر يد ابيه وعانقه ابوه وضم رأسه الي صدره وكان تحت القنطرة في حافات الخندق دغل كشير من بردى وحشيش يستتر فيه المستتر به وقد كمن له

خلف مائة رجل في ايديهم سيوف فالماضمه خلف اليصدره بكى بكاء أجهش فيه حتى علا صوته وخرج القوم (١٥) فامسكوا طاهرا وأصعدوا به الى القلعة وقتله خلف وغسله بيده ودفنه. وتأدى الخبر الي أصحاب طاهر فاستسلموا لخلف وسلموا البلد اليه وعاد الي موضعه منه

وتوصل أبو محمد القسم الي أن أحضر جمازات وأكراداً وجعلها علي قرب منه ثم خرج وركبها وهرب وصار الي شيراز فقلد العرض ووزر بعد ذلك على مانذكره في موضعه

وكانأعداء خلف يراقبونه لاجل طاهر ابنه وما ظهر من نجابته ورجلته وشجاعته ونجدته . فلما هلك طمع فيه وجرد اليه يمين الدولة أبو القسم محمود عسكرا واستولي على بلده وقلمته وأخذه الي خراسان فجمله بالجوزجان مخلى فيها كمتقل ومطلقا كمحبوس وأجري عليه ما احتاج اليه لاقامته ونفقاته ثم توفي بعد مدة وحصلت سجستان مع خراسان الي هذه الغاية (۱)

### سنة احدي وتسمين و ثلبائة

اولها يوم الاحدواول يوممن كا نون الاول سنة اثنتي عشرة وثلمائة والن للاسكندر وروز رام من ماه آذر سنة سع وستين وثلمائة ليزدجرد

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام: وتوفي خلف شهيداً في الحبس ببلاد الهندر حمد الله في قبضة محمود بن سبكتك بن وكان محمود في سنة ٩٣ قد حاصره ونازله واستنزله بالأمان من قلعته ووجهه الى الجوزجان في هيئة ووفور هيبة ثم بلغ السلطان عنه بمدار بع سنين من ذلك أنه يكاتب ايلك خان الذي استولى على بخارا فضيق عليسه السلطان بعض الشيء الى ان مات في أرجب سنة ٣٩٩ وورثه ولده ابو حفص

فى يوم الاربعاء الحادى عشر من المحرم حضر الاتراك دار ابي نصر سابور بن اردشير بدرب الديزج وتردد بينه وبينهم خطاب في امر التجريد ادي الى توثيبهم به على ابي الحسن ابن علان العارض وهرب ابو نصر ووقع الفتنة بين الغلمان والعامة

#### شرح الحالة في ذلك

قد ذكرنا ورود ابى الحسن ابن علان لاخر اج الفلمان الى فارس وكان ابو نصر سابور قد حصل من المال ما سلمه الى ابى الحسن واعده عنده لينصرف (٥٠) فى نفقاتهم وما يتقرر عليه امورهم

فلما كان في يوم الاربعاء المذكور حضر ابو الحسن دار ابى نصر وحضر الغلمان في دد الخطاب معهم في الخروج وجد بهم فيه فامتنعوا منه الا بعد ان توفوا استحقاقاتهم وتردد في ذلك ما انتهى الى بذل ابى نصر للخارجين اطلاق الثاث مما وجب لهم بالحضرة والثلث بالاهواز والثلث اللباقي بشيراز وان يكون الاطلاق العاجل لمن يخرج خاصة فاغضبهم ذلك ووثبوا بابى الحسن وهجموا على ابي نصر وهرب من بين ايديهم و وبادر العلويون والعامة فدفعو هما الدار ورموهم بالا جرمن السطوح وخرج الا تراك مغيظين محفظين و ثارت الفتنة بينهم وبين اهل الكرخ واجتمعوا من غد وصاروا الى قتال العامة من القلايين وباب الشعير وعظم الامر وانضوى الى الاتراك الهالسنة من سائر المواضع وصاراهل الكرخ الى ابى الحسن ابن يحيى العلوي و شكوا اليه حالهم وما قد اطلهم فقال لهم: لا قدرة لي على هؤلاء القوم ولا طاقة لي بهم

وانقذ ابو القسم ابن مما جماعة من الديلم فأجلسهم على القنطرة لمنع القتـال من تلك الجهة وعبر ابو الحسن ابن يحيى في اليوم الثالث الى دار المملكة وممه وجوه العلويبن والفقهاء الذين بالقطيعة واجمتمعوا مع وجوه الأتراك واعلموهم أنهم لايعلمون لابي نصر سابور خبرا ولا عندهم محاماة عنه وسألوهم كف الاصاغر عن الفتنة والابقاء على المستورين من الرهية وانفذوا بالمعروفية وصرفوهم . وطالب الاتراك ابا الحسن ابن علان باطلاق ما حصل من المال في يده في الاقساط واالتمس الديلم ما يجب لهم فيه فسلم وذاك فرق وبطل (٥٠) التجريد

وتصور ابو نصر سابور وهوفي الاستتار وقوع التوازرعليه واتفاق الجماعة من أبى الحسن ابن يحيى وأبى يعقوب أخيه وأبي القسم ابن مماعلى التجعد منه والعداوة له فخرج عن بفداد الى القصر ومنها الى سوراتم الى البطيحة وكتب الى بهء الدولة بما أوغر به صدره عليهم و نسب فيه جميع ماجري من الفساد وأخذ المال ووقف أمر التجريد واثارةالفتنة اليهم

وفي يوم السبت لليلتين بقيتا منه توفى مر مارى بن طويي الجاثليق('' وفي روز خرداذ من ماه ذي الواقع في هذا الشهر عاد بمء الدولة من فسا الى شيراز

<sup>(</sup>١) هو من أهل الموصل من اولاد الروساء والكــتاب وتربى في الدواوين وكـتب لبنت أحمد أمرأة ناصر الدولة ولما اضطر بت امور بني حمدان لقبض أولادها على أبيهم بغير إذَنَها وسائر الأخوة ووقع بينهم القتال اثر الترهب . كـذا في ترجمته في كـتاب المجدل لماري بن سليمان طبع في رومية الـكبرى سنة ١٨٩٩ المسيحية ١ : ١٠٤ وفيه أنه مات سنة . ٣٩ وأن مدة جثلقته أربع عشرة سنة قمر ية

ولما فارق أبو نصر سابور موضعه ونظره خاف أبو الحسن علي ابن أبى علي لانه كان صاحبه ومختصاً به فاخنى شخصه وبعد عن البلد. وزادت الفتنة وتسفط أهل الذعارة فقلد أبو الفوارس بهستون ابن ذرير الشرطة ونزل دار ابى الحسن محمد بن عمر التي على دجلة وقبض على جماعة من العيارين وقتلهم وكسبس ديرهم ومنازلهم واستعمل السطوة وأقام الهيبة فاستقام الامر به وحدث من الاتراك معارضة له في بعض ما فعله فاستعنى وعاد الى داره بالجانب الشرقى واقام ابو القسم ابن العاجز على النظر

وفي ليلة الاربماء لسبع بقين من صفر قتل حسام الدولة ابو حسان المقلد بن المسيب العقيلي بالانبارغيلة

#### ذكر الحال في ذلك

قد ذكر نا ماكان من غلمانه الاتراك في خروجهم من داره واخذهم دوابه وهر بهم منه وانه تبعيهم وظفر بهم وقتل وقطع أحد عشر غلاماً منهم وأعاد الباقين الى خدمته وهم على خوف منه واشفاق من عظم هيبته وسوء (نه معاملته فقيل ان أحدهم راعى الفرصة منه وذبحه في الليلة المذكورة وهو سكران وهر ب وقد قيل ان احد فراشيه فعل ذلك به الاان الفلام أثبت (۱)

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام: فيقال قتله لانه سعه يوصى رجلا من الحاج أن يسلم على رسول الله صلم ويقول: قل له « لو لاصاحباك لزرتك » قال الرجل: فججت وأتيت المدينة ولم أقل ذلك إجلالا فنمت فرأيت النبي صلم في منامى فقال لى: يافلان لم لم تؤدى الرسالة ? فقلت: يا رسول الله أجلاتك. فرفع رأسه الى رجل

وقد كان المقلد راسل جماعة كثيرة من وجوه الاولياء ببغداد واستهالهم ووعدهم واطمعهم وحدث نفسه بدخول الحضرة والا تيلاء على المملكة واصل فى ذلك أصولا كاد غرضه بها يتم فاتفق من اص الله تعالى جل وعز ما لا يغالب فيه

### ﴿ ذكر ما جرى عليه الاس ﴾

« بعد قتله على ما حدثني به ابو الفتح عيسي بن ابراهيم »

قال لما قتل المقلد لم يكن قرواش حاضراً بالانبار وهو الاكبر من أولاده وكانت خزائنه بها وعساكره بسقى الفرات وخاف ابوالحسين عبد الله بن ابرهيم بنشهر ويه بادرة الجندونهيهم فراسل أبا منصور قراد بن اللديد وكان قريباً منه بالسندية واستدعاه اليه وقال له: أنا اجمل قرواش ولدا لك وأزوجه ببعض بناتك واقرر ومه مقاسمتك على ما خلفه ابوه فى خزائنه وتكون عوناً له على الحسن عمه فانه ربما طمع في الاستيلاء على الامر بعد المقلد فانفذ الرسل الى قرواش يحثه على المبادرة واللحاق وصاد قراد الى الانبار ونزل فى دار الامارة بها وحرس الخرائن وحسم الاطماع وحضر قرواش بعد الم واجتمعا وتفاسما على المال وتحالفا وتعاقدا على وحضر قرواش بعد المام واجتمعا وتفاسما على المال وتحالفا وتعاقدا على

نائم فقال : خد هددا الموسى واذبحه به ( بعنى مقلدا ) . فوافيت الى العراق فسمعت ان الامير مقلد ذبح على فراشه و وجد الموسى عند رأسه فذكرت للناس الرؤيا فشاعت فاحضرى ابنه قر واش فحدثته فقال لى : تعرف الموسى ? فقلت : نع . فاحضر طبقا مملوءا مواسى فاحرجته منهم فقال : صدقت هذا وجدته عند رأسه وهو مذبوح رثاه الشريف الرضى

التعاضد وقد كان قراد قبل ورود (١) قرواش أُطلق للجند شيئاً من ماله وأوتجع عوضه بعد ذلك . فنا عرف الحسن بن السيب ما جري واستبداد قرواش بقراد علم أن الاص والفرض قد فاته وانتنع عليه من الامر (٠٠٠) ماكان يقدره فشكا الي عسكر ابن أن طاهم وأبي المضاد كلاب بن الكلب وجماعة من المسيين إلحال وقال: ياقوم يرث قراد بن اللديد مال بني المسيب وهم أحياء ? فقال له عسكر : هـ ذا من عملك ولخوف ابن أخيك منك . فقال: ومن أي شيء خاف وما الذي يريده ? قال: لو سكن منـك الي خلوص النيــة وصلة الرحم وحفظه فما خلفه أبوه له لمــا ادخل بينك وبينــه غريا ولكنت أولى مه وكان أولى بالمحاماة عنهك. فقال له الحسن: أناعلى ذاك ومهما سمتمونيه من توثقة عليه بذلته لكم

وكتب عسكر ابنأبي طاهم ألي قرواش بما جرى وترددت الرسل بينه وبينه فيـه حتى استقر الامر على أن يسير الحسن الي الانبار مظهراً فاذا وقعت المين على المين قبضا على قراد وارتجما منه ما أخذه ولم يدخل أبو الحسين أن شهرويه في القصة ولا عرفها . وانحدر الحسن وقرب من الانبار وبرز قرواش وقراد للقائه وبيما الفرىقان متصافان متواقفان اذجاء بعض العرب فأسر الي قراد شيئاً فولي هاربا بطلب طرق البرية وتبعمه قرواش والحسن وأصحابهما وجدروا في طلبه ففاتهم واجتاز بحلته فلم يدخلها ومضي على وجهـ . وتلاقي الحسن وقرة اش وتعانقا وبكي كل واحــد منهما وقال الحسن لقرواش قه لا جميلا إستماله به وبذل له أن يكون محيث يؤثره ومحبه وَاتَفْقًا عَلَى ارْتَجَاعَ مَا أَخْذُه قراد مِن الخزائن وأَنْفُذَا الِّي زُوجِتُه بِنْتُ مُحْمَـد

١١) وفي الاصل : قيل وزود

ابن مقن وأخت غريب ورافع وطالبها بما في بيوتها منذلك فامتنعت عليهما وخاطبتهما خطابا فيه بمض الغلظة وأجاباها بمثله وأدخلا الي البيوت من أخرج المال والاعدال اللذين حصلا بقسم قراد (١٦) من مال المقلد وأخذاها وانكفآ الي الانبار وأقاما أياماً . وحمل قرواش الي الحسن عمه ثيابا وفرشاً وسلاحاً وغير ذلك وسار الي الكوفة وواقع بني خفاجة بناحية زبارا ('' وظفر بهم ومضوا هد هـ ذه الوقعة الي الشام وكانوا هناك الي أن استدعى أبو جعفر الحجاج أبا على الحسن بن ثمال فورد ووردوا على ما ندكره من لعد في موضعه

وفى ليلة يوم الاربعاء مستهل ربيع الاول توفي أبو الحسن على بن محما. الاسكافي

وفي يوم الحميس لليلتين خلتا منه توفى أبو بكر ابن حمدان البزاز وفى يوم الاحد الخامس منه جلس الخليفة القادر بالله أطال الله بقاءه للحاج الخراسانية وأعلمهم انه قد جعل الامير أبا الفضل ابنه ولى عهده ولقبه الغالب بالله وقرئت عليهم الكتب المنشأة بذلك

#### شرح الحال في ذلك

جلس على السدة العالية بثراب سود متقلداً سيفاً بحمائل في البيت المعروف ببيت الرصاص وبين ياريه نهر يجرى الماء فيه الي دجلة ودخل اليه الاشراف والقضاة والشرود والفقهاء وأهل خراسان العائرون من الحج وقرى، في الحِلس على رؤوس اللا كتاب بتقلير ه أبا الفضل ولده العهد بعده وتلقيبه الغالب بالله تعالي ولا غالب الا الله وحد، لاشريك له وكان

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: ربارا

له من السن في هـ ذا الوقت ثماني سنين وأربعة أشهر وأيام . وكتب الي البلاد بأن يخطب له بعده على نسخة قررت بحضرته وكانت بعد أعمام الدعاءله:

« اللهم وبلغه الامل في ولده أبي الفضل الغالب بالله تعالى ولي عهده في المسلمين (٧٠). اللهم وال من والاه من العباد وعاد من عاداه في الاقطار والبلاد وانصر من نصره بالحق والسداد واخذل من خذله بالني والعناد . اللهم ثبت دولته وشعاره وانبذ الي من نابذ الحق وأنصاره »

#### ذكر السبب في تقليده العهد على هذه السن

قد ذكرنا فيها قدمناه من اخبار خراسان حال الواثقي (') ووقوعه الى هرون بن ايلك بغراخاقان واستيلاءه عليه وتقدم منزلته عنده • وكان أبو الفضل التميمي الفقيه قصد بلاد الخانية واجتمع مع هذا الواثقي فاتفقا على ان افتعلا كتاباً عن الخليفة اطال الله بقاءه بتقليد الواثقي العهد بعده واظهرا ذلك عند بفر اخاقان وان ابا الفضل ورد فيه . وصادف هذا الاس رأياً جميلاً من بفر اخاقان في الواثقي ومنزلة لطيفة له عنده فقواه واكده وتقدم بأن يخطب له في بلاده بعد الخليفة أطال الله بقاءه . وشاع الحديث في أعمال خراسان ووردت به الكتب الى الخليفة أطال الله بقاءه فانكره وآكبره وغاظه ما تم منه وازعجه . واوجب الرأى عنده أن رتب الامير أبا الفضل ولده في ولاية عهده وكتب الى سائر الاعمال والاطراف

<sup>(</sup>١) وال الصفدى في الوافي بالوفيات: هو عبد الله بن عثمان بن عبد الرحيم بن ابراهم بن الواثق وكان يلقب بالصادع بالحق

بذلك والى امراء خرسان والخانية بتكذيب الواثقي وتفسيقه و بعده عن استحقاق ما ادعاه لنفسه . فحدثني القياضي أبو القسم على بن المحسن التنوخي('' قال كان هذا الرجل وهو عبد الله بن عمان من ولد الواثق بالله يشهد بنصيين عند الحكام فيها وعند صدقة بن على بن المؤمل خليفةالقاضي ابى على التنوخي والدى على القضاء <sup>(٥٠)</sup> بها واليه مع الشهادة الخطابة في السجد الجامع . وكان نفسد على صدقة ويحاول أن يقوم مقامه في خلافة والدى واجتمع صدقة واهل نصيبين على انكتبوا محضراً بتفسيقه وشهدوا بذلك عند صدقة شهادة سمعها وقبلها وانفذ الحكم بها وكتب الى والدى بالصورة وأنفذ اليه ألمحضر والسجل عليه فقبل ذلك والدي وامضى الحكم به وانفذه واشخص الواثقي الى بغداد . فلما ورد خاطبه خطاباً قبيحاً واوقم به مكروهاً واعتقله في حبس الشرطة حتى خاطبه في امره ابو الفرج عبد الواحد بن محمد الببغاء (''الشاعر للبلدية التي كانت بينه وبين الواثقي فاطلقه . ونزل غرفة في الفرضة بازاء دار المملكة وذلك في ايامعضد الدولة (قال القاضي ابو القاسم) وكان يواصله ابو العباس احمد بن عيسي المالكي لصداقة بيهما وبلدية فحدث ابو العباس قال: حضرت عنده ليلة في غرفته وقلت له « الصواب ان تستعطف القاضي ابا على التنوخي وتوسط بينك وبينه أبا الفرج البيفاء وتصلح أمرك م.ـه . (قال) وأنا أخاطبه وأكرر

<sup>(</sup>۱) وردت ترجمته في أرشاد الأريب ه: ٣٠١ وترجمة والده ابى على الذي صنف كتاب الفرج بعد الشدة وكتاب نشوار المحاضرة وردت فيه ايضاً ٦: ٣٥١ (٧) توفى سنة ٣٩٨ وهو المخزومى الحنطبي كذا في الانساب للسمماني ص ١٧٩

هذا الرأي عليه و مو معرض عني فقلت له : أسمعت ما أشرت عليك به ؟ فقال لى : يا إبا العباس أنت جاهل أنا مفكر كيف أطفى عشم هذا الملك قال أبو العباس: فلما سمعت قوله قلت «سلاما» وقمت من فوري منصر فا عنه وخائفًا من أذية تتطرق علي به وقطعته . قال القاضي أبو القسم : فلما ظهر من حديثه فيما وراء النهر بخراسان ماظهر وقلد الخليفة أطال الله نقاءه أما الفضل ولده ولاية عهده وطمن على الواثق فانكر أمره بلغه (٥٠) حال المحضر الذي كان أنف ذ الى والدي من نصيبين بتفسيقه من جهة بعض ما أخبر به بحديثه (١) فاستدعيت الى الدار المزيزة استدعاء حثيثًا لم تجر عادة به فضيت ودخلت على أبي الحسن ابن حاجب النعمان فقال لى : ما الذي جري منك فان الطلب لك ما ينقطم . قات : ما أعلم انه حمدث ما يقتضي ذلك . وكتب بخبرى فخرج الجواب بأنه: بلغنا حال محضر أنف ذ الى والده من نصيبين بتفسيق الواثقي وآنه اسجل به فتطالبه باحضاره واحضار السجل عليه. فاقرأني ذلك وقات : السمع والطاعة . وانصر فت وأنا خائف من أن يكون هــذا المطلوب قد ضاع فيما ضاع لنا وتشاغلت بالتفتيشءنه فوجدته وحملته منغد وسلمته فلما حمل الى حضرة الخليفة أطال الله نقاءه رده وقال للرئيس: سله هل حفظ على والده اقراره بما اسجل به . فسألني عن ذلك فقلت : نم قد كانأً قر عندى له . ورسم احضار القضاة والشهود والفقهاء ففعل ذاك وحضر القوم ومنهم القاضي أبو محمد ابن الاكفاني والقاضي أبو الحدن الخرزي

<sup>(</sup>١) لعله : من حديثه

وأبو حامد الاسفرايني والشهود بأسرهم وعمسل كتاب على سجل والدى بانفاذي ماسمهته من حكمه به واشهدت الجماعة المذكورة على نفسي فيه وكان ذلك في جملة ما أنفذ الى خراسان وجرح الواثقي به

وحكى القاضي أبو القسم : ان هذا الواثقي دخل بغداد بعد ماجرى له مخراسان ونزل دارا ورا، داره بباب البصرة . ثم انتقل عنها لما عرف خبره وشاع أمره وانه رآه في بمض الايام بالكرخ وهو لايمرفه (قال) فرأيت رجلا عليه قباء (٦٠) واذاري (١) وعمامة شاهجانية وهو يمشي منحنيا ويداه معقودتان من ورائه كفعل الخراسانية. وكان مبي أبو العباس المالكي فلما رآه سلم عليه وقبل كتفه فنهره وزبره بلفظ الفارسية الخراسانية فقال له المالكي : أنمــا سلمت عليك وعندي انك صديقنا الذي يعرفنا و نعرفه فاذا أنكرت ذلك فالله ممك . والتفت الي وقال : تعرف هذا الرجل ? قلت : لا . قال : هذا الواثقي الذي ادعي ولاية العهد بخر اسان

> ذكر ماجرى عليه أمر الواثقي بعد ذلك على ما عرفته من القاضى أبى جدفر السمناني (٢)

لم يسمم بفر اخاقان فيــه قول قائل ولا أحاله عن العناية به والعصبية له محيل. فلما توفى وملك احمد بن على قراخان كاتبه الخليفة أطال الله بقاءه

<sup>(</sup>١) فال المقدسي ص ٣٧٤ س ١٨ : ومن وذارا ثياب الوذارية وهي ثياب على لون المصمت وسمعت بعض السلاطين ببغداد يسميها ديباج خراسان .

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الاسلام هو محمد بن احمد بن احمد قاضي الموصل شيخ الحنفية سكن بغداد قال فيه الخطيب: يعتقد مذهب الاشمرى وقد ذكره ابن حزم فقال : هو أكبر أصحاب الباقلاني ومقدم الاشعرية في وقنتا توفي سنة ٤٤٤ .

بابعاده فلم يكن عنده الموضع الذي كان له عند بفر اخاقان فانفذه الى موضع يعرف باسفا كند وجعله كالمحبوس فيه بعد ان أقام له ما يحتاج اليه وأقام هناك مندة ثم صارالى بفداد كاعا نفسه ونزل بباب البصرة وانتهي الى الخليفة أطال الله بقاءه خبره فتقدم بطلبه وانتقل الى التوثة ولقيه جماعة من الفقهاء فأعطاهم وبرهم ووصلهم . ثم انحدر الى البصرة ومضى منها الى فارس وكرمان وعاود بلاد الترك فلم يتم له ما حاوله من قبل ونفذت كتب الخليفة أطال الله بقاءه بتتبعه وأخذه فهرب من هناك وصار الي خوارزم وأقام بها ثم فارقها وقصد الامير عين الدولة أبا القسم محمودا وأخذه وأصعد به الي بعض القلاع وحكان فيها محبوساً محروساً موسعاً عليه الى أن مات

وفي شهر ربيع الاول توفى أبو شجاع بكران بن بلفوارس (١١) واسط

وفى يوم الاربعاء لليلة بقيت منه قبل القاضى أبو عبد الله الضبي شهادة أبى الحسن على بن الحسن بن العلاف الواسطى

<sup>(</sup>۱) قال صاحب تاریخ الاسلام آنه کان یرمی بشیء من مذهب الفلاسفه و وترجمته موجودة فی تاریخ الحـکاء لجمال الدین القفطی ص ۲۶۶

محمد بن موسى الخوارزي (١) وخلق كثير فسمعوا منه وكتبوا عنــه وكان رجلا فاضلا يعرف غلوما كشيرة من علوم الدين والمنطق والفلسفة وفي هذا اليوم توفى أبو النضر كعب بن عمرو البلخي المحدث وفي يوم الحميس السابع منه قلد القاضي أبو حازم محمد بن الحسن الواسطى القضاء بواسط وأعمالها وقريء عهده في الموكب بدار الخلافة وفي يوم الحميس لسبع بقين منه توفي أبو حفص عمر بن وهب القريء وركان شيخاصالما

وفى ليلة السبت لسبع بقين منه قتل أبو الحسن على بن طاهرالكاتب شرح الحال في ذلك

قد كان مضى الى مصر هاربا من أبي الحسن محمد بن عمر فأقام بها مدة وعاد في هذا الوقت مع الحاج وتحدث الناس بأنه ورد عوافقة من صاحب مصر وللشروع له في الفساد على الدولة المباسية . فلما كان في الليلة المذكورة كبسه العيارون في داره بدرب المقير من سوبقة غالب وعملوه بالسيوف ليقتلوه فقامت جاريته من دونه للمدافعة عنه فضر بوا يدها ضربة أَنْ إِنَّهَا وَضَرِ بُوهُ عَدَةً ضَرَبَاتَ فَاضَتَ مَنَّهَا نفسه وأَخْذُوا جَمِيم ماوجـدوه من ماله ورحله وانصر فوا وحضراً بو الحسن محمد بن احمد بن علان من غد فتولى بجهزه ودفنه في داره

<sup>(</sup>١) وقال فيه : هو شيخ أهل الرأى ومفتيهم انتهت اليه الرياسة في مذهب أبى حنيفة بالمراق وانه كان يقال : ديننا دين المجائز ولسنا من الـكلام فى شيء . وكان له امام حنبلي يصلي به وقد دعي الى ولاية الحكم مراراً فامتنع توفى سنة ٣. ٤

وفي يوم الاحد لست بقين منه خرجاً بو القسم الحسين بن محمد بن مما الى شيراز بمرقعة

# ( ٦٢ ) ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه أمره فى خروجه الى حين رجوعه

لما انحدر أبو نصر سابور من بفداد مستتراً على ما قدمنا ذكره وأخذ المال المجموع للتجريد وأطلق في الاقساط كتب أبو نصر الى مهاء الدولة واحال في جميع ماجري على أبي الحسن ابن يحيى وأبي يعقوب أخيه وأبي القاسم ابن مما . وكان ينوب عن أبي القسم بفارس أبو الحسين ابن عبد الملك مودة قدعة وهما اذ ذاك المتقدمان والمديران وعلى عناية أبي القسم ومحاماة عنه . فخرجا الى أبي الحسين (ابن) عبد الملك بما يكتب به ابو نصر ساور فيه وبما قد كوتب به ابو نصر من الاستدعاء الى فارس ورسما له مكاتبة ابي القسم بذلك وبان يسبقه الى الورود والحضور . فخرج متعجلا بمرقمة ووصل في يوم الثلثا، لخمس بقين من جمادى الاولى قبل ابي نصر سابور ونزل على الامين ابي عبد الله فتكفل باص، وخاطب بهاء الدولة فيه ونضح هو عن نفسه فيما كان قرف به وعاونته الجماعة عداوة لا بي نصر سابور وعناية به واستقامت حاله ورسم له المقام الى أن يحضر ابو نصر ويصلح مابينه و بينه ويعود الى بنداد في جملته . فاقام ووصــل ابو نصر وابوجمفر الحجاج فقرر لهما النظر في اعمال المراق واصلح أمر ابي القاسم معهما على

دخل من رأي أبي نصر وباطنه فيه واخرج امامهما لتوطئة ما بجب توطئته قبل موردهما

وفي هـ ذا الوقت ورد الخبر بتقليد الصاحب ابي على الحسن بن استاذ هرمز أعمال الاهواز وآنه آخرج اليها ولقب بعميد الجيوش

# ذكر ما جرى في ذلك

حدثني أيو الحسين فهد بن عبيد الله كاتب عميد الجيوش (٦٢) قال : لما دخل الصاحب أبو على في طاعة بهاء الدولة بالسوس وسلم الأمر اليه اعتزل الامور وسار في صحبته الى فارس واقام على بابه . فلما مضت له سنة وكسر استأذن في المضي الى خراسان فمنم من ذلك وروسل عا سكن منه به ووعد الوعد الجميل فيــه . وقبض على الموفق ابي على ابن اسماعيــل وكان نافراً منه فردت اليه الامور بعده ومشاها نحسب طاقته ووسسعه وأفرج عن أبي غالب ابن خلف وجعل خليفته فتولى العمل وكان متـــدرباً به واستمفى الصاحب ابو على وأقام في داره . ثم راسل بهاء الدولة بمد مــــدة مخطب اليه تقليده أعمال خوزستان ويعلمه أنه خبير بها وبما فيــه اســـتقامة أمرها وقد كانت اختات عقام ابي جمفر الحجاج فيها ونظر ابي القاسم ابن عروة في عمالتها واستعماله المجازفة التي كانت عادته جارية بها فاجيب الى ذلك وقلد وخوطب على قبول الخلع واللقب واستعفى من الخلع وقبل اللقب بعميد الجيش وسار الى الاهواز في روزد يبمهر من ماه اسفندارمذ الواقع في شهر ربيم الاول وقد كان ابو جعفر فارقها وتوجد إلى واسط . وأقام عميد الجيوش على أحسن سيرة وأقوم طريقة فاصلح الفاسيد وضم المنتشر وتألفالرعية ورفع المصادرة وساس الجنود افضل سياسة وجمع في أقرب مدة مالا حمله الى بهاء الدولة وأكد موضعه عنده مه

وفي يوم الثلثاء الرابع من جمادى الاولى قبل القاضى أبوعبد اللهالضبي شهادة أبى القاسم عمر بن ابراهيم بن الحسن بن اسحق البزاز

وفي يوم الاربعاء الخامس منه توفي أبو عبــد الله محمد بن اسحق ابن المنجم المني العواد بشيراز ولم يخلف (٦٤) بمده من تقاربه فضلا عمن يشاكله

وفي يوم السبت الثامن منه خرج أبو الحسن ابن علان المارض عائداً الي فارس وبطل ما ورد فيه من أمر التجريد

وفي يوم الاحد التاسع منه استحجب ابو القسم على بن احمد الامين أبا (') عبد الله للخليفة أطال الله بقاءه

وفي يوم الخميس الثالث عشر منه ورد أبو جمفر الحجاج بن هرمن فيه واسطا منصرفاً عن الاهواز ثم خرج منها سائراالي شيراز ﴿ ذكرما جرى عليه أصره في ذلك ﴾

لما عرف ابو جمفر حال عميد الجيوش في تقلده الاهواز سارالي بصني يوم الاحد الثاني من الشهر وأنفذ أبا الحسن رستم بن احمد كاتبه برسالة الى بهاء الدولة يتألم فيها من صرفه عن بلد بعد بلد وكسر جاهه في أمر بمد أمر ويعدد ما عومل به بالموصل وبنداد ويسأل الإذن له في اللحاق ببلد الديلم . فلما أعاد ابو الحسن على بهاء الدولة من ذلك ما أعاده ثقل عليـــه نفوره واستيحاشه ورده وأنفذ معه أبو سعيد زاد انفروخ بن آزاد مرد بجواب

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: الى

يسكنه فيهُ ويمرفه تأكد ظاله عنده ولطف منزلته في (...) ويرسم له التوجه الىشير ازليقر رمعة أمر بغداد ويرده اليهامع أبى نصر سابو رفسار ليلة يوم الاثنين لاربع بقين من شعبان ووصل وقد حصل ابو نصر سابورهناك ووردابو نصر الي حضرة بهاء الدولة فخلا به وأورد عليه في جماعة من عدينةالسلاممن أبي المحسن ابن بحبي الملوى وابي يمقوب أخيه وأبي القاسم ابن مما كل ماأوغربه صدره وضمنهم عائتي الف دينارفاذن له في القبض عليهم واستيخر إج المال منهم وقرر عليه ما يحمله الى خزانته منه (١٥) وخلع عليه وعلى ابني جمفر الحجاج ولقبه القسيم ذا الرئاستين وذلك في روزآبان من ماه مهر الواقع في آخر شوال وسارا. فكان وصولها الى واسط يوم الاربعاء سلخ ذي الحجة ونحن نذكر ما جري عليه أمرهما بعد ذلك في أخبار سنة اثنتين وتسمين وثلمائة

وفي يوم الجمعة الخامس من جمادي الآخرة توفي القاضي أبوالحسن عبد المزيز بن أحمد الخرزي (١) وأقر ابنه أبو القاسم على عمله وقرىء عهده بذلك في يوم الاثنين لليلة بقيت منه ثم تمقب الرأي في بابه وصرف بعد مديدة قرية

وفي يوم السبت السلدس منه قتل المروف بارسلان الذي كان يتصرف في الزقوف تتله العامة بالآجر وفدغوا رأسه

وفي يوم الخميس الثامن عشر منه قتل بنوسيار أحد بطون بني شيبان أبا الفوارس بهستون بن ذرير

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام: هو شيخ أهل الظاهر قدم مر شيراز في محبة السلطان عضد الدولة وأخذ عنه فقهاء بفداد

## شرح الحال في ذلك

كان بهستون صديقاً لا بي الفتح محمد بن عناز وبمائلا له ومسارعا الى موته في كل أمرينوبه : فاتفق أن سار اليه من الجبل من يقصده ويطلبه فاستصرخ بجند الحضرة وسألهم الانجاد والمعاصدة وخرج بهستون في جملة من خرج ومعه جماعة من أهله وأصحابه . فلما عاد نزل بالخالدية وهي أقطاعه وأغارت الخيل من بني سيار على نقر بهذه الناحية وطردت بعضها وعبرت بها الى شرقي ديالى وسلمكت طريق براز الروز . فركب بهستون في الوقت ومعه أخواه الفاراضي والاعرابي وثلثة نفر من الديلم وطلبوا الخيل الفائرة فأدركها بهستون سابقاً ولحق به أخواه وأصحابه وعرفه القوم فأخرجوا له وجرت بينه وبينهم مطاردة فطعنه أحده طعنة فاضت منها نفسه في موضهه وطمن الفاراضي أخوه طعنة أخرى في احدى عينيه فذهبتا جميماً عندعلاجها وحل أبو الفوارس الى الخالدية على ترس وجمل على بغل وأدخل الى داره بغداد فأقيمت عليه المناحات وعملت له المواتيم العظام وحضر جنازته والصلاة بغيها سائر الوجوه والا كابر

وفى يوم الثلثاء لسبع بقبن منه توفى أبو عبد الله الحسين بن أحمد المحجاج الشاعر في طريق النيل وهو عائد منها وورد تابو ته الي بغدادفي يوم الخمس بعده

ذكر حاله وطرف من امره من اولاد العال وكان أول أمره مرتسماً بالكتابة وكتب

بين بدى ابى اسحق ابراهيم بن ملال الصابى جدى مدة في أيام حداثته تم تأتى له من الميشة بالشعر ماعدل اليه وعول عليه وكان أكسب له مما كان متشاغلا به · وتفرد بفن من السخف لم يسبقه اليه سابق وكان مم تماطيه هذه الطريقة مطبوعاً في غيرها وقد اختارالرضي أبو الحسن الموسوى من شمره السليم قطعة كبيرة في غاية الحسن والجودة والصفعة والرقة ولميزل أمره يتزايد وحاله تتضاعف حتى حصل الاموال وعقد الاملاك وصار محذور الجانب متقى اللسان مخشى انتسكر مقضى الحاجة مقبول الشفاعة . وحمل اليه صاحب مصر عن مديح مدحه به الف دينار مغربية على سبيل الصلة وشمره مدون مطلوب في البلاد. ووجدت له رقعة الى أبي اسحق جدى قد صدرها بأبيات فاستحسنت مذهبه فيها (١٧٠) ونسختها لذاك وهي

> فداك الله بي وبكل حي من الدنيا دني أو شريف ّ يحل لك التفافل عن أناس تولوا ظلم خادمك الضعيف ولست بكافر فيحل مالى ولا الحجاج جدي من ثقيف فر بدراهي ضرباً والا جملت سبال تو فافي الكنيف

قوفا هو أبو الحسن محمد بن المهاني

هوذا يبلغ هؤلاء السفل مني مرادهم اضرار " بي أطال الله بقاء سيدنا ويدفعون عن ازاحة علتي عناداً وقصداً ووالله لو كان مكان هذه الدربهمات ارتفاع بادوريا (١) ما داهنتهم ولا ذاجيتهم ولا احتملتهم . وقد سار مامضي من القول واتصل بهم وقوفا متعلق الحشاشة بالقدرة بين أوداجه وحلقومه

<sup>(</sup>١) و باهو ريا من جلة العمالات ليراجع ما قال فيها أحمد بن محمد بن الفرات : هِ زَراء ص ٧٦ وفي معجم الهِدِان لياقوت الجوي ١ : ٢٠٤

وهو يوصي باذاي ويمهد الى ابن المدلاف في مكروهي. فان أخد سيدنا بيدي وتولى مطالبتهم ببعض الغلمان وأرهقهم حتى لايجدوا منه محيصاً طمعت فيها والا استشعرت الاياس وبعت الاشهب واشتريت بثمنه ورقأ وحبرآ وزيتاً للسراج وأحييت ليلتي بهجاء القرود فان القائل يقول:

مالي من ضت ولم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود

سمى شاعر الكلب وسأسمى أنا بسبب قوفاً شاعر القسرد. واليوم الثالث من ضمان ابن العلاف الدر الهم لسيدنا وعرفني من رآد عند قوفا يستأمره فأظنه منعه من الاطلاق وأعوذ بالله من أنا أكون أنا في طمع هذين النذلين وابو جو "ال (١) بالسواء . حسبي بهذا تحريصاً على صفع القوم وتحريكاً في مناجزتهم . وأنا منذ الفداة قرين الزبزب في مشرعة دار صاعـــد حتى نزل محمد الدواتي وعرفت خبر انحداره راكياً فانصرفت والله تعالى يودعني فيه السلامة. وقد أنفذت الاشهب (٦٨) بهذه الرقعة وتقدمت اليه إن لم ير وجهاً لتحريك أمره في تسببه ان يشد نفسه معالبغال ويعتلف الىان يفرج الله تمالي ثم يعود الى اصطباله ثم لم يكن فيـه نهوض للحضور فان تأخو هـ ذا الباب طرحته على الماء حتى ينحدر الى المشرعة وربطتــه مع الزبزب ان شاء الله تعالى

وله الى أبي اسحق من جملة مدائح له فيه كرميرة أبيات وجدتها في نهاية الرقة والطبع فذكرتها وهي: يا من وقفت عليه هواي سراً وجهرا

<sup>(</sup>١) جاء في الحاشية : أبو جوال ملاح كان لأبي اسحق في زبر به ﴿ ۱۰۳ - ذیل الصابی (س) ﴾

مذغبت لم أعط صبرا ال اسى ولا الوجد أمرًا عليك نظماً ونثرا في الارض بعدك بدرا تكون أطول عمرا وكيف لو غب شهرا

ما آن ان تخرج مما تخون كل عدو لك مشلي يكون

شكلا وأما ردفه فكثيث فعل الصبأ بالغصن وهورطيب كالبدر يطلع مرة ويغيب غرضي ويرمي مقتلي فيصيب يحلو فداؤك عندها ويطيب الا ودونك حاسم ورقيب

وقلمي باجتنابك لايطي تصيخ الى الدعاء ولا تجيب المهدك لا عدمتك استراب

ولا عصيت لداعي ولا اطرحت بثأبي ولا رأيت عيمني قدد مت قبلك حستى هذا لفسة عشر ومما يغنَّى فيه وان كان كشيراً:

با من مواعيد رضاه ظنون° سألت عن حالي ياسيدي

ومدلل أما القضيب فقده يمشي وقد فعل الصي بقوامه متلون ببدي وبخفي شخصه أرمي مقاتله فتخطي أسهمي نفسي فداؤك ان نفسي لم تزل مالي ومالك لا أراك تزورني

أما مولاي طاب لك اجتنابي وصرت اذا دعو تكمن قريب وأصدق ماأبشك از قلى

(۹۹) ومنه :

قل لمن رفقته مسك وند ومدام والذي حلل قتلي وهو محظور حرام أيها النائم غمرزاً (١) عينه ليس تنام كل نار عند ناري فيك برد وسلام

ومنه:

باحت بسري في الهوى أدمعي ودلت الواشي على موضعي يا معشر العشاق ان كنتم مشلي وفي حالي فموتوا معي ومن سخفه قوله في بعض قصائده:

رأيت ايراً مغلسا سجدا برفسل في حلتي دم وخرا فقلت منأين قال : من شرح أفلت منه كما ترى وأرا

ومنه في قصيدة :

جلس الاير سُرمها فىخراها ذات يوم على سبيل اللجاج فقصدت النواة في ذاك حتى أخذت لى التوقيع بغير فراج وهوكثير وفيها أوردناه من انموذج كلّ فن كفاية

وفى يوم الخميس العشر من رجب توفى أبو الحسين أحمد بن الحسين ابن احمد بن الناصر العلوي

وفى يوم الخميس لثمان بقين من شعبان قلد القياضي أبو محمدابن الاكفاني ما كان الى أبى الحسن الخرزي من الجانب الشرقي فتكامل له جيمه

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: غمز

وفى يوم السبت الثانى من شهر رمضان توفى أبو الحسن علي بن نصر الشاهد بالجانب الشرقي

وفى يوم الاثنين الحادي عشر منه قبل القاضي أبوعبدالله الضبي شهادة أبي الحسن على بن أحمد بن صبح

وفي يوم السبت السادس عشر منه توفي القاضي أبو الحسن محمد بن محمد بن جعفر الانباري صهر ابن سيار القاضي وكاتبه

وفي يوم الاثنين العاشر منشوال قبل القاضى ابو عبدالله الضبي شهادة (٧٠٠ أبي القسم ابن علان وأبي على ابن العـلاف وأبى عبد الله ابن طالب

وفي يوم الخميس الثالث عشر منه قبض أصحاب قـراد بن اللديد على أبي الحسن أبن الحسن محمد بن يحيى النهر سابسي بباقطينا وحمـلوه الى حـلة قراد ثم أفرج عنه وعاد الى بغداد

#### شرح الحال في ذلك

كان الديلم قد طالبوا أبا الحسن ابن يحيى باطلاق أقساطهم لاأن المعاملات التي كانت المادة منها انتقلت الى نظره بعد هرب أبى نصر سابور فمنهم واعتصم بالكرخ والعلويين والعيارين . . . (') وجرت بين الفريقين حروب لا جل ذلك . واتفق ان دخل الديلم طاق الحراني وأحرق العامة ما وراءه وأمامهم واحترق منهم جماعة وعظمت الفتنة واستحكمت الوحشة . فخرج أبو الحسن الى باقطينا وهي من العمريات التي يدبر أمرها وعرف أصحاب قراد خبره فطمعوافيه وصادوا اليه وأخذوه وحملوه الى صاحبهم وعمل

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل

قراد على مطالبته بالمال والسوم عليه فيه . فركب قراوش وغريب اليه ولم يفارقاه الا بعد استخلاصه وانتزاعه من يده وسيراه الى المحول فوصل اليها يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شوال . وقد كان أبو القسم ابن مما عاد من شيراز فتوطأ (۱) مابينه وبين الديلم حتى صلح واستقام وأعطاهم مارضوا به و دخل داره يوم الاثنين لثامن من ذي القعدة

وفي الداعة الثالثة من يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة ولد الامير أبو جعفر عبد الله ابن القادر بالله أطال الله بقاءه والطالع العقرب على كلو

و في يوم الاثنين الرابع عشر منه قبض (٧١) معتمد الدولة أبو المنيع على أبهي الحسن ابن العروضي

وفي يوم الاحد لعشر بقين منه توفيت زبيدة بنت معز الدولة باصبهان وفي يوم الاحد السادس منه تقلد يُو انيس الجاثليق (٢)

وحج بالناس في هـذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن محمر العاوي (٣)

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: فتوط

<sup>(</sup>۲) هو من کرخ جدان مات سنهٔ ۲۰۶ للهجرة وکانت مدته مدة عشر سنین قریة کذا فی ترجمته فی کـتاب المجمل لماری بن سلیمان ۲ : ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٤ ٣٥ : وحج بالناس أبوالحارث محمد بن محمد العلوى فاعترض الركب الاصيفر المنتفق ونازلهم وعول على نهبهم فقالوا : من يكلم ويقرر له ما يأخذ . فتقدموا أبا الحسن ابن الرفا وأبا عبد الله بن الدجاجي وكان من أحسن الناس قراءة فدخلا اليه وقرأا بين يديه وقال : كيف عيشكما ببغداد ؟ قال : نهم العيش تصلمنا الخلع والصلات . فقال : هل وهبوا لكما الف الف دينار في

#### سنة اثنتين وتسمين وثلثمائة

أولها يوم الخميس والعشرون من تشرين الشاني سنة ثلاث عشرة وثلثمائة والف للاسكندر وروز اسفندار من ماه آذر سنة سبعين وثلمائة ليزدجرد

قد ذكر نا وروداً بي جهفر الحجاج وأبي نصر سابور الي واسط عائدين من شيراز ووعدنا بذكر ماجرى عليه أصرهما بمد ذلك. ولما وردالخبر بنزولهما واسطاً انحدو أبوالقسم الحسين بن محمد بن مما اليهما متلقياً لهما ومعداً عافعله في اصلاح الجند و توطئة الأمر. واستمال أبا جهفر بما حمله اليه ولاطفه به وعقد بين أخيه أبي علي وبين أبي شاكر احمد بن عيسي كاتب أبي جهفر عقداً على بنت أبي شاكر استظهر لنفسه فيه وأعطى أبا عبدالله أستاذ هر من داره وملك أمره بما حصله في كفته به وعلم أن رأي أبي نصر سابور لا مخلص له فاعتضد بهذه الجهة وأظهر مداخلها ومخالطها وكان أبو الحسن ابن يحيى على وحشة ومضى ليقصد شديراز فرده أبو نصر سابور من طريقه وعول عليه عند حصوله بواسط في خلافته وأ نفذه الى بغداد أمامه ورد معه أبا القسم ابن مما وقرر معهما الذي على أبي يهقوب العلوي النقيب (٢٧) وأصحاب أبي الحسن ابن

مرة ? قالا : ولا ف دينار . ققال : قد وهبت لكما الحاج وأموالهم . فدعوا له وانصرفوا ففرح الناس . ولما قرأا بعرفات قال أهل مصر والشام : ما سمعنا عنكم بتبذير مثل هذا كوز عندكم شيخان مثل هذبن فتستصحبوهما معكم مما ! قان هاكا فبأى شيء تتجملون ؟ وأخذ أبو الحسن أبن نويه هذبت مع أب عبد الله ابن البهلول فكانوا يصلون به بالنوبة التراويح وهما احداث .

يحيي عنــد نفوذكـتابه اليهما بذلك وأصعدا . وانحــدر أبو الحسن ابن محيي لخدمة أبي جعفر وأبي نصر والاجتماع معهما وقدكانت نفسه نافرة منهما لتقريره سوء الاعتقاد فيه منهما ولما وصل نزل داره بالزيدية وكان أبو نصر سابور نازلا في دار أبي عبدالله!بن يحبي أخيه المجاورة لها وكتب علىالطائر بالقبض على أبي يعقوب في يوم عين لأ بي القسم ابن مما وأبي الحسن ابن اسحق عليه وأمرهما بالمبادرة اليه بذكر ذلك ليقبض هو على أببي الحسن وأصحابه بواسط. فخرج أبو القسم الى أبي يمقوب بالسر وراسله بالانذار لمعاهدة كانت بينهما ولا نه لم يأمن أبا نصر متى استقامت حاله ومشي أمره واطرد له ماريده . واستظهر أبو يعقوب وكبست (داره ) فلم يوجد فيهـا وشاع الخبر وكتب أصحاب الشريف أبي الحسن اليه بالصورة على الطيور. وأخر أبو نصر امضاء ما يربد ان عضيه في أبي الحسن الى ان يعرف حصول أبي يعقوب لأن أكثرغيظه كان عليه وأحسأبو الحسن فهرب ليلا ومضى على بغلة متعسفاً إلى الزبيدية وأصبح أبو نصر وقد أفلت أبوالحسن . وورد عليه الكتاب بافلات أبى يعقوب فقامت قيامته وتحير فى أمره وندم على تفريطه وراسل أبا جمفر واستشاره فيما يفعله فقيال له : لو عملت بالحزم لبدأت عن عندك وكان بين يديك من غاب عنيك ولكنك استبددت رأيك . وشرع أبونصر في تتبع اموال أبي الحسن وتحصيل غلاته والاحتياط على معامليه ومعاملاته وختم على الدور والحانات واعتقد تفتيشها وأخسذ ما بحده لا بي الحسن و اخوته وو كلائه واسبابه فها تم عدل عن ذلك الى (٧٢) تأنيســه ووافق أبا جمفر على مراسلتــه وتردد في ذلك ما انتــهي الى اجابة

أبى الحسن الى العود على ان يوثق له أبو جعفر من نفسه ويحلف له على التكفل بحراسته ومنع كل أحد عنه . فأذكر وقد ورد أبو احمد الحسين بن على ان أخت أبي القسم ابن حكار رسولا عن الى الحسن من الزبيدية الى أبي جعفر ليحلفه له فقال لي أبو جعفر : اجتمع معه على عمـ ل نسخة لليمين . فقال أبو أحمد : قد عملها الشريف وأصحبنها وها هي ذه . وأخرجها من كمه وأخذها أبو جعفر من يده وأعطانيها ورسم لي قراءتها عليه فقرأتها وكان يفهم العربية ولكنه بجحدها. وخرج أبو احمد من حضرته على أن مجتمع أبو جعفر مع أى نصر وتقفه علما تم استدعاني أبوجعفر وأعطاني النسخة وقال لي: امض الى أبى نصر سابور فأعرضها عليه وقل له : ما الذي تراه في هــذا الا مر فانني ان حلفت (١) لهذا الرجل وأعطيته عهدي لم أمكنك منه وحلت بينك وبينه . فمضيت الى أبي نصر سابور ووقفته علىالنسخة وأوردت عليه الرسالة فقال: أنا أروح العشية اليـه و نتفاوض مامجب ان يعمل عليـه. فعدت الى أبي جعفر بهذا الجواب وركب اليه أبو نصر آخر النهار واجتمعا وخلوا ثم استدعيا ابا احمد وحلف له ابو جعفر وعاد . واصعد ابو الحسن ابن يحيى وبات في داره نيلة ثم خرج ورجم الى الزبيدية فيقال أنه اخذ دفيناً كان له في الدار واحدر به حتى استظهر في أمره وعاد بعد يومين وانحل أمر أبي نصر سابور واستطال عليــه أبو الحسن ابن يحيي ثم اصعد (نه ابو جعفر وابو نصر الى بغداد فكان وصولهما اليها آخر نهار يوم الخميس الثاني من جادي الأولى. وصدرت الكتب الى ماء الدولة عاجرى عليه الأمر فغاظه سوء تدبير أبي نصر وفساده وطعن عليه من كان بحضرته من خواصه وقد

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: عفت

كان أبو الحسن بن يحيي كاتب بهاء الدولة من الزبيدية واستعطفه واذكره يما قدمه في خدَّمته واسلفه وبذل له في أبي نصر سابور بذلا يقوم بتصحيحه من جهته وذكر ما عليه الجند والرعية من بفضه والنفور من معاملته وكتب الى ابى جعفر بالقبض عليه والى الي الحسن بن يحيى بتسلمه واستقر الامر بين ابي جعفر وابي الحسن ابن يحيى وابي القاسم ابن مما على ذاك . فتراخي ابو الحسن وابو القسم في ألقبض عليه لغرض اعتمداه في بعــده والخلاص منه وعرف ابو نصر الصورة فاستظهر لنفسـه وعلما ('' قوته فكبسا عليـه دار بني المأ.ون تقصر عيسي ولم يوجد فيها واراد ابو الحسن بما اغفله واهمله من اخذه الاحتجاج على ماءالدولة بهر به فما كان بذله فيه وابوالقاسم ابن مما الا ـ تراحة من حصوله (٢) وماء بي ازيحمل عليه من ركوب الفشخ معه . ومضى ابو نصر الى البطيحة ونظر في الأثمر ببغداد بعدة ابو الحسن على بن الحسن البغدادي ثم أبو الفتح القنائي ثم أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن قطر منز وخوطب بالوزير فتقبل ذك وصار اضحوكة عند ابي جمفر والناس به وكان الممل كله أخذ الاموال من المصادرات والتسلق على التجار بالتأويلات

لاجرم ال البلد خرب وانتقل أكثر اهله (٢٠) عنه فمنهم من مضى الى البطيعة ومنهم من اعتصب بباب الازج ومنهم من بعد الى عكبرا والانبار ولقد حد ثني جهاعة من الناس أنهم شاهدوا صينية السكرخ فيها بين طرف الحداثين والبزازين والفو اخت والعصافر تمشي في ارضها انتصاف النهار وفي الوقت الذي جرت العادة بازد حام الناس فيه بهدا المكان فلها ورد ابو نصر وابو جعفر الى واسط كتبا واعادا أبا الحسن على بن ابى على ابو نصر وابو جعفر الى واسط كتبا واعادا أبا الحسن على بن ابى على

<sup>(</sup> ٤٠١ – فبل الصابي (س) )

الى النظر في المونة

وفي يوم السبت العاشر من المحرّم توفى أبو القسم اسماعيل بن سعيد أن سُوند الشاهد

وفي يوم الاربعاء الثامن عشر (' منه انحد رابو الحسن ابن يحيي الي واسط الانحدار المقدم ذكره

وفي هـذا الوقت توفى ابو الطيب الفـر خان بن شميراز بجـويم السيف وخرج الوزير ابو غالب محـد بن على بن خلف من شـيراز لطلب مواله وتحصيلها

شرح حال أبي الطيب منذ ابتداء أمره والى حين وفاته وما جرى فى طلب أمواله وذخائره على ماعرفنيه أبو عبد الله الحسين بن الحسن الفسوى

كان الفرخان بن شيراز من اهل بعض القرى بكر ان وتصرف اولى امره في الداريجية وما شاكلها من الأعمال القريبة وتدرج الى ان ولي كتابة الديوان بسيراف وانتقل عنها الى عمالها وبقي على ذلك زماناً طويلا ثم قلد عُمان فعبر اليها وحسنت حاله فيها وجمع الأموال التي لم يسمع لمشله عثلها (٢٠) وبنى بنائبند الدار المعروفة به وكانت من الدور التي تضرب الأمثال بها وحصل فيها من اصناف الفرش و لانات والرحل الشيء الكثير الجليل ورتب بهامن الحفظة والحراس وحملة السلاح خلقاً كثيراً لأننائبند على ساحل البحر وليس بها من الناس كثير أحد. وتحدث في البلاد عاجمه على ساحل البحر وليس بها من الناس كثير أحد. وتحدث في البلاد عاجمه

<sup>(</sup>١) لعله : الثامن والعشرين

في هذه الدار من الأموال فر. قتها العيون وتعلقت بها الاطاع وهم تقصدها وطلبها الخوارج واصحاب الأطراف وكان في يد أبي العباس ان واصل (١) عبادان والبحر وفي يد لشكرستان بن ذكي البصرة وفي يد السيفية والزط السواحل وقصب البلاد التي تجاورها . وكانت أكثر مادة صمصام الدولة نفارس من الفرخان لا أنه كان عده بالا موال والحل في كل وقت فسمي قوم في إفساد أمره عنده وقالوا له: أنه على العصيان ومنع جانبه وقطع ما جرت عادته بحمله والامداديه . فكانبه صمصام الدولة بالورود الي بأنه مختبراً بذاك ماعنده وقد كان الخبر انتهى الى الفرخان بما تكام به فيه فصار اليـه بهدايا واموال حسن موقعها منه فخلع عليه واستحجبه ورده الى موضعه وجري على رسمه في الخدمة والتزام شرائط الطاعة. وتوفى العلاء بن الحسن بمسكر مكرم فلم يكن في مملكة صمصام الدولة اوجه من الفرخان ولا اوسع حالا واعظم هيبة في نفوس الجند منه فاستقرت الوزارة له على أن يتوجه الي الاهواز ويدبر أمورها وأمور الأولياء الذين بها ويستخلف له بشيراز ابو اسحق ابراهيم بن احمد ومنصور بن بكر . فأقام ابو اسحق بحضرة

<sup>(</sup>١) قال فيه صاحب تاريخ الاسلام: أبو الفتائم ابن واصل كان يخدم فى الكرخ وكانوا يقولون انه يملك ويهزؤن به ويقول بمضهم: ان صرت ملكافاستخدمنى ويقول الاخر اخلع على . فا آل أمره الى أن ملك سيراف ثم البصرة ثم قصد الاهواز وحارب السلطان بهاء الدولة وهزمه ثم تملك البطيحة وأخرج عنها مهذب الدولة على ابن نصر الى بفداد فنزح مهذب الدولة بخزائنه فأ خذت فى الطريق واضطر الى ان ركب بقرة واستولى ابن واصل على داره وأمواله . ثم ان فحر الملك أبا غالب قصد أبن واصل فعجز عن حربه واستجار بحسان الخفاجي ثم قصد بدر بن حسنويه أبن واسط فى صفر سنة ٣٩٧٠ .

صمصام الدولة وصار منصور الى فسا لتقرير اعمالها ولم (٧٧) يطل مقامه سا حتى استعيد وأنف ذ الى شق الروذان ثم لم يثبت هناك وانصرف من غير اذن الى الباب فأنكر صمصام الدولة فعله وامر باحضاره وضربه فضرب وانصرف عن شركة الى اسحق وتفرد ابو اسحق بالنظر. وورد الفرخان الاهواز فلم بمش الأئمور بين يديه على ما كان يتقرر من ذاك وأنفذ ابو على الحسن بن استاذهم من وجرى امره على ما تقدم ذكره في موضعه. ووصل بهاء الدولة الى فارس والفرخان في جملة من صحبـه من الناس فتكلم عنده على حاله وعظمها وامواله وكثرتها فقبض عليه والزم صلحاً وسلم الى ابي العلاء عبيدالله بن الفضل ثم الى الصاحب ابي محمد ابن مكرم وافرج عنه بعد أدائه اياه وخروجه منه وأنفذ الى جويم السيف لقتال الزط والسيفية وصار الى فسا واستصحب اكثر الديلم الذين بها وجرد اليه مردجاوك في طائفة كشيرة من الغلمان العراقية واقام بجويم مدة واستخرج أموالا من النواحي الغربيـة وامتنع عليـه من اعتصم تقلعـة او أوى الى الجبـال الحصينـة . وقضى نحبـه في أنـا. ذلك ووقع الاحتيـاط على ما صحبـه من مال وتجمل وحمل بأسره الى شيراز وكان بهاء الدولة يعتقــد في ثروته ويساره أمراً عظيماً

فلما توفى كثر القول عليه فما تركه من الحال وخلفه من الودائع واودعه داره من الذخائر فندب الوزير ابا غالب للتوجه إلى نائبند وسيراف واستقضاء ذلك اجمع واثارته وتحصيله ورسم له قصد الدار بنفسه وهي من سيراف على خمسة عشر فرسخاً وان يبالغ في الكشف والفحص عنـــه ولا تقنع الا بأن يتولى كل (٧٨) امر تولى المشاهدة والمباشرة . وكان للفرخان فقة يمرف ببابان مجوسي ومحيط علمه بكل ما يملكه الفرخان فوق الأرض وتحتها فقبض عليه الوزير ابو غالب واستدله على الاموال التي للفرخان فدله على اموال عظم الناس قدرها وجواهر تلك حالها وحصلها الوزير ثم عاقب بعد ذلك عقوبة شديدة حتى ذيح نفسه في الحمام . وعاد الوزير ابو غالب الى شيراز فتحدث اعداؤه بما اخذه من مال الفرخان ودفائده وودائمه وواصلوا الخوض فيه وادعوا عليه انه قتل بابان ليتستر بموته ما اخذه منه وعلى بده وادت هذه الا قاويل وما اتصل ببهاء الدولة منها الى القبض على الوزير ابي غالب وسنذكر ذلك في وقته وموضعه

وفى يوم الاثنين الماشر من صغر قبل القاضي أبو عبدالله الضبي شهادة الى القسم على بن محمد بن الحسين الوراق

وفى يوم الجمعة لليلتين بقيتا منه نوفى ابوالفتح عثمان بن جني النحوي ('' وكان احد النحويين المتقدمين وله تصنيفات وقد فسر شعر ابى الطيب المتنبي تفسيراً استقصاه واستوفاه وأورد فيه من النحو واللغة طرفاً كبيراً ولقب ذلك بالفسر وهو من اهل الموصل وخدم عضد الدولة وصمصام الدولة وشرفها وبهاءها ('' طرفاً كبيراً في دوره برسم الا دباء النحويين

<sup>(</sup>١) وردت ترجمته فى ارشاد الارببه : ١٥ وقال صاحب تاريخ الاسلام ان عدد أوراق ترجمته هذه هى ثلاث عشر ورقة وقال أيضا ان لأبي الفتح كتا با سماه البشرى والظفر شرح فيه بيتا واحداً من شعر الأمير عضد الدولة وقدمه له وهو :

أهلا وسهلا بذى البشرى ونوبتها و باشتال سرايانا على الظفر وأوسع الحكلام فى شرحه واشتقاق ألفاظه . (٧) لعله سقط: فحصل

وفي شهر ربيع الا ول تقسل ابو الحسين محمد بن الحسن العروضي بالانبار

وفي يوم الاثنمين السابع من شهر ربيم الآخر ثار العامة بالنصارى ونهبوا البيمة بقطيمة الرقيق واحرقوها فسقطت على جماعة من السلمين رجالا وصدياناً ونساء وكان الأمر عظيماً

وفى ليلة يوم الخميس لست بقين منه كبس ابن مطاع واصحابه حسون بن الخرما وأخاه العلويدين بهم الأسناية وقتلوهما وكانت هذه الطائفة قد اسرفت في النسط والتسلط وركوب المنكرات واتيان الحظورات

ويف يوم الاثنين الخامس من جهادى الا ولى وهو اليوم الثالين والمشرون من آذار وافى برد شديد جمد الماء منه

وفى يوم الجمعة التاسع منه خطب لبهاء الدولة ببغداد بزيادة **توام الدث** صني أمير المؤممين وقد كان الخليفة أطال الله بقاءه لقبه بذلك وكاتبه به الى شيراز

وفى يوم الاربعاء لليلتين بقيتا منه استتر ابو نصر سابور الاستتار الذي ذكر ناه فى سياقة خبره

وفى هـذا الشهر بلغت كارة الدقيق الخشكار ثلثـ دنانير مطيعة ثم زادت فى جهادى الآخـرة فبلغت خمـة دنانـير ولحق النـاس من ذلك شدة ومجاعة

وفى جهادى الآخرة خرج أبو طاهر بنها المكبير ألى جسر النهروان هارباً من أبي جمفر الحجاج بن هرمن فيه

### ذكر السبب في ذلك وما جرى عليـه الامر فيـه

تأدى الى أى جعفر شروع ينها في قلب الدولة وإفساد الغلمان وتردد مكاتبات ومراسلات بينه وبين مهذب الدولة فى ذاك ووعده إياه بحمل مال. فاستمال أبا الهيجاء الجماقي واجتذبه الى نفسه وهم مكاشفة بنها وأخده وقد كان ينها وثب الغلمان عليه ووضعهم على مطالبته والخرق به . وأحس ينها باعتقاد أبى جعفر فيه وتدبيره عليه فتجعد عن لقائه والاجتماع معه ثم خاف بادرته وكان (^^) أبو جعفر مهيباً متتى فخرج الىجسر النهر وان ليفعل ما يفعله على الطمأ نينة والامان وعبر ديالي لاشفاقه من اسراء أبي جعفر خلفه وسمه جماعة من وجوه الغلمان ثم فارتوه ورجعوا عنه . وتأخر المال الذي وعده مهذب الدولة بانفاذه اليه ووعد هو الغلمان به فبطل أمره بذاك ومضى وعبر من الصافية الى الجانب الغربي ولحق بأبى الحسن علي بن من يد وأقام عنده وأقطع أبو جعفر إقطاعه وما كان في يده يبادوريا لا أبي الهيجاء الجاق

وفيه فاض ماء الفرات على سكر قبسين وغرق سواد الانبار وبادوريا وبلغ الى المحول وقلع حيطان البساتين واسود في الصراة

وفى يوم الاحد لست تمين منه صلب أبو حرب كاتب بكر ان على باب حمام بسوق محيى وجد فيه مع من ية جارية بكر ان على حال ربة

وفي يوم السبت مسهل رجب أخرج أبو جعفر الحجاج أبا الحسن علي ابن كوجري في جماعة من الديم والاكراد الى المدائن لدفع أصحاب بني عقيل عبا

# شرح ماجرى عليه الائمر في ذلك وما اتصل به من خروج أبي اسحق ابراهيم أخى أبي جمفر وهزيمته

سار أبو الحسن على بن كوجري الى المدائن فنزلهــا وانصرف دعيـج صاحب قرواش وأصحابه عنها وقبض بغداد على أصحاب بني عقيل ومعاملهم وأخرج العال الى بادوريا ونهر الملك. وتفذت الكتب الي مرح بن المسيب وقرواش بن المقلد وقراد بن اللديد وهم بنواحي الموصل بمـا جرى فالى ان يجمعوا العرب وينفذوهم ما جمع دعيج الى نفسه جمعاً كثيراً وقصد (٨١) أبا الحسن بن كوجري وحصره بالمدائن وكتب أبو الحسن الي أبى جعفر يستمده ويستنجده فجرد المنجب أبا المظفر مارسطفان لائنه كان والي البــلد وخرج فى عدة من الغلمان فاندفع دعيج من بين يديه وكتب الى أبى الحسن على بن مزيد يلتمس منه المعونة على أمره . وقد كان أبو الحسن استوحش من أبي جعفر وخافه فأنجده بأبي الفنائم محمد أخيه واجتمع دعيج وجمعه وأبو الغنائم بن مزيد ومن مصه ونزلوا ساباط. وكتب المنجب أبو المظفر بارسطفان وأبو الحسن على بن كوجري الى أبى جعفر شكاثر القوم وقوة شوكتهم واستنهض النلمان للخروج فتقاعدوا وتثاقلوا وتأخر المددعن المنجب أبي المظفر وعلي بن كوجري فانكفآ الى باقطينا(''وندب أبو جعفر أبا اسحق أخاه للخروج وأنهض مدله الديلم وساروا جميعاً مع المنجب أبي المظفر وعلى بن كوجري وتوجهوا طالبين للعرب. وكتب أبو الغنائم ابن مزيد ودعيج الى أبي الحسن على بن مزيد بذلك فصار اليهما واجتمع معها

<sup>(</sup>١) لمله : باقطايا

ووقعت الوقعة بباكرمي يوم الاربعاء الثامن من شهر رمضان فانهزم أبو اسحق واستبيح المسكر وأسركثير من الديلم والاتراك وقتل أبومنصور ابن حليس وشابا بن او ندا وجماعة وعاد الفل الى بغداد على أسوإ حال وغاظ ذاك أبا جعفر وأزعجه . وورد أبو على الحسن بن ثمال الخفاجي بعقبه في يوم الثلثاء الرابع عشر من شهر رمضان في عدة قريبة من أصحابه فسلم يشعر يه حتى نزل صرصر

### ذكر الحال في وروده

كان أبو جمفر لاعتقاده ما يعتقـ ده في بني عقيل وما عاملوه به قــديمًا لا يحلم الا بهم ولا يفكر (٢٠) الا في قصدهم وحربهم وأخذ الاهبة لشفاء صدره منهم واجتذاب من يجعله خصماً لهم. وكاتب أبا على بن ثمال وحرص على ان ستدنيه وكان يبعد فى الظن ان ينزل الشام ويرد الىالمراق. فأذكر وقد حضر عندي أبو القالم ابن كبشة وهو رجل كثير الدهمسة حامل نفسه على الاخطار العظيمة وممن خمدم عضد الدولة في الترسل والتجسس المدة الطويلة وقال لي: أراكم تكاتبون الحسن بن ثمال وتستدعونه وهو بمدكم ويعللكم ولو أنفذني صاحب الجيش ببعض كتبه اليه لما فارقته حتى آخذه وأجيئكم به . فذكرت ذلك أيضاً لصاحب الجيش فقال : ان كبشة كثير الكذب والفضول ولكن اكتب على يده وانفذه وأرحنا منه. فكتبت له كتابًا واستطلقت له نفقة من الناظر في الامور ومضي وليس عند صاحب الجيش أنى جعفر انه يفلح ولا يرجع فسلم تمض مديدة قريبة حتى ورد وقال : هذا أبو علي بن ثمال قد نزل صرَّصر . فسر أباجمفر ذاك وكان عقيب ما لحق أبا اسحق أخاه من ابن مزيد وبني عقيل وأنفذ اليه من تلقاه وأنزله في الدار التي كانت للمعروفي وحمل اليــه الاقامات وأطلق لأصحابه النفقات

وورد على أبى ج.فر خبر عميد الجيوش ابى على في تقلده العراق وما هو عليه من المسير اليه فزادت هذه الحال في غيظه وشاعت بين الناس فتبسط عليـه الانراك وأساءوا معاملتـه واجتمعوا في بغض الايام على بابه ورموا روشـنه بالآجر والنشاب فضجر وضاق صدراً بأمره وخـرج الى جسر النهروان في يومالاحد لا ربم بقين منشهر رمضان ومعه ابو اسحق اخوه والظهير بن جستان وخسرشاه (٨٣) وخسرفيروز أخواه وابو الحسن على ابن كوجري وابو على ابن عمال وابو الحسين ابن قطرميز ومن سبعه من الديلم الباراوحية وغيرهم . وراسل النجيب ابا الفتح محمد بن عناز وسأله السيرمعه الى ابي الحسن على بن مزيد وبني عقيل فدافعه وعلله ثم اجابه وساعده وسار اليه واجتمع معه وعبرت الجملة دجلة وكان انفصال أبي جعفر عن جسر النهروان يوم الاحد لعشر خلون من شوال وعبوره في يوم السبت مستهل ذي القمدة وتوقفه الى ان لحق به ابو الفتح. وورد الى دعيج ابو بشر بن شهرويه مدداً من الموصل في عدة كثيرة من بني عقيل واجتمع ابو الحسن بن مزيد معهم في خيله ورجله ووقعت الوقعة بينهم في يوم الحميس لثلث عشرة ليلة خلت من ذي القمدة فقتل أبو بشر بنشهر ويه وأسر دعيج والمهزم ابو الحسن بن مزيد وتفرقت جموعهم ونهب سوادهم وكراعهـم وذلك في الموضع ألممروف بنزتميا

فد ثني الحاجب ابو طاهم الحسين بن على الظهيري قال: لما أنهزم ابن مزيد وبنو عقيل من الوقعة ببزيقيا تمم صاحب الجيش آبو جعفر الى القصر ونزل بباشمسا ورتب في البلد من منع من نهبه والتعرض لأهله وسارمن غد طالباً للنيل ومة تصاً أثر ان مزيد فكان قد مضى الى موضع يعرف بشق الممزى بحلله وأهـله . فنزل ابا الحسن علي بن كوجري بالنيــل ومعه أثقاله ودعيج والرجالة الديلم وسار ومعه ابو الفتح بن عناز وابو علي ابن ثمال فلما قاربوا انن مزيد وشاهدوا حلله وقفوا لاخذ أهبة الحرب وضرب المضارب وبرزاين مزيد للقال. وقد كان راسل أبا الهوا اسود بن سوادة الشيباني وهو في عـدة كثيرة من بني شيبان مع ابي (٨١) الفتح ابن عناز ووعـده وخدعه ووافقه على ان ينهزم إذا وقعت العين على العين ويفل اباجعفر ففعل وانصرف وتبعه قوم من الاكراد وبقي ابو جعفر في ثلاثين رجلامن أهله وأقاربه لانه كان تقدم بالنيل أن يحمل بعض الديلم الرجالة على البغال والجمال فأغفل ذاك وابو الفتحان عناز في مائتي فارس من الشاذنجانية ومائتي فارس من الجاوانية كانوا صحبوا أنا جعفر

فلازمه الظهير وهجم أو جعفر لما ضاق به الامر على البيوت وعلا على تل كان في وسطها وعرف أبو الحسن ابن مزيد ذلك وقد كان ملك مضارب أبي جعفر ونزل وصلى في احدها شكراً لله تعالى على الظفر فركب وقصده وحمل حملة نكس فيها نفراً من غلمان دار ابي جعفر وداسهم بحوافر خيله حى سطح رؤوسهم ووجوههم وخلطها بأجسادهم واستظهر كل الاستظهار، وثبت ابو جعفر وحمل حملات متنابعة وطرح النار في بعض البيوت وحمل في أثر ذاك فانهدرم ابن مزيد وملكت حلله وبيوته وأمواله وذلك في يوم السبت لمان بقين من (٥٠) ذي القعدة

قال الحاجب أبو طاهر : ونهب أصابنا ذلك فأخذوا من المين والورق والحلي والصياغات والثياب الشيء الذي تجاوز الحصر وأرسل ابو جعفر الي أبي علي ابن عال : بأنك أحق النساء والحرم فاحرسهن وامنع العجم منهن فتشاغل ابو علي مجمعهن الى بيوت افردها لهن ولم يتعرض لشيء من النهب على وجه ولا سبب . واستغنى الشاذ بجان والجاوان ومن حضر من بنى خفاجة بما حصل من الغنائم وامتلأت أيدي الحميع وحقائبهم بالمال والجلال من الاثاث وانكفأ أبو جعفر الى النيل

وقد كان أبو الحسن على ابن كوجرى لما رأى بنى شيبان عائد بن ومظهرين للهزيمة وسمع عنهم انهم قالوا «قد كسر صاحب الجيش » خاف وجمع الديلم الرجالة وحمل الاثقال وصار الى الجبل وضرب رقبة دعيج وصلبه بالمدائن وعرف من بعد حقيقة الامر واستحيا و دخل الى بغداد كالمستوحش من أبي جعفر ثم كاتبه وعذره فرجع اليه . وصار ابوجمفر بعد ذاك الى الكوفة ومعه ابو على ابن عال ورجع ابو الفتح ابن عناز الى طريق خراسان

قال الحاجب أبو طاهر : ولما حصل صاحب الجيش إبوجعفر بالكوفة نزل في دار ابني الحسن محمد بن عمر ثم لم يبعد ان وردت الآخبار بانحدار قروَاش ورافع بن الحسين وقراد بن اللديد وغريب ورافع ابني محمد بن مقن في جمرة بني عقيل ومن استجاشوا به من طوائف الاكراد ونزولهم الانبار عاملين على قصــد الكوفة ولقاء ابـي جعفر وأبـى علي بن ثمال وعرف بنو خفاجة ذاك ففارقوا أبا علي و توجهوا منصرفين . فقال أبو علي لا بي جعفر: يا صاحب الجيش انف ذ معي من يردهم (٨٦). فأنفذ معه الظهير أبا القسم وخرجا حتى انتهيا الى قريب من القادسية والقوم متفرقون قــد أخذ كل قوم منهم طريقاً ومنهم من يريد البصرة ومنهم من يريد البرية فقال ابو على للظهير لما شاهدهم: تقدم بضرب البوقات. ففعل ذاك فلما سمعوا الصوت وكل انسان منهم قدأخذ وجهته لووا رؤوس خيلهم واجتمعوا آليأ بي على وقالوا له : ماالذي تريده منا . فقــال لهم : يا قوم تخلوني وتخلون هـذه البلاد وقد نزلناها وأخذناها بالسيف وصارت لنـا طعماً ومعايش . فقالوا : نريد المال والعوض عن اسلام النفوس للرماح والسيوف. ولم يزل هو والظهير بهم حتى رجعوا على ان يفسح لهم في نهب النواحي عوضاً عن العطاء والاحسان واستعملوامن ذاك ماجر تعاديهم به وعظمت المعرة منهم وبرز صاحب الجيش الى الموضع المعروف بالسبيع من ظاهر الكوفة وأراد ان يجعل انتظاره لبني عقيل وَلقاءه لهم فيه فقال له ابو على بن عمال: يا صلحب الجيش قد أساً نا معاملة أهل البلد وثقانا الوطأة عليهم وهم كارهون لنا وشاكون منا ومتى كانوا في ظهور نا عند وقوع الحرب لم نأمن ثورتهم من ورائنا ومعاونتهم لا عدائنا علينا والصواب أن نجعل بيننا وبينهم بعداً .

فساروا ونزلوا في القرية المعروفة بالصابونية على فرسخين من الكوفة ومع أبي على بن تمال نحو سبعائة فرس ومع صاحب الجيش أبي جعفر تحـو المدة من الديلم. ولما خرج صاحب الجيش الى هذا الموظم لم يتبعه من الديلم الا دون المائة رجل وأخر الباقون عنه وطالبوه بالمال واطلاقه لهم وقد كان عميد الجوش وأبو القسم ابن مما راسلاهم وأفسداهم (٧٠) فرد أبو جمفر الظهير ابا القسم اليهم حتى أخرج اكثر المتأخرين لأثهم استحيوا منة وتذموا من الامتناع عليه . وورد بنو عقيل في سبعة آلاف رجــل بالعدد والمنجانيةات والاسلحة والقزاغنه دات وطلعت رايلتهم وضربت بوقاتهم ودبادب مواكبهم وزحفوا كما ترحف السلطانية . وقد كان أبو على بن ثمال قصد المشهد بالغري على ساكنه السلام وزار وصلى وتمرغ على القبر وسأل الله تمالى المون والنصر وقال لاصحابه: هذا مقام الموت والذل بالفشل والخور ومقام الحياة والعز بالثبات والظفر . فوعدوه المساعدة وبذل فوسهم في المدافعة. ورتب صاحب الجيش مصافه بين يدي يبوت الحلة وجمل الظهير أبا القسم في ميمنته وخسرشاه في ميسرته ووقف هو في القلب وبرز النسوان في الهوادج على الجمال وبين أيدين الرجالة بالدرق والسيوف وتقدم أبو على في الفرسان وصار بيننا وبينه مداً بعيداً ووقع التطارد فلم يكن الاكلا ولاحتى وافتنا الخيل المنومة مجنوبة والرجال المأسورون يقادون والعرب من ني خفاجة وفي أيديهم الرماح المتدفقة(١) . وأرسل أبوعلي ابن عال الى صاحب الجيش بأن « سر و تقدم الينا » . فقال له : ما هــذا مكان التقدم لمثلي ولا يجوز ان أفارق مصافي واصحر للخيل في هــذا البر .

قفقتلا : علما (١)

فراجعه دفعات وهو مجيبه بهذا الجواب حتى قال له أبو علي في آخر قوله: فأنفذ الى جماعة من العجم ليشاهدهم القوم فتضعف نفوسهم ويعلموا الك وراءنا. فأنفذ اليه الظهير أبا القسم في عدة من فرسان الديلم واتراك كانوا بالكوفة وخرجوا مع صاحب الجيش في وصلوا الى موضع المعركة حتى انهزم بنو عقيل وأسر منهم نحو الف رجل وحملوا الى البيوت بعد ان أخذت ثيابهم ودو ابهم (١٩٠٩) وأسلحتهم وكن ابو على عن القتل ومنع منه فيلم يقتل الا ابو علي ابن القلمي كاتب رافع بن محمد وقد كان نساء بني خفاجة وعبيدهم واماؤهم عند تلاقي الجمين ركبوا الخيل والجمال وصاروا الى معسكر بني عقيل وبينه وبين موضع الحرب بعد وكبسوه ونهبوه وولى بنو عقيل لا يلوي أول منهم على آخر وغنم بنو خفاجة أموالهم وسلاحهم وكراعهم وسوادهم

فدانى أبو على الحسن بن ثمال انه اتبع بنى عقيل فى عرض البرية مع فوارس من اصحابه الى المشهد بالحائر على ساكنه السلام وهم منقطعون فلما تجاوزوه بات وزار وعاد الى حلته من غد . فذكرت ذاك للحاجب أبي طاهر فقال : قد كان . ولما فقده ابو جعفر قلق قلقاً شديداً به وظن ان حادثاً حدث في بابه فقال له اصحابه : لو لحقه لاحق لعادت بنو عقيل . حتى اذا كانت صبيحة تلك الليلة وافى ومعه اثنا عشر فارساً . وحكى انه اتبع المنهز مين حتى تجاوزوا المشهد بالحائر و باتوا هناك وانه لو كان فى عدة قوية لكشف نفسه وأخذ أمو الهم ورؤساءهم . وعاد أبو حمفر وابو على الى الكوفة فأقاما بها وسنذكر ماجرى عليه أم هما من بعد في موضعه باذن الله تعالى (۱)

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام: توفى الحجاج بالاهواز في ربيع الاول

وفي شعبان قبض على الموفق ابني على ابن اسماعيل وأعيد الى القلعة شرح الحال في هربه من القلعة عند اعتقاله أولا فيها وخصوله عند الديواني (١) وعوده الى شيراز بعـ د التوثقة التي أعطيها وما جرى عليه أمره الى أن قبض عليه ثانيا ورد الى القلعة وكل ذلك على ما (٨٩) حدثني به أبو نصم بشر بن ابراهم السني كاتب الموفق

قال ابو نصر : لما حصل الموفق في القلعة أولا ردَّ الامر في التوكل مه وحفظه الى أبي العباس احمد بن الحسين الفراش وكانت فيه غلظة وفظاظة وقد عرف من رأيها الدولة ووسطائه فيه ما يدعو الى التضييق عليه واساءة الماملة له فاعتقله في حجرة لطيفة وتركه في وسط الشتاء وشدة البرد بقميص واحد وكساء طبري حتى اشفي على التلف. ولما فعل هــذا الفعل به اختار الوت على مايقاسيه وحمل نفسه على الاشد في طلب الخلاص منه واستمال الموكلين القيمين معه من قبل ابي العباس الفراش وخدعهم ووعدهم وارغبهم وراسلني على ايديهم واستدعى مني طعاماً امده به وثياباً و نفقة وكان يأتيه من جهتي مابريده شيئًا شيئًا . وكان يتقدم الموكلين فراش يختص بأحمدالفراش ويتميز بفضل الثقة عنده ونفسه ساكنة الى موضعه فطاوع الموفق وساعده وتردد في رقاعه واجوبتها بيني وبينه واستقرت الموافقة معي على ان احضر جماعة من اصحاب الديو اني وأقيمهم ليلا تحت القلعة ويتدلى الموفق والفراش سنة . . ٤ فذكر أبو الفرج ابن الجوزي انه توفي عنمائة سنة وخمسسنين وحاصل الامر أنه أسن معمر (١) وفي الأصل: ابن الديواني فى نقب ينقبانه في بيت مايتصل بالحجرة التي هو فيها ففعلت ذلك وأحضرت الفرسان بعد ان حصلت عند الموفق على يدي الفراش مبرداً يبرد به قيده وزبيلا وحبلا ينزل فيها وبرد القيد ونقب النقب ونزل الموفق والفراش بعده ليلة النوروز الواقع في شهر ربيع الآخر يوم الاثنين لليلتين بقيتا منه وقد أعددت له ما يركبه فركبه وسرنا فلم يصبح إلا ببلاد سابور وخرج الديواني (۱) فاستقبله (۱۰) وخدمه

قال أبو نصر : فلم نول وسكن جاشه قلت له : قد خاصت وملكت أمرك الا أن بهاء الدولة خصمك والبلادله والناس في طاعته واعتقاده فيك الاعتقاد الذي تعرفه والصواب ان تأخذ لنفسك و تسبق خبرك الى حيث تأمن فيه من طلب يلحقك . وقال له الديواني قريباً من هذه المقالة ووعده ان يسير به حتى يوصله الى أعمال بدر بن حسنويه وأعمال البطيحة فلم يقبل وقال : بل أراسل الملك واستصلح رأبه . وراجعناه وبينا له وجه الرأي فيما أشرنا به فأقام على المخالفة وألزمني ان اعود الى شيراز واجتمع مع أبى الخطاب واستعلم رأبه له فيما يدبر به أمره وكتب كتاباً الى بهاء الدولة : « بأ ننى لم أفارق اعتقالك خروجاً عن طاعتك ولا عدولا عن استعطافك من تحت قبضتك ولكنى عومات معاملة طلبت بها نفسى فحملني الاشفاق من قبضتك ولكنى عومات معاملة طلبت بها نفسى فحملني الاشفاق من قبضتك ولكنى عومات معاملة طلبت بها نفسى فحملني الاشفاق من

<sup>(</sup>۱) قال الاصطخرى فى كتابه مسالك الممالك : إن من زموم بــلاد فارس زم الحسين بن صالح و يعرف بزم الديوان : وان لــكل زم مدنا وقرى مجتمعة قد ضمن خراج كل ناحيــة منها رئيس من الاكراد : وأما زم الديوان فنقــله عمرو بن الليث الى ساسان بن غزوان مر الاكراد فهو فى أهــل بيته الى يومنا هــذا . وصنف الاصطخرى كتابه فى حدود . ٣٤٠

تلفها (۱) على ما طلبت به خلاصها وها أنا مقسم على ما يرد به أمرك وما أريد الا رعاية خدمتي في استبقاء مهجتي » الى غير ذلك من القول الجاري في هذه الطريقة

قال أبو نصر : وكلفني من هذا العود والرسالة ما حملني فيه على الغرر والمخاطرة ثم لم أجد بدآ من القبول والطاعة ورجمت الى شيراز وقصدت دار أبي الخطاب ليلا فقال لي : ما الخبر فان القيامة قد قاءت على الملك بهرب الموفق وتصور له انه سيتم عليه به فساد عظيم . فاعلمته ماجئت فيه فقـال : ليس يجوز ان أتولى إيصال الكتاب وإيراد ما تحملته في معناه على الملك وهو يعلم مابيني وبينكم ولكن امض الى المظفر أبي العلاء عبيد الله بن الفضل واسأله اذيكم خبرك في ورودك وان يوصل الكتاب كأنه وصل مم بعض الركابية ويستر الامر (١١) ويمرف ما عند الملك فيه . فصرت اليه ووافقته على ما وافقني عليــه أبو الخطاب فلشدة حرص المظفر على اعلام بهاء الدولة الخبر وازالة قلقــه به ما باكر الدار وعرض الكتاب ولم يكتم ورودى بل ذكره فسكنت نفس الملك الى هـذه الجملة فقال : فمـا الذي يريد . قال : التوثقة على يدي الشريف الطاهر أبي أحمد الموسوي. فأجاب اليها ووعــد بها. وراساني أبو الخطاب بأن أقتصر فيها ولا استوفيها ووعدت بذاك تم لم افعله وعملت لليمين نسخة استقصيت القول فيها وحضرت الداربها وحضر الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبوالعلاء فخرج الي الأمين أبوعبدالله وقال لي : الملك تقول « ما الذي تقترحه من التوثقــة » فأخرجت النسخة من كمي وسلمتها اليه وقلت : هذه نسخة اصحبنيها الموفق ورسم لي الرغبة

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: ملقها

الى الـكرم الفائض في ان تحـررُ بخط مولانًا الأمـين وان تشرف بتلفظ الحضرة العالية ما عحضر من الشريف الطاهر. فقال : أقوم واعرضها . ودخل وعرضها فلمارأى الملك طولها وتأكد الاستيفاء فيها قال لأبى الخطاب: أليس رسمنا لك مراسلة ابي نصر بالاقتصار والتخفيف ? قال: قد فعلت ووعد ثم لم يفعل . فتقدم الى الأمين بتحريرها فحررها حرفاًحرفاً وأحضرت المجلس وحضر الشريف الطاهر ابو أحمد والمظفر ابو الملاء والوالخطاب والاثير ابوالمسك عبر والامين ابوعبدالله ولدأ الملك تقراءتها فلما مضى شطرها قطعها بأن قال قولا استفهم به شيئاً منها ثم عاد لاستمامها('' فقبلت الارض ورفمرأمه وقال : مالك ? قلت : الخادم الفائب يسأل الانعام بان يكون قراءة هذا التشريف بندير عارض يقطمه . فاغتاظ غيظاً بان في وجبه ثم (١٣) أعاد قراءتها من اولها الى آخرها فلما فرغ منها قبلت الارض فقال : أي شيء تريد ايضاً ? قلت : التشريف بالتوقيع الـالي فيها . فاستدعى دواة وكتب « حلفت بهذه اليمين والتزمت الوفاء بها على ما اقترحه من ذلك » واخدتها وخرج الشريف الطهر ابو احمد والظفر ابو العملاء وخرجت الى الموفق ليرد ممنا

وقد كانبهاء الدولة جرّ د معابي الفضل ابن سو دمنذعسكر ا الى سابور لطلب الدواني ودخل الديواني الماهور واقام ابو الفضل على حصاره. فلما وصلنا أقام المظفر ابو العلاء عنــد العسكر ودخلت انا والشريف ابو احمد وصرنا الىالموفق ومعى خيل وبغال وثياب ورحل انفذ ذلك المؤيد ابوالفتح اذكوتكين والمظفر ابو العلاء اليه على سبيل الخدمة له به واجتمعنا معه

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : لاستنماها

وعرف من الشريف الطاهر جملة الامر ومني شرحه وسار وسر أا وسار المظفر ابو العلاء الى شيراز وكان وصولنا في روز آبان من ماه ارد بهشت الواقع في جهادى الآخرة . واظهر الموفق لبس الصوف وخرج الينا ابو الخطاب والامين ابو عبدالله متلقين فلها اراد الانصراف قال لأبي الخطاب : أريد الخلوة ممك فقال له : لا عكنني ذلك مع كون الامين معي ولكن انفذ الي أبا نصر الكاتب الليلة . ودخل الموفق البلد و نزل داراً أعدت له فيه

### ذكر ما جرى عليه أمره بعد دخوله

قال ابو نصر: وصرت الى أبى الخطاب وقلت له: يقول لك الموفق بائي شى، مرى ان أدبر امرى ؟ قال قل له: قد كنت أشرت عليك با راء خالفتها فلم محمد عقبى خلافها وانا اعرف باخلاق بهاء الدولة منيك (١٠٠) والصواب الآن ان تنفذ جميع ماحصل عندك من الدواب والبغال التي قادها الاولياء الدك وتراسل الملك و قول له « من كان مشلي على الحال التي انا ممتقدها من اعتزال الامور والرغبة عن العمل فلا حاجة به الى دواب وبغال وقد قدت ماقاده الاولياء الي الى الاصطبل لابه أولى به ومتى اردت مركبا أركبه استدعيت منه ما أريده في وقت الحاجة اليه وان من شروط مااعتزمته أيضاً ان أقدل الاجماع مع النياس ولغرد بنفسي والدعاء للملك واسأل ان الدخول الي » فانه اذا رأى مثل هذا الفعل وسمع عنك مثل هذا القول سكن وأنس وأمكنك وأمكننا ان نتلطف لك من بعد في اخر اجك الى منزلك بيغداد او الاستثذات لك في قصد بعض الشاهد وتملك حينتذ نفسه ك

فتصرفها على اختيارك

قال أبو نصر: فلم سمعت من أبى الخطاب هذه المشورة علمت أنها صادرة عن النية الصحيحة وعدت إلى الموفق فأخبرته بما كان فكان من جوابه: أبو الخطاب يريد أن بريني الى الحبس رداً جميلا. ولم يقبل همذا الرأي ولا دخل له قلباً ولا خالط فكراً وأقام الدواب بين يديه على المراود والكر داخورات يسمنها ويضمر هاوفتح بابه وقمد في ثلثة مخاد بين اثنتين مهنا سيف والى جانبه ترس وزو بينات وعليه قميص صوف وكان يدخل اليه أبو طالب زيد بن على صاحب الصاحب أبى محمدان مكرم وأبو العباس احمد ابن علي الوكل فيحدثهما ويحدثانه ويباسطها ويباسطانه ويعيداب عليه ما يتسوقان عده به ويعيدان عنه ما يتسوقان به عليه

وورد الوزير أبو غالب قادماً (١٤) من سيراف وقد كان خرج الها بعد وفاة الفرخال بن شيراز لتحصيل أمواله واثارة ودائمه وترددت المواسلات بينه وبين الموفق بالجيل الذي كنت أسدي وألحم فيه وأخذت لكل واحد منها عهداً على صاحبه ومضى على ذلك زمان . فاعاد أبوالعباس الوكيل وأبو طالب زيد على الوزير أبي غالب عن الموفق ما أوحشاه به وكان عُالفاً لما أورده عليه عنه وشك في قولهما وقولي وأراد استحان صدقها أو صدقي فاستدى أستاذ الاستاذين أبا الحسن علمكار وكان الموفق شديد الثقة به والوزير أبو غالب على مثل هذا الرأي فيه فقال أريدان أخرج اليك بسر أشرط عليك أولا كمانه تم استعال الفتوة والنصيحة فيه . فقال ما هو ؟ قال الرأباني بعد أولا كمانه عمل ويورد علي عن الموفق الجميل الذي يسكن الى مثله ان أبانصرالكانب يجئني ويورد علي عن الموفق الجميل الذي يسكن الى مثله ان أبانصرالكانب يجئني ويورد علي عن الموفق الجميل الذي يسكن الى مثله ان أبانصرالكانب يجئني ويورد علي عن الموفق الجميل الذي يسكن الى مثله المؤلف ذلك ويقتضين و

النفور منه وأرىد ان تمتحن ما في نفسه وتطاوله مطاولة يستخرج بها ما عنده وتصدُّني عما تقف عليه لأعمل محسبه. فوعده أبو الحسن وصار الى الموفق وأقام عنده طويلا وجاراه من الحديث ضروباً . ثم أورد في عرض ذلك ذكر الوزير أبي غااب فخرج اليه بالشكر له وسوء الرأي فيـه وعاد أبو الحسن الى الوزير أبي غالب فقال له: قد صدقك أبو طالب وأبو العباس ونصحا لك . فانقبض الوزير أبو غالب حينتُـذ . نه وعـلم أنه على خطر متى ثاب أمره

قال أبو نصر : ومضت مديدة أخرى وابو الفضل بن سودمنذ مقيم مع المسكر على حرب الديواني ومضايقته لأنه طولب بمد خروج الموفق من عنده بقصد الباب ووطء البساط فلم يفعل وعول على ان أمر الموفق يستقيم فيمنع منه وبرد المسكر عنه. فوضعت (٩٥) موضوعات وكتبت ملطفات على أنها من الموفق الى الاولياء الذين مازاء الديواني وروسلوا بالشغب واظهار العود الى شيراز وحملت اللطفات الى بها الدولة وقيل له ان المسكر المهابل للديواني قد هنجم وعمل على الانكفاءالي الباب وهذا أمر، قد قرره الموفق ورتبه وفيه من الخطر عليك وعلى دولتك ما لا خفاء به وان ورد هـ وَلاء القوم أخرجوا الـ وفق وكاشفوا بالخــلاف . فاغتاظ بهاء الدولة وشك شكا شديداً فظن ماقيل وعمل حقاً فتقدم عند ذاك بالقبض على الموفق ورده الى القلمة . فانفذ اليه ابوطالب الصفير في وقت العشاء من روز امرداذ من ماه تير الواقع في يوم الاحد السابع من شعبان حتى أخذه وحمله الي القلعة

#### ﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى عَلَيْهِ أُمْرُهُ عَنْدُ رَدُهُ الْيُ الْقَلَّمَةُ ﴾

وكل به أبو نصر منصور بن طاس الركابسلار فاحسن معاملته ووسم عليه مقمده وملبسه وءأكله ومشربه وتحمل عنه جميع وثونه وكلفه وكان مدخل اليه ونقول له: أنا خادمك ونفسي ومالي مبذولان لك ومضت على ذلك أيام ثم جاءه وخلا به وقال : أبها الموفق قد عرفت مخالفتي للسلطان في كل ما أعاملك به وأخدمك به ونفسي معرضة بك معه وان وثقت الي من نفسـك بانه لا تسلمني وان تكون الحافظ لهـا دوني كـنت على جملتي فى خدمتك وتولي أمرك وان كنت تحاول أمراً آخر فاخرج إلي بسرك لأ كون بين أن أساعدك عليه أو ان استعفى استعفاء لطيفاً أتخلص به . فقال الموفق له لك علي عهد الله انني لا أفارق موضعي (١٦٦) ولا أخرج منه إلا بأمر سلطاني وما فارقته في الدفعة الأولى إلا لسوء معاملة احمد الفراش لي وطلبه نفسى . فشكره أبو نصر ووثق لهذا الوعد منه وكان يتردد بينه وبين أ. الخطاب في رسائل يتحملها من كل واحد منهما الى صاحبه ومضت مدة على هذه الحال. ورتب في القلعة اللشكري بن حسان لمانكيمح (كذا) فراسل الموفق نقول له أنت على هذه الصورة ورأي السلطان فيك فاسد وأعداؤك بين يدمه كثيرون والامر الآن في يدي وأنا آخذك واخرجك معي الى الري فاذا حصلت بها ملكت امرك وبلغت هناك معها شاع من ذكرك وتحصل في نفوس الديلم لك اكثر بما بلغه هاهنا . فقال له : قد عاهدت أبا نصر الركابسلار على ألا اغدر به ولا أفارق موضعي وأسلمه . فماود مراسلته وقال له دع هذا القول عنك واقبل وأيبي فان النفس لاعوض

عنها وترك الفرصة إذا عرضت عجز . فلم يقبل

قال أو نصر : ثم ان أبا الخطاب أراد امتحان ماعند الموفق و تستكتمه لأبى نصر المجري : أديد أن تذمني اذا خلوت أنت والموفق و تستكتمه ماخرجت به اليك في أمري و تنظر مايقوله لك فتدوفنه و فياءه أو نصر وقال له في بعض ما يجاريه إياه : لك أيها الموفق عليَّ حقو ق احسان أوليتنيه ومن حكم ذلك ان أصدقك و أراك تمول من أبى الخطاب على من هو سبب فساد أمرك و تغير الملك عليك وسوء رأبه فيك فلو عدلت عنه لكان أولى وأصلح لك ومتى اردت ان أوصل لك رقعة الى الملك سراً فعلت و فصادف عندا القول منه شكاً في ابى الخطاب وتهمة له وحمله الاسترسال واطراح التحفظ على ان اطلق لسانه (١٠) فيه بكل ما كان مكنو نا في صدره وسأله ان يوصل له رقعة الى الملك فبذل له ذاك وكتب يخطه اليه كل مااستوفى المين على نفسه به في انه الخادم المخلص الذي لم يتغير عن مناصحته ولا هم المين وانه وانه وانه و أنه الخادم المخلص الذي لم يتغير عن مناصحته ولا هم المحرب لما هربت إلا برأبه وموافقته وعلمه ومعرفته

قال أبونصر السنى: وكان الامركذلك واخذا بونصر الركابسلار الرقعة وجاء بها إلى ابى الخطاب فلما وقف عليها كتمها ولم يمد قولا في معناها أدت الحال الى ماسيرد ذكره في موضعه من قتله (١)

وفي شعبان توفي ابو عبد الله ابن أبوب الشيرازي الكاتب

وفى شهر رمضان عظمت الفتنة ببغداد بعد خروج اببي جعفر الحجاج

<sup>(</sup>١) قتــله بهاء الدولة فى سنة ٤٩٣ كــذا فى تاريخ الاســلام عن أبى الفرج ابن الجوزى

عُما وزاد امر العلو بين العيارين وقتلوا النفوس وواصلوا العملات (''واخذوا الاموال واشراف الناس منهم على خطة صعبة

وفيه ورد الامين ابو عبد الله الحسين بن احمد الى واسط برسائل الى ابي جنفر الحجاج في معني امر عميد الجيوش ابي على وخروجه الى العراق فلما عرف حصول ابي جعفر بستي الفرات وتشاغله بحرب ابى الحسن ابن مزيد و نى عقيل توقف

وفى ليلة الاربماء لمان بقين منه طلع كوكب الذؤابة

وفي هـذا الشهر تواترت الاخبار بتمويل بهـاء الدولة على عميــد الجيوش في امور المراق ثم سار من الاهواز في يوم الجممة الثاني من شوال

### شرح الحال في ذلك

لما استقام بعميد الجيوش ما استقام من امور الاهواز واعادها الى حال السكون (٩٥) والعمارة وساس الجند والرعبة فيها السياسة الشديدة واضطربت آمور بغداد وانحل نظامها وعظمت اسباب الفساد والفتن فيها كو تب بقصد العراق واصلاح احوالها وازالة ماعرض من انتشارها واختلالها وأنقد الامين ابو عبد الله الى ابي جمفر الحجاج لتطيب قلبه واستدعائه الى فارس. وورد عميد الجيوش واسطاً بعد ان أقام ابا جمفر استاذ هر من بالاهواز والده ناظراً في الحرب ورتب ابا عبد الله الحسين بن عبدان في مراعاة الامور والاعمال. فاستشر الناس به لما بلغهم من على بن عبدان في مراعاة الامور والاعمال. فاستشر الناس به لما بلغهم من حسن سياسته وزوال المجازفة والظلم عن معاملته وكتب الى الفقهاء وأماثل حسن سياسته وزوال المجازفة والظلم عن معاملته وكتب الى الفقهاء وأماثل

<sup>(</sup>١) وفي الاصل العمالات

التجار بمدينة السلام كتباً يعده فيها بالجميل ومحو آثار ما تقدم من المصادرات وتضاعفت المحبة له وتزايدت المسرة به . وكاتب ابا القسم الحسين بن محمد ابن مما ما تالفه وأمره محفظ البلد وضبطه الى حين وصوله وانفذ اليه تذكرة باسماء جماعة ورسم له قتلهم واخذه وكان منهم مر توما ابن قق (كذا) النصر انى التاجر لانه ذكر عنده بالسعاية والفمز فاقتصر ابو القسم على اخذ الممروف بابن دجيم وقتله فى وسط الكرخ وكان احد الملاعين السماة وائذر الباقين لانهم خدموه من قبل

وسار عميد الجيوش من واسط فتلقاه ابو الفوارس قلج سابقاً الى خدمته ثم تلاه الاولياء على طبقاتهم والناس على ضروبهم فبسط لهم وجهه ووفى كلامهم حقه ورأوا من لين جانبه وقرب حجابه وسهولة اخلاقه وعذوبة الفاظه مع عظم هيبته مالم يعهدوا مثله وعرف الاشرار والدعار وقوته ؤما يأخذ به نفسه فذهبواكل مذهب وهربوا (٩٩) كل مهرب. ونزل النجعي فزينت له الاسواق ونصبت القباب وأظهر من الثيباب والفروش الفاخرة والاواني والصياغات الكثيرة ما كان مخبوأ للخوف ودخل يوم الثلثاء السابع عشر من ذي الحجة وقد أقيم له في الاسواق الحواري والغلمان في ايديهم المداخن بالبخور وخلقت وجوه الخيل ونثرت عليه الدراهم في عدة مواضع ودعي له من ذات الصدور وعدل من طاق الحراني الدراهم في عدة مواضع ودعي له من ذات الصدور وعدل من طاق الحراني الدراهم وعاد فصعد الى الدار بياب الشعير وهي التي كانت لابي المسجاع عدا بن عمر

وطلب العيارين من الملويين والعباسيين وكان اذا وقعوا تقدم بان يقرن الملوي بالعباسي ويغرقان نهارآ بمشهد من الناس وأخذ جماعةمن الحواشي الاتراك والمتعلقين مهم والشتهرين بالنصرف والتشصص معهم فغرقهم أيضاً وهدأت بذلك الفتن المستمرة وتجددت الاستقامة المنسية وأمن البلد والسبل وخاف الفائب والحاضر

وكان ممن قتل المعروف مابي على السكرامي العلوى وقد هتك الحريم وارتكب المظائم ونجــا الى ابي الحسن محمــد بن الحسن بن يحيى وظن انه يعصمه ويمنع منه فركب ابو الحسن على بن أبي على الحاجب الى داره حتى قبض عليمه من بين يديه وهو يستغيث به فلا مجيبه وحمله الى دار عميد الجيوش وقتله . وقد كان المروف بابن مسافر الميار حصل في دار الامين ابي عبد الله فا واه وستره ولم يزل ابو الحسن على بن أبي على يراصده حتى عرف انه يجلس في دهايزه ثم كبس الدهليز والامين ابو عبـد الله غائب فاخذه (١٠٠٠) وضرب عنف . وامتمض الأمين ابو عبد الله من ذلك فلم ينفعه امتعاضه وشكما الى عميد الجيوش فلم يكن منه الا الاعتدار القريب منه. وتتبعت هذه الطوائف في النواحي والبلاد فلم يبق لهم ملجاً ولا معقل ومضت الى الاطراف البعيدة وكنى الله شرها وازال عن اناس ضرها

وحدثني ابو الحسن على بن عيسي صاحب البريد قال : كان ابن ابي العباس العلوى ممن سلك الطريق الذميمة وارتكب المرآك القبيحة فلما ورد عميد الجيوش هرب الى ميافارقين وبلفه خبر حصوله فيها ومقامه فيها

فبذل مائة دينار لمن يفتك به ويقتله ووسط ذاك بعض من اسر اليه وعول فيه عليه وازهي الامر الى تمديل الدنانير عند بمض التجار في ذلك البلد وتقدم عميد الجيوش بأخذ سفتجة بها وانفاذها وبينها هو في ذلك عرض عليه كتاب بوفاة ابن ابي المباس هذا فضحك وقالى لي : قد بلفنا أمها الاستاذ المراد ورمحنا الذم ونحرف نصرف الآن هذه الدناس في الاراحة من مفسد آخر . وسلك مثل هذه الطريقة مع اهل الشر من الكتاب والمتصرفين وغرق منهم جماعة في أوقات متفرقة ومن جملتهم طاهر الناظر كان في دار البطيخ وله صهر من الاتراك يمرف بالاعسر من وجوههم ومفسديهم وأبو على ابن الموصلية عامل الكار . فأذكر وقد جاءني ابن الموصلة هذا ليلا وكان هارباً مستتراً وقال لي: قد خدمتك الخدمة الطويلة وأوجبت عليك الحقوق الكثيرة وفي مثل هذه الحال أريد ثمرة ذلك ورعايته . فقلت : ما الذي تريده لابذل جهدي فيه . قال : عرفت حالي في وقوع الطاب لي ومتى ظفر بي قتلت أو بقيت على جلتي في التوقي والتخفي لم يكن لي مادة أمشي بها أمرى واستر من ورائي واريد أن تخاطب الصاحب الم القسم بن مما في بابي وتذكره بخدمتي وحرمتي (١٠١) وتسأله خطاب عميد الجيوش في أظهاري وأيماني. قلت : أُفْعَلَ وَلَا الرَّكَ مِكْمَنَا فِي ذَلِكَ فَشَكَّرُ فِي وَالْصِرِفِ وَبِأَكْرِتَ أَبَّا الْقَسْمِ فقلت : جاءني البارحة أبو على ابن الموصلية ورأيته على صورة يرحم في مثلها الاعداء فضلاعن الخدم والاولياء وله عليك حقوق وانما اعدها لمثل

هذا الوقت ومتى لم<sup>(١)</sup> تخلصه وتلطف في أمره هلك فى وقوعه واستتاره · فقال لي : لوكنت غائبًا عن هذه الامور لمذرتك فاما وأنت حاضرها فلا عذر لك . فراجمتــه وقال لي : أنت تلقى عميد الجيش دا ثما وهو يميل اليك ويتوفر عليك فخاطبه وتحمَل رسالة عني بما نورده عليه . فسررت بذلك وظننت انني سأبلغ الغرض به ودخلت الى عميــد الجيوش في آخر نهــار وهو خال فخاطبته في أمر ابن الموصلية ورققته وسألته كتب الامان له فقال افعل وتبسم ثم قال لي لست عندي في مـ نزلة من أعده ثم أخلفه وأقرر معيه ما يقتضيه وأنا أصدقك عما في نفسي ليس لهؤلاء الاشرار عندى امان ولا أرى استبقاءهم على كل حال فان أردت ان تتنجز الامان على هذا الشرط فما امنمك بعد ان يكون على بينة من رأبي واعتقادي . فقبلت الارض ببن يديه وشكرته على صدقه نها صدقني عنه ورجمت الى أبي القسم فعرفته بما جرى فقال: قد كنت أعلمه وانما احبيت ان تشركني فيه وتسمعه بغير اسناد مني ورعا الهمته . وعاد الى ان الموصلية من بعد في مثل الوقت الذي قصدني أولا فيه فشرحت له الحال على حقيقتها وقلت له ما توجب الديانة ولا المروءة ان اغرك . وفارقني وهو عاتب مستزيد على ماحدثت به من بعد ومضى الى أي عمرو بن المسيحي وابى اسحق صاحب أبي القسم بن مما فسألها مثل ما كان سألنيه (١٠٢) وعاودا خطاب أبي القسم وتنجزاله الامان فيا مضت مديدة حتى أخيده أبو الحسين بن راشد . وكان لعمري من اهل الشر الا ان التأول عليه كان بمكاتبته أبا جمفر الحجاج

<sup>(</sup>١) وفي الأصل تعصله

عند حصوله بالنمانية ولأن أبا القسم بن مما أغرى به للعداوة السابقة بينــه وبينه. وأخذ أيضاً ابو الحسن محمد بن جابر وابو القسم على بن عبد الرحمن ابن عروة ليفعل بهما مثل ما فعـ ل بمن قدمنا ذكره . فتلطف مؤيد الملك ابو على الحسين بن الحسن في خلاصهما واستنقاذهما وكان ذلك فما بعد سنة اثنتين وتسمين وثلمائة الااننا اوردناه فيهذا الموضع لاتصال بعض الحديث ببعض. وتقدم عميد الجيوش عند مورده بسمل أبي القسم بن العاجز وقد كان قبض عليه وانفذ اليه الى واسط فسمل وضربت رقبته بعد السمل وطيف برأسه في جانبي مدينة السلام وطرحت جثته في دجسلة وذلك في يوم الاحد أثمان بقين من ذي الحجة

﴿ ذَكُرُ مَاعَمُهُ عَمِيدُ الجِيوشُ وأُجِرِي أَمُورُ الْأَعِالُ وَالدَّواوِينَ عَلَيْهُ ﴾

فوض الي مؤيد الملك أبي على أمور الاعال وتقليد العمال وتحصيل الاموال وكان وردمعه نائباً عنه وله في الكتابة والكذابة القدم المتقدمة وفى العفة والامانة الطريقة المعروفة فاستقام بنظره ما كان مضطربا وانحرس محفظه ما كان متشذباً واستمر على الخلافة له في مقامه وسفره . وجمل أمر الديلم الى أبي القسم الحسين بن محمد بن مما وابو نصر سعيد بن عيسي على الديوان وأمر الاتراك الى أبي محمد عبد الله بن عبدالمزيز و ابوغالب سنان ابن عبد الملك يتولى الديوان وأقر أبا على الحسن بن سهل الدورقي على ديوان السواد وأبو منصور (١٠٣) الاصطخري خليفته عليه وابا الحسن محمد ابن الحسين بن سابلونه على ديوان الزمام وأبا الحسن سعيد بن نصر على ديو ان الخاصة وأيا منصور رداهادار (كذا) بن المرز بان على الاشراف

فى ديوان الجيشين وقلدابا نعيم الحسن بن الحسن واسطاوضرب ضرباقر رقيمة الدينار الصاحبي به على خمسة وعشرين درهما وباقى القود على حسب ذلك واستعرض الجرائد وميزالناس واسقط كثيرامن الحشوة وردجيع الاقساط لسائر الطوائف الى سبعة آلاف دينار في كل خمسة وثلاثين يوما وامتنع من تسليم ماينحل من الاقطاعات الابالاقساط وأقطع جماعة على هذه القاعدة فلو تمادت به المدة على خلو الذرع والطمأنينة لسقطت الافساط بالواحدة لكنه منى من أبي جعفر الحجاج عن أفسد نظام أصره وأبطل عليه جميم ترتيبه وتدبيره وسيأتي ذكر ذلك في أوقاته ومواضعه . وما رأيت رجــلا أعف ولا أظلف نفساً من عميـ الجيوش ولقـ د رفع المصادرات وأزال المجازفات رفعاً وازالة اقتدى به جميع ولاة بهاء الدولة على بلاده فيهما وصار له الاسم السكبير والذكر الجميل بها (١)

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام انه توفي سنة ٤٠١ عن احدى وخمسين سنة وكان أبوه من حجاب الملك عضد الدولة فجمل أبا على برسم خدمة ابنه صمصام الدولة. و فى تدبيره أمور العراق قيل انه أعطى غلاما له دنا نير وقال : خذها على يدك وسر الموضع . فجاء نصف الليل فقال : قد مشيت البلدكله فلم يلةني أحد . ودخـل مرة الرخجي وقال : مات نصراني مصري ولا و ارث له . فقال : يترك هـذا المال فان حضر وارث والا أخمذ . فقمال الرخمي : فيحمل الى خزانة مولانا الى ان ننيقن الحال . فقال : لا يجوز ذلك . ثم جاء أخو الميت فاخذ التركة

﴿ ونمود الى ذكر الحوادث في الشهور الداخلة في هذه السياقة ﴾

وفي يوم الاربعاء السابع من شوال توفي أبو محمد عبد الله بن أبي احمد يحيى الجهرمى القاضي

وفي هذا الشهر توفى أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي العارض المعروف بخياط

وفيه توفى أبو الفتح القنائي الكاتب

وفي يوم الاثنين لاربع بقين منه قتل أبو عبد الله بن الحيري أبا الحسين ابن شهرويه وأبا عبد الله المستخرج و ابنه في داره بالموصل

## ﴿ (١٠٠١) ذكر الحال في ذلك ﴾

حدثني أبو الحسين بن الخشاب البيع الموصلي قال : كان ابن الحيرى يبيع الخزف بالموصل ثم ضمن كوازكه وتنقل من حال الى حال حتى نظر في جميع أبواب المال وتجاوز ذاك الى ان كتب لا بى عامر الحسن بن المسيب . وكان ارتفاع البلد مشتركا بين الحسن وبين معتمد الدولة ابى المنيع قرواش وكاتبه أبو الحسين بن شهر ويه وكان ابن الحيرى يستطيل على أبى الحسين بالاسلام وبان صاحبه الامير ويتبسط عليه في المعاملة والمناظرة والارتفاع ورى ابن الحيرى منه بمن هو أشد قحة و ثقل عليه أمره فعمل والارتفاع ورى ابن الحيرى منه بمن هو أشد قحة و ثقل عليه أمره فعمل على الفتك به وبابن شهر ويه وشرع في ترتيب اسباب ذلك ، وكان معه جماعة من الرجالة الذين محملون السيلاح ويسلكون سبيل العيارة فواقف

قوماً منهـم على ان يلازموا داره ( وكانت في بني هائدة ) ليـــلا ونهـــارآ ويترقبوا حضور ابن شهرويه وابى عبد الله المستخرج فاذا حضرا أوقعوا بهما ووضعوا عليهما . وتقدم اليهم بان يظهروا في منازلهم وعند رفقائهم أنهم مقيمون في الحلة وكان الحسن بن المسيب في حلته يظاهر الموصدل ومعتمد الدولة مخميم بالحصباء يريد الانجدار الى ستى الفرات وهو عليل قد بلغت العلة منه وأظهر ابن الحيرى العلة وشكرله (1) وتأخر في منزله. فركب اليه أبو الحسين بن شهرويه وأبو عبد الله لعيادته على عادة كانت لابي الحسين في مغالطته ومنافقته فلما صاروا قريباً من داره فارقهما أبو ماسر النصر اني وكان معهما فقال ° له أبو الحسين: لم لا تساعد على عيادة هذا الصديق ? فقال له مازحاً : يجوز أن يسلم منا من يعرف خبرنا. وتمم أبو الحسين وأبو عبد الله ونزلا ودخلا الى الدار ومنهــا الى حجرة عليهـا باب حديد وثيق وتأخر عنهما ابن أبي عبد الله المستخرج في الدار الاولى و زل الرجالة من الغرفة التي كانوا فيها ووضعوا عليهما وقتلوا أبا الحسين وأباء بدالله وأفلت ابن أبي عبد الله وصعد الى السطح ورمي نفسه الى دار قوم حاكة فاتبعه أصحاب ابن الحيري واخذوه وقتلوه وأخرج الثلثة من الدار وطرحوا على الطريق . وحل ابن الحيرى رجله وخرج من سرداب قد عمله تحت الارض في داره الي درب يعرف بفندق عروة على بمد من بني هائدة واستتر واخفي شخصه وقد كان استظهر باخلاء داره وتحويل ماكان فيها من ماله وثيابه . وبلغ الخبر معتمد الدولة فركب في الحال على ما به وهاج الناس بين يديه وطلب ابن الحيري فلم بجده. وأظهر

<sup>(</sup>١) لمله: وشد رجله

الحسن بن المسيب الانكار لما فعله صاحبه وراسل معتمد الدولة يمده بالماسه والاخذ بالحق منه. وكان كال الدولة ابوسنان غريب قد نزل في ليلة ذلك اليوم على ابن الحيري كالضيف له فلما جريماجرى بادرهارباً على وجهه الى البرية وانحدر معتمد الدولة إلى العراق.وظهر ابن الحيري وخرج ألى حلةالحسن وأقام عذره عنده فما فعله وقبض على شيوخ أهل الموصل وصادرهم. واعتل الحسن علة قضي فيها وقام مرح أخوه فى امارة بنى عقيل بمده وانتقــل اليه النصف من معاملة الموصل وتوسط بينه وبين ابن الحيرى حتى أَذُم له (١٠٦) وعاهده واستكتبه وكانت بينه ويين أبي الحسن ابن ابي الوزير عداوة لانه سعى به الى مرح حتى قبض عليــه ونكبه . فاجتمع أبو الحسن وأبو القسم سليان بن فهد وأبو القسم ابن مسرة الشاعر على ابن الحيرى وأغروا مرحاً به أوغروا صدره عليه وافسدوا رأيه فيه فقبض عليه ووجدوا له تذكرة تشتمل على نيف وخمسين الف دينار فاثاروا ذلك وحصلوه م سملوه فيات ودفن ونبشه أهل البلد مرخ بعد وأحرقوه لسوء معاملته لهم وما قدمه من القبيم اليهم

وحدثني أبو الحسن ابن الخشاب عن ابن الحيرى بحديث استطرفته فاوردته قال : اراد أن يقتل الحسن بن السيب بسم يطعمه اياه ويهرب ألى الشام فسأله أن محضر في دعوته فحضر فقدم اليه بطيخاً مسموما فقــال له الحسن : تقدم يابا عبد الله و كل . فأظهر له الصوم وقال لا بي الفتح ابنــه : أجلس وكل مع الامير .فجلس وأكل ومات وتراخت مدة الحسن فعاش قليلا ومات. وتجددت بين ابي الحسن ابن أبي الوزير وابي القسم بن مسرة وحشة فوقع فيه او الحسن عنــد مرح بن السيب وكــثر عنــده حاله وماله وأغراه بنكبته ومصادرته فقبض عليـه وقرر أمره على جملة أخذها منـه وخاف عاقبة ما عامله به نقال لمرح : هذا شاعر وقد أسأت اليــه وان أفلت من يدك هجاك ومزق عرضك . فقتله وشق بطنه وملاه حصى ورمى به في دجلة فاتفق ان وجدته أمرأة كانت تنسل على الشاطيء فأخرج ودفن بالموصل

وفى ليلـة يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة أنقض (١٠٧) كوك في برج الحمل والطالع آخر الثور أضاء كضوء القدر ليلة التمام ومضى الضياء وبقى جرمه يتموج نحو ذراعين فى ذراع برأى العين وتشقق

وفي آخر يومالاحد الناسع من ذي القعده كبس الميارون دار ابي عبد الله المال كمي للفتك به وكان ينظر في المواريث وبعض معاملات ابواب المال وفيه جزف في المعاملة فلم يجدوه ووجدوا أبا طالب بن عبـــد الملك أخا أبي غالب سنان وكان صهر ابي عبد للله على ابنته فقتلوه . وقتـــل الميارون في هذا اليوم ايضاً جاد بن السكر الشهر وني وكان وجهاً من وجوه الرستاقية وأهل الرفق والعصيية

وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر منه تكامل دخول الحاج الخراسانية الى بنداد وعبروا باسرهم الى الجانب الغربي ثم وقفوا عن النوجه لخلو البلد من ناظروفساد الطرق ومقام ابى جعفر الحجاج بالبكرفة وانتشار العرب من بني خفاجه وبني عقيـلَ في البلاد وعادوا

الى بلادهم في يوم الخميس لمشر يقسين منه وبطل الحج من المشرق في هذه السنة

وفي يوم الأثنين الثاني من ذي الحجة ورد ابو القسم على بن عبد الرحمن بن عروة مطلقاً من اسر بني عقيل

## ذكر الحال في أسره وادالاقه

كان قد خرج مع أبي اسحق ابرهم اخي ابي جمفر الحجاج اظرآ في الاعمال وتمشية أمور المسكر فلما وقمت الوقمة بينه وبين ابي الحسن بن مزيد ودعيج وبني عقيل بباكر ما وأنهزم اسره احد العرب وبقي في بده مدة . وابتـاعه (۸۰۱) ابو الحسن رشا بن عبد الله الخالدي منه بمال قرره عليه وضمن أبو بكر الخوارزمي المال لرشا وأطلق

وفي يوم الاحد الثامن منه قتل ابن بندار المستخرج والحسين بن بركسه غلام ابن كامل وقبض على ابسي طالب الصياد الهاشمي وابن زيد الملوي وغرقا

وفي يوم الاثنين التاسم منه ولد الاميران أبو على الحسن وأبو الحسين ابنا بهاء الدولة توأمين وعاش أبو الحسين ثلث سنين وشهورا ومضي لسبيله وبقى الامير ابوعلى وملك الاص بالحضرة ولقب بشرف الدولة واخباره تأتى في موضعها باذن الله تمالي

وفي يوم الاحد لماني بقين منه ورد الامين أبو عبد الله بنداد عائداً عن أبي جنفر الحجاج بن هر من قيمه ومعه أبو شاكر احمد بن عيسي كاتبه وقد كان الامين توقف نواسط لما وردها على ما قدمنا ذكره . فلما وصل عميد الجيوش أبو على وأصعد أصعد معه وعدل من النعمانية الى أبى جعفر فلقيه بالكوفة

وفي يوم الاثنين لسبع بقين منه خرج الصاحب أبو القسم بن مما الى أبي الفتح محمد بن عناز فدعاه إلى طاعة عميد الجيوش وخدمته وقاده الى الدخول في جملته ووعده عنه بما طابت نفسه به وعاد من عنده وقد أصلحه ونسج ما بين عميد الجيوش وبينه

وفي يوم الثلثاء لست بقين منه توفي أبو يمقوب محمد بن الحسن ابن محيي العلوى الحسيني النقيب

وفى هذه السنة هرب أبو العباسالضي من الري وصار الىبروجرد لاجيا الى بدر بن حسنويه

(شرح الحال في ذلكوفها جرىعليه أمر الوزارة بالري بعده على ما اخبرني به القاضي (١٠٠٠) أبو العباس احدين محمد الدارودي)

قد ذكر نا من قبل صلاح أمر أبي العباس مع الجند بالري و نزوله من القلمة في اليوم الرابع من القبض عليه وحمله اليها وعوده الي النظر والتدبير ولماكان ذلك أقام مدة سنة والاستقامة جارية والامور مترخية والحال بينه وبين بدر بنحسنويه عامرة والعصبية لهمـنهواقفة. وكانت في ابي المباس شدة تغلب على طبعه وشح يفسد عليه كشيراً من أمره فاتفق أن نوفي الاصفهبذ الاكبر ابن أخي السيدة والدة مجد الدولة وفاة أتهم أبو

العباس بأنه در عليه وسمه وطلبت السيدة منه ما قدره مائتا دينار لاقامة رسم العزاية فقال في جوابها : لو اشتغلت بما يعطاه الجند المطالبون لـكان أولى من تشاغلها بعمل المواتيم للموتي الماضين. فاغتاظت وقالت: صدى وكيف يقيم مأتمه من قتله. وبلغه قولها فأسر الاستيحاش منها وعلم ما وراءه من تغير رأيها فراسل أبا لقسم بنالكج القاضي بالدينور واستدعى منه مطالعة بدر بن حسنويه بامره وأستئدانه في خروجه الى بلاده وتجديد التوثقة عليه له فخاطب ابن الكج بدراً على ذلك فقــال: الرأىله أن يقيم بموضعه ولا يفسد حاله بيـده ويتلطف في اصلاح السيدة. فـلم يقبل أبو العباس هذا الرأي منه لانه خاف السيدة وعاود بدر بن حسنويه فقال: أما ما عندي من المشورة والنصيحة فقد قلتها وأما ما يراه لنفسه من غير ذلك فله عندى فيه كل مايحب ويوثره . وأقام أبو (١١٠) العباس بعــد السنة الاولى سنة أخرى حتى حرز أموره وأنجز علائقه وأحرز أمواله . وكان يعتقد الثقة بابي على الحسين بن القاسم العارض المقب بالخطير ففاوضه أمره وما قرر عليـه عزمـه . وكان أبو على ذا حيلة ومكيدة وكراهيــة له وعداوة فقال له : الصواب فيما رأيته فان أحداً لا يقوم مقامك فيما تقوم فيه واذا فارقت مقامك تلقاك بدر بن حسنويه بساوة وقام عمو نتك ونصرتك وتشييد امرك وخاف السيدة والجند منه فنزلوا على حكمك وعدت جمديد الجاه قوي الامر . قال القاضي أبو العباس: فحدثني أبو الحسن الشدارى وكان كاتب ابي العباس الضبي على مكاتباته وسره قال :جاراني الكافي أبو المباس ما أشار به عليه الخطير أبو على فقلت ; قد فشك وما

نصح لك ومتى زالت قدمك عن موضعك تغيرت الامور وحالت عن تقديرك . فقال ما كان أبو على ايشير بغير الصواب مع احساني اليه وتوفري عليه · فلما كانت ليلة خروجه ترك داره بما فيها من فرشه وآلاته ورحله واثقاله وغلمانه وكانوا سبمين غلاما وخرج ومعه أبو القاسم ابنه وأبو الحسن البنداري كاتبيه وغلام تركي من غلمانه ونفر من حواشيه ممرن احتماج آليهم لخدمتــ ونزل على فرسخ من البـلد. وأصبح النـاس وقد شاع الخبر فماجوا واجتمع الجند وانتدب الجند الخطير أباعلى لخطامهم وقال. قد هرب هذا الرجل بعد أن فرغ الخرائن وأخذ الاموال ومزق الاعمال وحل النظام والمواد اليوم قاصرة والاضاقة ظاهرة والاستحقاقات كثيرة فان قنعتم بماكان فخر الدولة يطلقه لكم ('''' قمت به وبذلت الاجتهاد فيه وفى تحصيله وتفرقته عليكم وان اردتم غـير ذلك فانظروا لنفوسكم واختاروا من يتولى أمو ركم. فلما سمموا من هذا القول ما سمعوا وعرفواً من صحته ماعرفوه قالوا له.قد رضينا بتدبيرك وقنمنا بما بذلته لنامن نفسك ولك علينا السمع والطاعة والانقياد والمساعدة . فتولى الامر واخذ ما كان في دار الـكافي ابي العبـاس وكان كثيراً وتتبـم أمواله وأموال أصحابه وأقطع أملا كدواقطاعه وذكره في الكتب باحمد بن ابرهيم المخل وعلى المنار بالطعن والقدح والوقيعة والجرح وبالغ في كل ما اعتمد مساءته به والغض منه فيه ومشت الا.ور لين يدّيه

ووصل أبو العباس الضبي الى بروجرد فلم يستقبله بدر بن حسنويه ولا احد من أصحابه لـكنه أنفذ اليه بمن يقيم له اقامة فكان يأخذ من

ذلك يسيراً وينفق من عنده كثيراً حتى أخذ نحواً من خسة آلاف درهم سوداً ثم سأل اعفاء مما يقام له من جهة بدر بن حسنويه فأعنى . ووافاه أصحابه من البلاد لاحقين وانكسر جاهه وانتشر أمره ندوم الندم الشديد على فعله . قال القاضى أبو العباس . وكنت اذ ذاك ببروجر د فاستشارني أبو الحدن البنداري عنه في امره فقلت : يريد أن يطيب نفساً عما أقطع من أملاكه واقطاعاته وينزل عنه لمن جعل له فيلاطف السيدة ومجد الدولة ووجوه القواد بما يستميلهم فيه ويقلهم عن ابي على الخطير به فانه اذا فعل ذلك أطاعه القوم وبلغوا له مراده . فقال أبو الحسن بحتاج لهذا الى نحو ماثتي الف دينار وامتناعنا من اطلاقها

ومضت للخطير مدة سبعة عشرة شهراً ثم قبض عليه فبادر ابو سعد محمد بن اسمعيل بن الفضل من همذان الي الري مدلا بوصلة بينه وبين السيدة وبما له من الحال الكبيرة والضياع الكثيرة والمادة الواسعة والمكنة التامة . وكره بدر بن حسنويه أن يتم له أمر لسوء رأيه فيه وأنه كان ينقم عليه قبيحاً عامله به فأنفذ أبا عيسي شأذي بن محمد ومعه أبو العالس الضي الى الرى في ثشة آلاف وجل ليميده الى نظره ويرده في الوزاوة الى أمره وكتب في ذلك بما اكده وأشار بالعمل عليه وترك خلافه فيه فلما نزلوا بظاهر البلد ووصلت الكتب من بدر بن حسنويه (وقد تردد في معناها ما تقدم من قبل ) راسلت السيدة ومجد الدولة ووجوه القواد أبا العباس بان : «أدخل فان الامر ممهد لك والرضا واقع

بك» وانفذت اليه ثقات كانوا له في القوم بان « الباطن فيك غير الظاهرلك وقد رتب الامر على الفدر بك والقبض عليك». فخاف ورجم

وتقلدأو سعدين الفضل الوزارة وتوسع في نظره بماله واستغلال أملاكه وهادي مجد الدولة والسيدة بما ملأ عيونهما به واعطاهما وأعطى الاكار ما استخلص بياتهم فيه. وكان شديد العجرفة عسوفا في المعاملة مهجماً على الجند بالمخاطبة الوحشة فكرهوه واجتمعوا وقصدوه فهربالي بروجرد بعد أن استصلح بدر بن حسنويه وعاد الخطير أبو على الى الوزارة وسام بدرا از يخاطب بالوزير فامتنع من ذلك وامتنع أبو علي من خطأبه (١١٢) بسيدنا وانتهى مابينهما إلى الشر والمباينة والمكاشفة بالقبيح والعداوة وكتر الخطير الى أصحاب الاطراف يعتم على بدر بن حسنويه ويغريهم به ويهون عليهمأس وواصل هلالا ابنه وأفسده عليه وحمله علىمباينته ومفاطعته فكان ذلك من أقوى الإسباب فما خرج اليه معه. وسنذكر شرح هذه الجلة وما انتهت اليه الحال بين الخطير وبين بدر فما نورده الفاً عشيئة الله تعالى

( ذكر السبب في فساد رأي بدر بن حسنو به على أبي سعدا بن الفضل ) ( وما عامله به عنـ د هن يمته من الري وقصده اياه )

حدثني القاضي أبو العباس البارودي قال : كان أبو سمد ان الفضل خطر في أعمال همـذان والماهين وسهر ورد وابهر من قبل مجـد الدولة ويعطى شمس الدولة من ارتفاع ذلك مالا معيناً ومبلغاً مقنناً. فشرع بدر بن حسنويه في ان يبتاع خاناً بهمذان ويفرده باسمه ويقيم فيــه بيعاً يبيــم مارد من الامتعة المختارة في أعماله وكانت الحمولات كلها واصلة منها ومحمولة (١٠٩) - ذيل الصابي (س) )

فيها وبذل له في ارتفاع هذا الخان اذا تقرر أمره الف الف ومائتـا الف دره . وأنفذ أبا غالب ن مأمون الصيمري الى همذان لترتيبه وعقده على الراغب في ضامه . وشق على أبي سعد ابن الفضل تمام ذلك وتصور انه طريق الى خروج ارتفاع البلد عن يده فوضع قوماً من الديلم على أن يقصدوا أبا غالب ويوقموا به وكان نازلا في دار أبي عبد الله محمد بن على بن خلف النيرماني لأنه برسم النيابة عن بدر بهمذان (١١٤) فقصدوه وكبسوا الدار وهرب من بين أيديهم وعاد الى بروجرد. وادعى انه قد نهب منه جملة كثيرة من المال الذي كان معــه وكــتـــ الى بدر بالصورة واســـتأذنه في الاعتراض على ضياع أبي سعد ابن الفضل وان يأخذ منها عوض ما أخــ ف منه فاذن له في ذلك واستخرج ما قدره خمسون الف دينار . فقال أبو سعد لما بلغه الخبر « احسب أن يحيي بن عنبر ( لرجل قاطع طريق) أخذ ما لي و اعترض على ضياعي». وبلغ بدرا ذلك فاحفظه . وقبض على الخطـير أبي على بالري فبادر أبو سعد ابن الفضل طامماً في الوزارة وكره بدر ان يتم له أمره فأنفذ أبا المباس الضي مع أبي عيسي شاذي في ثلاثة آلاف رجل لتقرير الوزارة له وجرى في ذلك ما قدمنا ذكره . وتولى النظر أبو سعد ابن الفضل فاقام عليه سنتين ثم وقف أمره وشغب الجند عليه فهرب وقيل آنه دلي في هرمه في زبيل من سطح دار وقصد بدر بن حسنويه فماشعر به حتى حصل بالكرج(١) وتمم اليه الى سابور خواست فاحسن تقبله واكرم منزله وحمل اليه ثلمائة رأس غنماً وأصنافاً كشيرة فيها حمل سكر أبيض ولم يكن حمل مثل ذلك

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: بالكرخ

الى أبي العباس الضي لا أنه علم ان أبا سعد واسع المروءة كثير التجمل ووصل اليه من هذا المحمول ما وصل فما انقضى يومه حتى فرقه واستعمله وأقام عنده أياماتم صار الى بروجرد

قال القاضي أبو المماس: فتأخر أبو المماس الضبي عن استقباله واحتج بنقرس كان عرض له وأنفذ أبا القسم سعيداً أبنه للنيابة عنه في قضاء حصه وخرجت معه فسلم كل واحد من ان أبي العباس وأبي سعد على صاحب وسارا (١١٠) داخلين الى البلد فتقدم عليه ابن أبي العباس. فلما كان في آخر ذلك اليوم ركب اليه أبو العباس الضي في محفة ودخل داره وهو يخرج من بيتُ الماء ويشد سراويله وتلقاه وقبل صدره في المجفة وخاطبه أبو العباس بالوزير وقد كان أبو سعد كاتب أبا العباس من الري عند وزارته وخاطبه بالاستاذ الرئيس فلما التقياهذا الالتقاء اعتمد أبو العباس في خطابه بالوزارة ان يعلمه ان الصرف لا يزيل اسمه من الوزارة ولم يجتمعابمد هذه الدفعة

و في هذه انسنة أنشأ مهذب الدولة داره بالصليق فوسع صحنها وعظم أبنيتها وكبر مجالسها وسلك مسالك الملوك فيها ونقل اليهامن الآلات والساج الشيء الكثير فجاءت أحسن دار وأفخمها وأجلها وأعظمها . وق رأيتها في أيامه وكانت من أبنية الملوك وذوى الهمم الكبيرة منهم وما شاهدت صحنا كصحنها في انفساحه واتساعه وكانت راكة لدجلة ولهاروشن وشباييك عليها . ونقضت هذه الدار في سنة سبع عشرة وأربع ما تة حتى قلمت أساساتها وجملت دكة في تمني آثارِها . وكان سبب ذاك ان باع العمال في أيام الفترة بعضها على أرباب الاقساط وطمع الجند بهذا الانتداء فأتوا على جميعها

وفيها خرج أبو الحسن ابن اسحق كاتب أبى الحسن محمد بن عمر كان الى فارس على استبار

﴿ شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمره الى أن قتل ﴾

لما أصعد أبو الحسن الى بغداد مع الصاحب أبى القسم بن مما على القاعدة التي قدمنا ذكرها بدا (١١٦) من أمره ماكان مستورا خافياً وقبض على جماعة من التجار وصادرهم وتأول عليهم وجازفهم واعتقل الجائليق ووكل به وبالغ في الغض منه واستعمال القبيح معه . وحاول في القبض على أبي يمقوب العلوى ما حاوله فلما لم يتم له وعرف خبر أبي الحسن بن يحيى في عوده الى واسط وانحلال أمر أبي نصر سابور وانتقاض قواعــده استتر وخرج الى أوانًا وأقام بها مديدة . ثم توصل الى الحصول بالبطيحة وتوجمه منها الى فارس عرقمة تمويلا على حال كانت بينه وبين أبي الخطاب. ونزل على أبى العلاء عبيد الله بن الفضل فاكرمه وشرع في مراسلة بهاء الدولة من داره في أموركثر الكلام فيها عليه فتجعد أبو العلاء منــه وخاف أن يتطرق عليه سوء به وانتقــل أبو الحسن عنه متفضباً عليه . وقبله بهاء الدولة واعتقد فيه تأدية الامانة فيما يقوم له به فأنفذه الى ناحيةشق الروذان وكانت يومئذ مفردة للخاص فدبرها وقرر ارتفاعها وحمل الى بهماء الدولة منه ما قامت سوقه عنده به وثقل ذلك على أبي غالب محمد بن على وهو إذ ذاك ناظر في الوزارة وعلى أبي الفضل ان سودمنذ بعده . وتوجه بها الدولة الى الاهواز لقتـال أبي العباس بن واصـل فقبض الوزير أبو غالب على أبي الحسن وحبسه في دار المملكة مدة حتى بلغت منه الضغطة والشدة .

ثم بلغ الوزير ان بهاء الدولة سأل عنه وقال ما فعل ذلك البائس ابن اسحق. فاشفق ان يكاتبه بانفاذه الى حضرته فاحتال عليه بان استدعاه من عبسه (۱۱۷) وخيلا به وقال له قيد استولى أبو غالب الحسن بن منصور (۱) على كرمان واستأكل أموالها ومنعني مماكنت أرجو حصوله منها وعملت على أَنْ أُخْرِجِكُ اليها كِالمَمْرِرُ لارتفاعها فاذا ثبَتْت قدمكُ واستقرت الدار بك قلدتك وسلمت أبا غالب اليك لتستقصى أمره وترتجع منه ما أخذه واحتجنه وأعلم أن المحنة قد بلفت منك وأنك عتاج إلى ماتميد به تجملك وقد وقمت لك الى أبى عبد الله بن يوسف الفسوي بعشرين الف درهم تصرفها فيذلك وينبغي ان تسبقني اني فسا وتستوفي هذا المال وتبتاع به رحلا وبهائم فانني سأتبمك الى هناك وأقرر ماييني وبينك وأنفذك. وحمل اليه ثياما من خزائنه ونفقة فاغتر أبو الحسن وقدر هذا القول حقاً وما وراءه من الاعتقاد سلما. وواتف توماً من الزط على أتباعه والنتك به فمضوا واعترضوا القافلة التي كان فيها ومعهم من يعرف أبا الحسن فلما بصر به دلهم عليه فارجلوه من دابته وقالوا له أنت قريب الوزير ولنا عنده رهائن ونحن نأخذك ونمتقلك الى أن يفرج عنهم . وعدلوا به عن الطريق إلى بمضالشعابوذبحوه وخلوا عن القافلة ولم يمرضوا لها. وكان أحمد حاجب ابن اسحق معه فاطلع على

<sup>(</sup>١) هو السيرافي ذو السمادتين الوزير . وفي تاريخ الاسسلام انه تصرف بالاهواز وخرج الى شيراز وصحب فخر الملك فاستخلفه ببغداد ثم توجه الى فارس للنظر في الممالك بحضرة سلطان الدولة فناخسر و وخلف الوزير جعفر بن محمد ( بن فسانجس ) فلما قبض السلطان على جعفر ولاه الوزارة . وفي آخر أمه وقع خلف بين الحيش فقتلوا أبا غالب في صفو سنة ٤١٣

باطن القصة وتحدث به وبلغ الوزير أبا غالب فحاول (''فاف ان يتصل ببها. الدولة من جهته فاحضره ووعده الجميل ومعاملته به وأطلق له نفقة سابغة وكان براعيه مدة كونه بفارس

وهذا الخبر أرويه عن ابي عبد الله الفسوي وحدثني معه انه بلغ من (۱۱۸ مراعاة بهاء الدولة لا مر ابن اسحق وعنايته به ان أنفذ اليه بأحد خوامه من الفر اشين وقد هنجم غلمان الخيول بشير از وكانوا ألفاً وماثتي غلام وانضاف اليهم الخارجون عن الدار وقال له احرس نفسك من أبي غالب ابن خلف واحذر ان يتم له عليك حيلة . وكان أمر الله قدراً مقدوراً

#### ﴿ سنة ثلاث وتسعين وثلْمَائَة ﴾

أولها يوم الاثنين والتاسع من تشرين الثاني سنة أربع عشرة وثلمائة والف للاسكندر وروز ماراسفند من ماه آبان سنة احدي وسبمين وثلمائة ليزدجرد

منع عميد الجيوش أهل الكرخ وباب الطاق في عاشورا من النوح في المشاهد وتعليق المسوح في الاسواق فامتنبوا ومنع أهل باب البصرة وباب الشعير من مثل ذلك فما نسبوه الى مقتل مصعب بن الزبير

وفي رشن من ماه آذر الواقع يوم الخميس لخمس بقين من المحرم قبض على أبى غالب محمد بن على بن خلف و تقلد الوزارة أبو الفضل محمد بن القسم بن سودمنذ في روز خرداد من ماه ( . . . . ) الواقع في يوم الارداء الرابع عشر من شهر ربيع الاول

<sup>(</sup>١) اعله زائد

## ﴿ ذَكَرَ حَالَ أَبِي الفَصْلِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَي تَقْلَيْدُهُ ﴾

أبو الفضل هذا أحد الكتاب الذين وردوا المراق من فارس مع أبي منصور بن صالحـــان في أيام شرف الدولة وكان يكتب بين يديه في جـــلة كتاب الانشاء ثم قبلده عمالة عكبرا وانتقل منها إلى النظر في بعض الأعمال بالأهواز (١١٩) وتدرجت به الأحوال بعبد ذلك الى ان تقلد عرض الديلم وتقدم في أيام الموفق وخرج بعد وفاته الي كرمان على ما قدمنا ذكره. ولما عاد الوزير أبو غالب بن خلف من سيراف وعرف عوده من كرمان بمد ان فمل في تقرير أموزها ما فعله وحمل الى الخزانة من مالها ما حمله ووقوع ذلك من بهاء الدولة موقعه وتأكد حاله عنده به وموضعه شق عليه أمره وأغراه المهسدون به فقبض عليه ونكبه واضطره ألى التبذل والتسلم في تصحيح ماتوره عليه وطالبه به وخرج من النكبة فكتب الى بهاء الدولة رتعـة جعل سفـيره ووسيطه فيهـا الحسين المزين وامرأته وسعى بالوزير أبي غالب وبذل فيه بذلا كثيراً . وقدكان تحصل في نفس مهاءالدولة منه ماتكام عليه به في أمر تركة الفرخان وما أخذه منها فأجابه الى ما أراده ووافقه على القبض عليــه فسلمه النظر في الأمور بمده . فلما كان في يوم القبض دخل أبو الفضل دار الوزير ابى غالب تقميصين ورداء على زي المتمطلين والمنكوبين وحضر مجلسه وخدمه ثم خرج من بين يديه وقعد في الدهليز . وكان قــد رتب أمر القبض من الليمل ووافف كل رجل من أصحابه على أخذ كل واحد من أصحاب الوزير أبى غالب فقبض عليه وعلى حواشيه وأصحابه وألزم الجماعة من المصادرة على قدر حاله وموجب تصرفه وقرر على أبى غالب ما نة الف دينار قاسانية قيمتها أربعة آلاف الف درهم من نقد الوقت وجد به في الأداء والتصحيح جداً فخرج فيه الي بعض العسف والارهاق من غير ان عكنه . . . . . (1)

(هذا كل ما ورد في النسخة التي حصلنا عليها وهي كما ترى مبتورة )

(۱) وفى الوزير فحر الملك أبي غالب قال صاحب ناريخ الاسلام: قتل مظلوما في سنة ۲۰٪ وقد ذكره هلال من المحسن في كتاب الوزراء من جمعه فلمهمية في وصفه وأطنب وطول ترجمته. ولم يكن في وزراء الدولة البويهية من جمع بين الكتابة والكفاءة وكبر الهمة والمروءة والمعرفة بكل أمر مشله فان أعيان القوم أبو محمد المهلبي وأبو القاسم ابن عبادومافيهم من خبرالاعيان وجمع عبادومافيهم من خبرالاعيان وجمع الاموال مثل فحر الملك



## THE ECLIPSE OF THE 'ABBASID CALIPHATE

Original Chronicles of the Fourth Islamic Century

# HISTORY OF HILÄL AS-SÄBI, (PART 8)

BY

HILÄL IBN AL-MUHASSIN AS-SÄBI, ( DIED 448 A. H. )

**VOLUME 4** 

DEALING WITH THE EVENTS OF 5 YEARS: 389 - 393 A. H.

EDITED,

BY

H. F. AMEDROZ, BARRISTER AT LAW,

**DISTRIBUTOR:** 

AL - MUTHANNA LIBRARY,
BAGHDAD, IRAQ.











DS 272 .I24 v.3

\$735\$287

